

نشر وتوزيع المائية بمع دنمفن دراسهٔ الدکتورسسهیل زکار

The Manual County of the State of the State

. الأحسكاء \_ الشكام \_ العِسكاة \_ اليمَنُ

الطبعت إلثانيت مزيدة و منقعة ١٤٠٢ م - ١٩٨٢

حقب وقالطب عمحفوظت



الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية

969.0571997= C.018

## النَّام \_ العِرَاق \_

ثابت بن سنان بن قره الصابئ وآله ۔ علی مجمد بن عب پدا مدالعباسی لعلوی الداعية الإسماعيسكي حدين الراهيم النيسابوري \_ داعية إسماسكي قديم مجهول الق ضي عبد الجبار الهذاني - ناصر سرو - محب دبن مالك اليماني عبدالرحمن بن البحوزي \_ على بن ظافرالأزدي \_ الصاحب كال لدين بن لعب يم أحدبن عبدالوها بالنوري - أحدبن يفل المقرري - على بن محسال خرري

للافي ولري مصطفى هازه لأخب ارسلف عارول ف أخفقول لأنهم رفضول للترلاث فكررثوري اترلاثي المسكف

## بسساندالرمن ارحم مدخل \_\_\_لے تاریخ القرامطت م

لاقى تاريخ القرامطة في العصر الحديث وما زال عناية كبيرة من قبل عدد كبير من الباحثين، وقد كثر عدد العرب بينهم في الآونة الأخيرة، ومع أن هذه العناية أمر يبعث على الارتياح ، إلا أنه من الملاحظ أن بعضاً من الانحراف قد ألم ببعض الكتابات ، خاصة العربية منها ، فقد أراد بعض الكتاب «عصرنة حركة القرامطة » بجعلها تشبه بعض حركات عصرنا الذي نعيشه ، يضاف الى هذا أن بعض الكتاب بحث في تاريخ القرامطة اعتمادا على المشهور المتيسر من المواد الإخبارية ، واقتصر على معالجة أحداث العراق والشام وأخيراً دولة الأحساء ،

لا شك أن في هذا تقصير ، إذ ينبغي على الباحث الالتزام بالتعليل التاريخي حسب معطيات عصر الحادثة ، وليس حسب متطلبات العصر الحاضر ، فصرخة احتجاج ونداء بالمساواة في عصر كان فيه الانسان يباع ويشرى، تعدل ، إن لم تفق، كل أصوات ثوار الحركات الاجتماعية في أيامنا هذه ، ثم ان قواعد البحث التاريخي تقضي على الباحث التقصي في عمله والتفتيش عن مصادر مهملة ، مع تقديم رؤى جديدة تحليلية في عمله والتفتيش عن مصادر مهملة ، مع تقديم رؤى جديدة تحليلية تحوي عددا غير معروف من كتب التاريخ ومصادر الماضي ، فيها ما يزيل الحجاب عن كثير من الأمور ، ويساعد على رسم صورة للماضي العربي أكثر وضوحاً واشراقاً ، ولا شك أن معرفة الماضي بشكل أصح ، يساعد كثيراً على فهم الحاضر ومن ثم التخطيط للمستقبل ، ونزيد على هذا أن

نشاط القرامطة لم يقتصر على الشام والعراق والأحساء ، بل انتشر في السين أيضاً .

إن دراسة تاريخ قرامطة اليمن ليس فيه اضافة فصل جديد للتاريخ العام لهذه الحركات فقط ، ولكنه يفتح باباً جديد في البحث عن أصل القرامطة ومنشأ دعوتهم ، ففي الماضي ذهب الباحثون الى جعل العراق مهد القرمطة ، ودار نشأتها ، وقد اعتادوا الربط بينها وبين الدعوة الاسماعيلية •••

لا شك أن البحث هنا يوجب علينا أولاً التعرف الى تاريخ الدعوة الاسماعيلية ، أو بالحري تاريخ الدعوات الاسماعيلية، والبحث في تاريخ الاسماعيلية يحتاج بدوره الى البحث في قيام التشيع وتطور حركاته ٠ لقد واجه المسلمون أولى أزماتهم يوم وفاة النبي عليه ، فقد سبقت وفاته إصابته عِلَيْمٌ بمرض ألزمه الفراش ، وجعل غالبية المسلمين يشعرون بالقلق ودنو المخاطر ، وبدأ الناس يتساءلون عن المستقبل ، ويطرحون مشكلة الحكم والزعامة بعد غياب النبي عليه ، ويبدو أن صدى هذه التساؤلات والأبحاث قـــد وصل الى النبي عليه ، وهنـــا تذهب بعض الروايات الى أن النبي ﷺ أراد ايجاد حل ، عن طريق كتابة وصية ، لكنه لم يُمكّن من رغبته هذه ، وتذهب روايات أخرى الى أنه لم يفعل ذلك ولم يفكر به ، لأن الحل كان هناك • فهو ﷺ لم يكن حاكم الأمة الاسلامية ولا مشرعها بالمعنى المتعارف عليه للحكم ، بل كان رسول الله، والله هو الحاكم المشرع عند المسلمين ، والله اختار نبيه وأوحى اليـــه بجميع ما احتاج اليه العباد ، ولهذا لم يكن واردا بالأصل لدى النبي على تسميه حاكم من بعده ، ثم إن منطق التاريخ وقواعد الاسلام هي ضد قيام أسرة حكم مقدسة ، على أساس ان في تسمية النبي علي ال

لرجل يتسلم السلطة من بعده تشريع لا تجوز مخالفته ، بل له صفة الديمومة ، وهو توريث لجزء من النبوة ، والانبياء لا يورثون والنبي محمد عليه هو آخر الأنبياء وخاتم الرسل ٠٠٠

ولا بأس هنا من الاشارة الى الادعاءات التي تقول: ان النبي الله الله يكتب وصية ولم يفكر بكتابة وصية يوم مرضه الأخير ، لأنه سبق له أن أوصى تلميحاً وحتى تصريحاً بالسلطة من بعده لابن عمه علي بن أبي طالب ، وجعله وصياً على المسلمين وراعياً لتنفيذ شريعة الله ، وأنه على خشية منه أن يقف البعض ضد علي ، فيحول دونه ودون تسلم سدة الوصاية، قام قبل وفاته بتشكيل جيش كبير أوكل قيادته لاسامة بن زيد، وجند فيه كبار الصحابة جميعهم ، فيما عدا علي بن أبي طالب ، وأمر أن يتوجه هذا الجيش يكون النبي الله قد توفي ، وعلي قد تسلم مقاليد الامور ، لكن هذا الجيش لم يتوجه مباشرة الى حيث أمر ، بل ظل يسوف ويدامع الوقت حتى توفي مباشرة الى حيث أمر ، بل ظل يسوف ويدامع الوقت حتى توفي النبي علي الله على السلطة مستغلين انشغال على وآله في غسل النبي علي وتجهيزه ،

هذا ما تورده المصادر الشيعية ، خاصة الاسماعيلية منها ، ونجده عند القاضي النعمان في « الارجوزة المختارة » وعند غيره ، وتربطه هذه المصادر بأبحاث مستفيضة حول قضية الإمامة واستمراريتها دون انقطاع منذ الخليقة وحتى نهاية الحياة .

هذا الربط يساعدعلى نقد هذه الرواية، ويدعم الروايات التاريخية الاخرى عن مجريات الأمور ، لأن القول باستمرارية الإمامة صار بعدما

نشأت فكرة الإمامة وتطورت خلال مالا يقل عن قرنين من الزمن ، تم مسلط خلالهما الاطلاع على العديد من الديانات والفلسفات فاستعير الكثير الكثير منها .

كل ما في الأمر أنه عندما توفي النبي على مسارع أهل المدينة من الانصار ـ من الأوس والخزرج ـ الى الاجتماع خارج المدينة في مكان عرف باسم سقيفة بني ساعدة ، وقرروا اختيار سعد بن عبادة أميرا ، وما أن علم أبو بكر بخبر وفاة النبي على وتأكد منه وباجتماع الأنصار حتى أسرع بالتوجه نحو سقيفة بني ساعدة مصطحبا معه صاحبيه عمر وأبي عبيدة عامر بن الجراح .

وفي السقيفة استطاع أبو بكر اقناع الأنصار ، وجعل اجتماعهم يرفض دون تحقيق ما تمناه البعض، بل على العكس من ذلك تم في اجتماع السقيفة كما هو معلوم اختيار أبي بكر لزعامة الأمة ، وساعد على ترسيخ هذا الاختيار تلاحق الأحداث وتطور الأمور .

فقد كان أبو بكر منذ اسلامه « ثاني اثنين » في الأمة الاسلامية ، واليه أوكل النبي يَقِيَّمُ إمامة الصلوات أثناء مرضه ، ثم كان قرشياً له مكانته السامية ، ولديه كل المؤهلات للقيام بواجبات المسؤولية التي ألقيت على عاتقه .

ودون التوسع في هذا المجال ، محيلاً القارىء الكريم على كتابي «تاريخ العربوالاسلام» و «مائة أوائل من تراثنا» و يكفي أن نذكر أنفسنا بأن تجهيز الميت لا يحتاج الى أيام ثلاث ، فمن المعلوم أن وفاة النبي عليه حدثت يوم الاثنين وتم دفئه يوم الاربعاء ،كل ما في الأمر أنه عندما توفي عليه كان الذكور من أسرته بني هاشم ب قليلو العدد ، قوامهم

علي وعمه العباس ، ولم يكن هناك وفاق بين الاثنين، وكان علي ما يزال شاباً في مقتبل العمر بدون تجربة سياسية ، وبدون شعبية كافية وأعوان لهم مكانتهم بين المهاجرين وسواهم .

لقد تمت بيعة الصديق ، فأرسى قواعد مؤسسة الخلافة ، وقضى على الردة وشرع في أعمال الفتوحات الكبرى ، وبعد عامين توفي ، فخلفه من بعده ـ بناء على وصيته ـ عمر بن الخطاب ، الذي كان منذ يوم اسلامه ثالث ثلاثة في سلم الزعامة لدى المسلمين (١) ، وقام الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام ، وفي عصره تمت انجازات رائعة في جميع المجالات ، وكانت علاقته بعلي بن أبي طالب ممتازة ، لعل أفضل شاهد عليها زواجه من إحدى بنات على من فاطمة الزهراء ،

لقد كانت مشكلة الحكم واختيار الخلفاء من مشاغل عمر ابن الخطاب الرئيسية ، وقد سعى لوضع خطة دائمة يتم على أساسها اختيار الخلفاء ، فقد رأى أن الخلافة حق محصور في قريش ، ولا يجوز لغير قريش ، ويبدو أنه أيضاً رأى أن عشرة بيوت من قريش هي التي يجوز اختيار الخلفاء منها ، ومثل هذه البيوت أبرز الصحابة الذين عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة ، ثم إنه رأى أن الخلافة لا يجوز تناوبها في البيت القرشي الواحد ، فاذا مات الخليفة لا يجوز أن يكون الجديد من بيته حتى وإن كان المرشح هو الأفضل ، وهنا يقتضي الحال اختيار المفضول مع وجود الأفضل .

ويمكن أن نرى ملامح هذه الخطة وأسسها العامة في وصيته يوم

أورد ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء ... نسخة الظاهرية ص٢٩٤ ...
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب : « أنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الامة » \*

طعن ، وفي قيام ما يعرف باسم « شورى الستة » ، فبعدما توفي عمر اجتمع الباقون من الصحابة المبشرين بالجنة ، وكان أبرز المرشحين بينهم كل من علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ، وبعد جدل طويل تم اختيار عثمان بن عفان لمنصب الخلافة .

وهكذا أ بعد علي بن أبي طالب مجدداً عن زعامة الأمة ، والأمر المثير للانتباه هنا أن جل قوى المهاجرين والأنصار من أهل المدينة أيدت اختيار عثمان ، لكن أصوات عدد من الرجال تجمعوا منذ أيام النبي عليه حول علي جاهرت الآن ولأول مرة في تاريخ الاسلام بمعارضة اختيار عثمان وابعاد علي ، مما يوحي أن هذا التجمع أخذ يتحول الى شكل حزب للمعارضة ، وفي أيام عثمان ازداد عدد أفراد هذا الحزب وعظم دورهم المعارض .

وتسلم عثمان منصب الخلافة ، وكان آئلذ شيخا ، فيه طيبة نفس وكرم وثبات ، وحب وأثرة لآله من بني أمية ، ويمكن أن نقسم عهده إلى قسمين : الأول كان حكمه فيه عبارة عن استمرار طبيعي لعصر عمر بن الخطاب ، والثاني : عصره هو ، وهذا العصر كان من حيث الواقع نهاية للعصر الراشدي ، وبداية لعودة بني أمية مع الأرستقراطية إلى زعامة العرب والدولة الجديدة ، كل ذلك رغم الهزيمة التي حلت بهذه الأرستقراطية يوم فتح مكة وانتصار الاسلام ومبادئه ، وعودة الأرستقراطية الأموية بعد هزيمتها كانت نكسة كبرى ، وضربة عظمى وجهت لئورة الاسلام ، ومن المدهش حقاً أن الأمويين في مستقبل وجهت لئورة الاسلام ، ومن المدهش حقاً أن الأمويين في مستقبل الأيام عندما فقدوا الحكم ، فقدوه لصالح العباسيين ، الذين كان جدهم ينتمي إلى الأرستقراطية المالية لمكة فقد أسلم مع أبي سفيان في يوم واحد ، ومناسبة واحدة ،

بدأ القسم الثاني من عصر عثمان حين عزل ولاة عمر وعماله ، وعين بدلا منهم جماعة من أقربائه وذويه من بني أمية ، وتسلط الأمويون بشكل صريح على مقاليد الأمور في الدولة المترامية الأطراف ، وقاموا تبعاً لذلك بتجاوزات كبيرة ، كما انطلق الصحابة كباراً وصغاراً نحو البلاد المفتوحة ، وبدأت الفتوحات تعطي ثمارها وتكونت الثروات عن طريق الاستثمارات التجارية والزراعية وغير ذلك ،

وأمام هذه الأحوال المستجدة ارتفعت أصوات الاستنكار والمعارضة في كل مكان ، إنما بشكل سلمي ناقد ، وحدث أن قام عثمان بجمع ولاية الشام لمعاوية بن أبي سفيان ، ثم قام بعد فترة بإلحاق ولاية الجزيرة به ، فأدى هذا الالحاق إلى خلل مربع ، حيث زالت أداة الفصل والوصل والتوازن بين العراق والشام ، وحرم أهل الكوفة من استقلالهم ومواردهم ومجال نشاطهم •

لا ريب أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتعليل ، ونحن نرى أن أصل القضية يمكن أن يظهر من استعراض حوادث تاريخ ما قبل الاسلام ، ثم فيما جرى إثر الفتوحات الكبرى في الشام والعراق ، فمن المعلوم أن أرض الجزيرة كانت عبر التاريخ مسرحاً للصراع بين الدول والامبراطوريات التي قامت شرقي الفرات ، وبين دول الشام أو الامبراطوريات التي تحكمت بهذه البلاد ، فأرض الجزيرة شهدت حروب الاسكندر المقدوني ضد الفرس والأيام بين الغساسنة والمناذرة، وانتصار هرقل سنة ١٦٢٧م ، على الفرس وغير ذلك الكثير الكثير مسن المعارك ٠٠٠٠٠٠

وكان العرب الفاتحون للشام والعراق قد عسكروا إثر كل من

معركتي اليرموك والقادسية في كل من الجابية في الشام - على بعد ٢ كم من بلدة نوى في حوران - وفي البصرة المؤسسة حديثاً في العراق ، وإثر مؤتمر الجابية الذي حضره عمر بن الخطاب - سنة ١٧ه/٢٩٩٩ - قام هـ ذا الخليفة العبقري بادخال تعديلات أساسية على استراتيجية الفتوح والادارة لدى العرب ، فألغى جيش شرحبيل بن حسنة الشامي ، وأذن بتأسيس معسكر جديد في العراق هو الكوفة ، وأوجد اقليم الجزيرة ليكون واصلاً فاصلاً بين الشام والعراق ، وألحق هذا الاقليم بالكوفة ، وهكذا عهد إلى جند البصرة بشؤون فتح خراسان والمشرق ، وإلى جند الجابية ببلاد الامبراطورية البيزنطية ، وإلى جند الكوفة بالأقاليم الواقعة خلف أراضي الجزيرة بدءاً من أرمينية الصغرى أو بالأقاليم الواقعة خلف أراضي الجزيرة بدءاً من أرمينية الصغرى أو بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه بالتوجه الى مصر حيث سيقوم بتأسيس معسكر الفسكر الفسكر الفسكر الفسكر الفسكر الفسكر الفسكر الشؤون فتح المؤون فتح المؤون الكنانة ،

إذن بدأت الكوفة تشهد قيام معارضة فوضوية فردية ثم جماعية منظمة لحكم عثمان ، وجاءت المعارضة في البداية على شكل نقد لسلطان دولة عثمان ثم ما لبثت أن ارتدت دثار العنف ، وأثناء هذا كله برز علي بن أبي طالب على رأس جماعة المسلمين في المدينة وتصدر شخصياتهم، وصار الناس وخاصة رجال المعارضة بيفرون إليه ويلجأون له عند احتدام الأزمات ، ورأى فيه بعض جند الأمصار وخاصة من أهل الكوفة ، الرجل الذي على يديه يمكن تجاوز الأزمات ، وبقيادته تمكن العودة إلى الصراط النبوي المستقيم .

وتحولت المعارضة في الكوفة من حركة سلمية إلى عصيان مسلح تطور إلى ثورة منظمة ذات مبادىء وأهداف ، وذلك ضمن مسلسل من

الأحداث ليس هذا بمكان عرضها ، ويكفي القول بأن هذه الثورة فتشت عن زعامة قرشية لقيادتها، فوجدت ضالتها في شخصية على بن أبي طالب، ولهذا فإنه بعدما قتل عثمان على يد ثوار جاء غالبيتهم من الكوفة، تم اختيار على بن أبي طالب خليفة جديداً •

لقد كانت التركة التي ورثها علي ثقيلة جداً ، فقد وجد نفسه أمام عدد لا يحصى من المشاكل ، وعلى رأس جماعة من الثوار ، جاؤوا من بلد لم يزره قط من قبل ، وقادوا ثورة لم يخطط لها أبداً ، ولم يكن من المشاركين في تفجيرها ووضع مبادئها بشكل مباشر .

وحين جاء اختيار على للخلافة لاحظ أن غالبية أهل المدينة مع أكثر أهل الحجاز ليسوا معه ، بل هواهم مع عائشة أم المؤمنين ، والزبير ابن العوام ، وطلحة بن عبيد الله • وعندما توجهت عائشة نحو البصرة ، ترك هو الحجاز وذهب الى الكوفة •

عندما حدث هذا كله ، كان واقع الحال في الدولة العربية كما أشرنا سابقاً يبدو في أن جند الفتوحات في آسية كانوا متمركزين في ثلاث معسكرات رئيسية هي : الكوفة والبصرة والجابية ـ دمشق ـ ، وكان كل معسكر من هذه المعسكرات لديه مطامع للاستيلاء على مقاليد السلطة في العالم الاسلامي ، أو على الأقل الانفراد بالاراضي التابعة كل لمصره على حدة .

كان معسكر الشام في الجابية أكثر المعسكرات تماسكا وأقلها مشاكلاً ، وكان على رأسه معاوية بن أبي سفيان ، الذي كان أبوه من سادات الجاهلية وهو الآن يطمح أن يكون سيد أهل الاسلام، ومعروف أن معاوية هو المؤسس الفعلي لمعسكر الشام وسيده منذ بداية الفتوحات ،

وكان معسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاث تماسكاً ، فقد كان في طور النشوء وبناء القواعد، لم يكن في الكوفة مجتمع واحد متماسك بل كان هناك فئات من العرب الذين هاجروا قديماً مع مهاجرين جدد ، والى جانب العرب كانت هناك أيضاً جماعات من سكان العراق المحليين ، وعليه وأعداد كبيرة من أهل الاقاليم المفتوحة من ايران وخراسان ، وعليه يمكن أن نشبه مجتمع الكوفة ببركاندائم الجيشان يقذف حممه المحرقة في كل اتجاه ،

وكان مجتمع البصرة يشبه مجتمع الكوفة إلى حد ما ، لكن استقراره وتماسكه كان أفضل ، وحجمه كان أدنى ، وبالتالي كانت مشاكله أقل .

وبعدما وصل علي إلى الكوفة جرت محاولات للحوار بين معسكره ومعسكر عائشة ، باءت كلها بالفشل ، وآلت الأمور إلى الصدام في معركة الجمل ، حيث انتصر علي ، وأسرت عائشة ، وقتل كل من الزبير وطلحة .

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الجمل شبه موحد ، وعندما خرج منها منتصراً صار سيداً للسياسة في غالبية بقاع الاسلام ، وهنا كانت بداية مشاكله ، فقد كان سهلاً على هذا المعسكر أن يتدخل في السياسة، لكن هذا هيأ السبل للسياسة أن تدخل اليه ، وكان لديه إمكانات التمزق ، لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها عن الحركة .

وكما هـو معلوم فإن الاسلام قـام على فكرة المزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية وحدث في الجمل أن أوجد علي بن أبي طالب شرعة قتال أهل القبلة وحظر بموجبها على أتباعه أخـذ الأسرى والغنائم ،

واعتبار المهزومين كفاراً أو مرتدين ، وبعد العودة من الجمل احتج على أوامره هذه بعض الجند ، قائلين : كيف أبحت لنا الدماء وحظرت علينا الأموال ؟ وهكذا تفجر بين أهل الكوفة صراع فكري مخيف أخذ يطرح مشاكل الكفر والإيمان ، ومع الأيام نما هذا الصراع نمواً خطيراً للغاية ، وأسهمت فيه عناصر كثيرة متعددة ، واختلط مع الصراع الذي كان الاسلام يخوضه ضد العقائد والديانات التي هزمت أثناء الفتوحات ، وأخذ المتصارعون يقبلون على استيراد الأفكار المساعدة على إثارة الجدل والنقاش ، وكان هذا كله بداية الانقسامات الخطيرة التي ألمت بجماعة المسلمين ،

ودون الدخول في كثير من التفاصيل ، وخاصة القضايا اللاهوتية منها ، نختصر القول بأن علي تمكن من قيادة أعوانه نحو الشام بكل صعوبة ، وهؤلاء عندما عسكروا في صفين أقبلوا على القتال بنفوس مدبرة ، لهذا انتهى أمر صفين دون نتيجة عسكرية حاسمة ، وعاد على أدراجه نحو العراق ، وقد ظهرت آثار الانقسامات الخطيرة في جيشه وتجلت بخروج الخوارج .

ولم يطل الحال بعلي حيث تم اغتياله ، وأخفق من بعده ابنه الحسن في الاحتفاظ بالسلطة ، فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان ، الذي صار الآن سيد العالم الاسلامي ، ومؤسس أول أسرة ملكية في تاريخ الاسلام ، وكان لذلك ردات فعل عنيفة للغاية ، ومن يقرأتاريخ الحكم الأموي يشاهد أن هذا الحكم لاقى صنوفاً من المعارضة الكبيرة الدائمة .

لقد كان العراق المتضرر الأكبر من استيلاء الأمويين على السلطة ، ولهذا تجمعت فيه غالبية عناصر المعارضة ، وكان معظم هذه الغالبية من أهل الكوفة عاصمة على بن أبى طالب ، ومنذ البداية اختار أهل الكوفة

لزعامتهم الحسن بن علي بن أبي طالب ، ومع الأيام انتظمت أمور المعارضة ، وعبر عدد من الحوادث والأزمات أخذت تتحول من حركات سياسية ترى أحقية أسرة محددة في السلطة إلى حركات دينية سياسية .

لقد كان لعناصر المعارضة هذه عدة جولات مع السلطان الأموي ، كان أهمها فاجعة كربلاء ، التي قدمت حصاداً لم ينقطع ، وكان أبرز ثمرات هذا الحصاد حصر الزعامة السياسية لمعارضة الكوفة في آل على بن أبي طالب ، وأخذ هذه المعارضة اسم الشيعة ، ففي العربية شيعة فلان : أصحابه ومؤيدوه ، وشيعة علي : حزب علي ، وهي عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة « شيعة » فقط ، وكان من ثمرات هذا الحصاد أيضاً ثورة التوابين التي نشهد فيها بداية التحول في حزب الشيعة من حزب سياسي محض الى حركة دينية ، وبعد التوابين خطا المختار بن أبي عبيد الثقفي في هذا المجال خطوات واسعة للغاية ، كما أن حركته سجلت بداية الانشقاقات في صفوف الشيعة وتحول حزبهم الى مجموعة من الفرق ، ليست ممزقة الصفوف فقط بل متصارعة أيضاً ،

كما كان من حصاد كربلاء أيضاً أن زعامة غالبية الشيعة أخذت تنحصر في أبناء السبط الثاني للنبي على الحسين بن على بن أبي طالب و وكان معاوية بن أبي سفيان عندما استولى على السلطة في الدولة الاسلامية استولى معها على لقب أمير المؤمنين ، وحيث أنه حاز السلطة بقوة السلاح ، فقد قامت السياسة الأموية على قاعدة شرعية السلاح ، والقول إن هذا كله ما كان ليتم إلا بقضاء الله وقدره ، وهو ما سيعزف بعد باسم الجبرية ،

ولقد حدثت تجاوزات كبيرة في العصر الأموي واغتصبت حقوق

وانعدمت قواعد المساواة بين جماعات المسلمين ، وأخذت عناصر المعارضة تنادي بالعدل ناقضة لأفكار الجبرية ، وسيعرف هؤلاء فيما بعد باسم القدرية أو أهل العدل ، وسنراهم مع آثارهم بشكل واضح في فرق الشيعة والمعتزلة .

وقالت فرق المعارضة بأن حق آل علي بالسلطة قائم على وصية النبي عَلَيْ لأبيهم وعلى شرعة الميراث ، وأن الخلفاء من بني أمية حين استولوا على السلطة استولوا على الجانب الدنيوي منها فقط ، ولم يستطيعوا انتزاع الجانب الديني من الميراث النبوي ، ودعي هذا الجزء من الميراث باسم الإمامة .

يقول الله تعالى في القرآن «كنتم خير أمة أخرجت للناس » أي كنتم خير أصحاب دين ، أخرج للناس لأن الأمة هم أصحاب دين ، ولهذا أخذ الشيعة يطلقون على زعيمهم لقب الإمام ، هذا من جهة ومن جهة ثانية حين تتحدث الاخبار عن سيرة علي بن أبي طالب ، تجعل من صفاته الاساسية ومزاياه التي تميز بها الشجاعة والعلم ، فهو ربيب بيت النبوة نشأ مسلماً ونهل من علم النبوة ما لم ينهله سواه ، حتى قيل بأن النبي عليها عليها سواه ،

ومع الأيام غدت الإمامة ، ذات العلم الموروث ، محور العمل الشيعي ، وأغنيت فكرتها ، وزودت بكثير من المعاني والصفات بفضل التطور الثقافي والحضاري والسياسي الذي ألم بالمجتمع الاسلامي ، واستعير لها الكثير من المعاني والصفات والتجارب منتراث الديانات السماوية وغير السماوية ومن الافلاطونية المحدثة والغنوصية وحكمة الشرق الاقصى .

والمعروف أن حركة التشيع بدأت حركة عربية اسلامية محضة ، لكن ما لبث أن دخل إليها غير العرب ، خاصة من سكان أراضي الامبراطورية الساسانية المنهارة ، ولقد جاء هذا الدخول في كثير من المناسبات نوعاً من أنواع المعارضة الأعجمية للعروبة والاسلام ، وعانت فئات في حركة التشيع في ذات الوقت من تسرب الكثير من الأفكار والعقائد الغريبة إليها ، مما أدى بها إلى التمزق والانقسام وأدى هذا إلى معاناة هذه الفئات من التنكيل الأموي والقمع الدموي ، كما أدى إلى مزيد من الانقسامات داخل الحزب الشيعي وظهور فرق جديدة ، وتورطت بعض الفرق الجديدة هذه في ثورات آلت إلى الاخفاق والدمار ، وسبب هذا استيراد المزيد من الأفكار المتطرفة والغريبة ، ولعسل أهم هذه الثورات كانت ثورة الامام زيد بن علي في عصر هشام بن عبد الملك ،

وللإنصاف العلمي فإننا نلاحظ أن أعمال الملاحقة أو التنكيل الأموية لم توجه ضد البيت الهاشمي بالأساس بل ضد حركات متطرفة أظهرت عداءاً واضحاً أو باطنياً للعروبة والاسلام ، صحيح أن الحكم الأموي قام بالأصل على القاعدة العربية والتعصب لها ، إلا أن من الملاحظ أن الأمويين منذ العهد المرواني وضعوا الخطط لتعريب أمم دولتهم وشرعوا في تنفيذها ، ففي أيام عبد الملك بن مروان تمت أعمال تعريب الادارة والاقتصاد ، وأخذت علامات الاندماج بين العرب الفاتحين وسكان خراسان تظهر ، وأقبل الخراسانيون على الدخول في الاسلام ، كما أقبل عليه سواهم في مناطق أخرى من أراضي الدولة الشاسعة .

وكان العرب حين قضوا على الامبراطورية الساسانية وأركان

أسرتها الحاكمة قد أبقوا على جماعات عرفت باسم الدهاقين لتتولى ادارة القرى والمساعدة على جمع الخراج ، ولما رأى هؤلاء الدهاقين الاقبال الشديد على الدخول في الاسلام وبداية نجاح حركة التعريب أغاظهم ذلك ، واشتد هذا الغيظ في فترة خلافة عمر بن عبد العزيز ، الذي خطا بسياسته الحكيمة خطوات واسعة في سبيل انشاء أمة اسلامية جديدة لسانها عربي وعقيدتها محمدية ، ورغم أن فترة حكم عمر بن عبد العزيز كانت قصيرة ورغم ردة الأسرة الأموية عنها وعملها ضدها إلا أننا نلاحظ أن جميع الثورات التي تفجرت بعد عصر عمر نادت بشعاراته في المساواة ودمج أفراد الأمة في كيان واحد ،

ويرى بعض الباحثين أن هذا كله قد بعث الذعر في نفوس جماعات من الدهاقين ، فعملوا على محاربة ذلك كله عن طريق التآمر لاسقاط الحكم الأموي ، وهكذا قام تنظيم الدهاقين الذي اختار لواجهته الأسرة العباسية ، ومن هنا نفهم سبب تواجد قوى معادية للاسلام بين صفوف الدعوة العباسية ـ مثل خداش وسواه ـ ونفهم مغزى تعاليم ابراهيم الامام التي قيل بأنه بعث بها إلى أبي مسلم الخراساني بعدم الابقاء على العرب في خراسان ،

ونجحت الثورة العباسية ، وأراد قادتها الخراسانيون تحقيق أهدافهم ، فتصدى لهم الخلفاء الأوائل من بني العباس خاصة المنصور حيث دبر قتل أبي سلمة الخلال ، وبطش بأبي مسلم الخراساني ، وفصل الدعوة العباسية عن الحركة الكيسانية ، وأعلن الحرب على الزندقة والشعوبية ، ووضع سياسة دينية متوازنة ، وعلى الرغم من ذلك فقد نجم عن انتصار العباسيين فيما نجم : اخفاق مشاريع انشاء الأمة

الواحدة ، وظهر إلى الوجود معالم انشطار العالم الاسلامي إلى وطنين : واحد عربي وآخر أعجمي ، وظهرت حركة الزندقة وحركات لا إسلامية أخرى كما نشطت حركة الشعوبية وسواها .

وقد لاحق العباسيون هذه الحركات بلا هوادة وسعوا للقضاء عليها ، صحيح أن حركة الدهاقين حققت بعض النجاح إنما كان نصيبها في الاخفاق أعظم ، فقد تعمقت جذور الاسلام في ايران وخراسان ، وازدادت عقيدة الاسلام قوة ومنعة ، لذلك تابعوا تآمرهم وأرادوا توريط قوى اسلامية كثيرة في مشاريعهم ٠٠٠٠

وتذكر الأخبار بأن أبا سلمة الخلال اتصل قبل اعلانه عن قيام الخلافة العباسية بعدد من زعماء البيت العلوي ، فرفضوه وكان على رأس رافضيه الامام جعفر الصادق ٠

ذلك أنه من الملاحظ أنه في الوقت الذي تورطت فيه بعض فرق الشيعة أيام الأمويين وبعدهم بعدد من الثورات المسلحة ، واستوردت الجديد من العقائد الغريبة ، حافظت بعض الجماعات على الهدوء ولم تتورط بعد كربلاء في أي حركة سياسية حربية ، وبذلك حمت انفسها وعقيدتها وحالت دون تسرب أية عقائد غريبة جديدة إليها وظلت هكذا صافية الاسلام ، محمدية المنهج ، علوية النسب ، مثالية السلوك، وعرف خط هذه الجماعات باسم الخط الإمامي ، وقد قاده سلسلة من الأئمة الكبار من أبناء الحسين بن علي بن أبي طالب ، وظل هذا الخط محافظاً على اعتداله ووحدته حتى أواخر حياة الإمام السادس منه ، حيث حدث انشقاق بين صفوفه شطره الى قسمين : قسم تابع خطه حتى الإمام الثاني عشر ، وعرف باسم الاثنا عشرية أو الإمامية ، وعرف الخط

الثاني باسم السبعية أو الاسماعيلية ، وأدعى كل طرف من هذين الطرفين بأن فقهه وعقائده وعلومه استقاه من الإمام السادس •

والإمام السادس هو جعفر بن محمد الذي عرف باسم الصادق ، والأئمة قبله هم : علي بن أبي طالب • ثم الحسن بن علي • ثم الحسين ابن علي • ثم علي بن الخسين ـ زين العابدين ـ ثم محمد بن علي الذي عرف بالباقر •

وظراً للمكانة السامية للامام جعفر الصادق ،ولانتساب حركات الشيعة المتطرفة والمعتدلة إليه ، ولنسبتها جل أفكارها إليه ، نحتاج إلى التعرف إليه تاريخياً وعلمياً في نفس الوقت .

ولد الإمام جعفر في حوالي سنة ثمانين للهجرة ( ١٩٩٩ م ) ونشأ في المدينة حيث آثار جده المصطفى والله وحيث كبار علماء الاسلام مع تراث آل البيت ، لذلك نال حظاً كبيراً من العلوم الاسلامية وحظي بمكانة اجتماعية سامية ، وقيمة سياسية عالية ، وعندما بلغ مبلغ الرجال صار أبرز رجالات عصره ، وبعد وفاة أبيه اعتبره الشيعة الإمامية إمامهم ، وكان رجالاتهم ودعاتهم يرجعون البيه بقضاياهم وبشؤونهم الخاصة والعامة كافة ، كما ان الغلاة منهم أخذوا يلهجون باسمه ، رافعين إياه الى درجات عليا ، لذلك تصدى الإمام الصادق لدعوات الغلو ، وحارب أفكارها ، وقام بتعرية رجالاتها والبراءة منهم ، لكن جهوده كلها لم تحل دون انشطار صف الشيعة الى شطرين : معتدل محافظ ، ومتطرف مجدد ، وتزعم ابنه اسماعيل الجناح المتطرف ، بينما تزعم ابنه موسى الكاظم الجناح الأول ،

ولقد كان لزوال الخلافة الأموية ووصول العباسيين الى السلطة

واستئارهم بها دون أولاد عمومتهم من آل علي أكبر الأثر في قيام هذا الانشطار ، والمهم معرفته هنا أنه خلال الأحداث التي قامت أثناء النسورة العباسية حاول أكثر من طرف توريط الصادق في النشاطات فأخفق ، ، ذلك أن الصادق صان نفسه وحمى اتباعه من التورط في أي عمل، وسبق أن أشرنا الى أنه بعدما استولى جيش الثورة العباسية على الكوفة ، قام أبو سلمة الخلال \_ وزير آل محمد \_ بعرض منصب الخلافة على الإمام الصادق، وذلك قبل اعلان أبي العباس السفاح خليفة جديدا ، لكن الصادق برجاحة عقله ورزانته ، وبعمق ادراكه ، ضبط نفسه ، وتعالى عن مغريات عرض أبي سلمة ، وهكذا قام بالرفض ،

وبعدما تسلم المنصور الخلافة العباسية بعد أخيه السفاح خشي من نشاط الشيعة ، وخاصة بعد ثورة النفس الزكية وأخيه ابراهيم ، لذلك أعاد تنظيم الدعوة العباسية عقائديا وسياسيا ببتر كلوشائجها بالحركات الشيعية وأخذ بملاحقة زعماء الشيعة ، وركز جهوده ضد الصادق ، فأمر عيونه برصده والعمل على إلصاق تهمة ما به ، لكن الصادق بعلمه ، وكرمه ، وصدقه ،وحلمه ، وشجاعته ورباطة جأشه ، ونفاذ بصيرته ، وفراسته ، وأخيراً \_ لكن ليس آخراً \_ بهيبته التي تجلى فيها نور النبوة ، ثم بكثرة عبادته ، وصمته عن لغو القول ، وزهده ، وجلده أمام الحوادث ، استطاع أن يحبط مشاريع المنصور ، وهكذا حافظ على مكاته وصان نفسه مع أتباعه ،

ولعل من أهل المواجهات بين المنصور العباسي والإمام الصادق ما رواه قاضي مكة الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات عن الفضل بن الربيع عن أبيه الربيع قال: قدم المنصور المدينة ، فأتاه قوم ، فوشوا

بجعفر بن محمد وقالوا: إنه لا يرى الصلاة خلفك ، وينتقصك ، ولا يرى التسليم عليك ، فقال لهم : وكيف أقف على صدق ما تقولون ؟ قالوا: تمضي ثلاث ليال فلا يصير إليك مسلماً ، قال : ان كان ، ففي ذلك لدليلا ، فلما كان في اليوم الرابع قال : يا ربيع إئتني بجعفر بن محمد ، فقتلني الله إن لم أقتله •

قال الربيع: فأخذني ما قدم وما حدث ، فدافعت باحضاره يومي ذلك ، فلما كان من غد قال: يا ربيع أمرتك باحضار جعفر بن محمد ، فوريت عن ذلك ، ائتني به ، فقتلني الله إن لم أقتله ، وقتلني الله ان لم أبدأ بك أنت إن لم تأتني به .

قال الربيع: فمضيت الى أبي عبد الله ، فوافيته يصلي الى جنب اسطوانة التوبة (في المسجد النبوي) فقلت: يا أبا عبد الله ، أجب أمير المؤمنين للتي لا شوى لها ، فأوجز في صلاته وتشهد وسلم ، وأخذ نعله ومضى معي ، وجعل يهمس بشيء أفهم بعضه وبعضاً لم أفهم ، فلما أدخلته علي أبي جعفر سلم عليه بالخلافة ، فلم يرد عليه السلام ، وقال: يا مرائي ، يا مارق ، منتك نفسك مكاني فوريت علي ، ولم تر الصلاة خلفى ، والتسليم على ١٤٠٠

فلما فرغ من كلامه رفع جعفر رأسه اليه وقال: يا أمير المؤمنين ان داود النبي \_ على الله على فشكر ، وان أيوب أبتلي فصبر ، وان يوسف ظلم فغفر ، وهؤلاء \_ صلوات الله عليهم \_ انبياؤه وصفوته من خلقه ، وأمير المؤمنين من أهل بيت النبوة ، واليهم يؤول نسبه ، وأحق من أخذ بآداب الانبياء من جعل الله له مثل حظك ، يا أمير المؤمنين يقول الله جل ثناؤه: « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن

تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ( الحجرات : ٦ ) فتثبت يا أمير المؤمنين يصح لك اليقين •

قال : فسرى عن أبي جعفر ، وزال الغضب عنه ، وقال أنا أشهد أنك صادق وأخذ بيده فرفعه وقال : أنت أخي وابن عمي • وأجلسه معه على السرير ، وقال : سلني حاجتك صفيرها وكبيرها •

قال : يا أمير المؤمنين قد أذهلني ما كان من لقائك وكلامك عن حاجاتي ، ولكني أفكر وأجمع حوائجي إن شاء الله •

قال الربيع: فلما خرج قلت له: يا أبا عبد الله ، سمعتك همست بكلام أحب أن أعرفه ، قال: نعم ، ان جدي علياً بن الحسين \_ عليهم السلام \_ يقول: من خاف من سلطان ظلامة أو تغطر سا فليقل: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام ، واكفني بركنك الذي لا يرام ، وأغفر بقدرتك علي ، فلا أهلكن وأنت رجائي ، فكم من نعمة قد أنعمت الي قل عندها شكري ، وكم من بلية ابتليتني بها قل "لك عندها صبري ، فيامن قل عند نعمته شكري، فلم يحرمني ، ويا من قل عند نقمته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني ، ويا ذا النعماء التي فلم يخذلني، ويا من شره يا أرحم الراحمين ، بك استدفع مكروه ما أنا فيه ، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين .

قال الربيع ، فكتبت الدعاء ، ولم يلتق مع أمير المؤمنين المنصور ، ولا سأله حاجة حتى فارق الدنيا .

لقد روى هذه الحادثة مع الزبير بن بكار أكثر من مصدر وزاد بعضها زيادات مفيدة منها: أن أحد الوشاة من عيون المنصور رفع إليه أن الصادق تسلم أموالا من أتباعه ، وانه يريد الثورة ، فأرسل المنصور

بطلبه ، ووجه اليه التهمة فأنكرها ، فقال له المنصور لدي من الشهود من رآك تتسلم الأموال وتعد العدة للخروج علي "، وأصر الصادق على انكاره للتهمة وسأل المنصور أن يجمعه بالرجل الذي وشى به ، فأمر المنصور بالرجل ، فلما حضر سأله : «ألست القائل لي عن هذا كذا وكذا وقال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : أفسمعت ذلك منه ، أو بلغك عنه ؟ قال : بل سمعته بأذني قال : فتحلف على ذلك ؟ قال : نعم ، قال : قل : والله الطالب الغالب ، فقال الإمام جعفر بن محمد : إن رأيت ان تجعل استحلافه الي فاستحلفه بما أرى أن استحلفه به فافعل ؟ قال : ذلك اليك ، فاستحلفه بما شئت ٠٠

وأقبل الصادق على الرجل فقال: تحلف بما استحلفك به ؟ قال: نعم • قال: اتق الله في نفسك ولا تحلف كاذبا • واستقل أمير المؤمنين ، وقل الحق ، قال: ما قلت إلا ما سمعته منك ولا أرجع عنه ، قال الصادق: اللهم أنت الشاهد عليه والعالم بما يقوله ، ثم أقبل عليه ، فقال له: قل \_ إن كنت حالفا \_: برئت من حول الله وقوته وأسلمت الى حولي وقوتي ، ان لم يكن جعفر بن محمد قال: كذا وكذا ، فقال الرجل ، فما برح مكانه حتى صرع ومات » •

وصعق المنصور أمام هذا المشهد وأخذ يعتذر الى الإمام الصادق ، ومنذ ذلك التاريخ أقلع عن سماع أية وشاية ضده ، كما توقف عن رصد حركاته ، وتذكر المصادر أنه عندما توفي الإمام الصادق عام ثمانية وأربعين ومائة للهجرة ( ٧٦٥ م ) بلغ خبر الوفاة الى المنصور حزن عليه وبكاه ، ووصفه بكل خير ،

لقد ذكر علماء الاسلام الإمام الصادق ، وأثنوا عليه ، وقالوا بأنه « كان أعلم أهل زمانه ، وعنه تفرع العلم بالحلال والحرام ، في الخاص

والعام » وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الرجال ونهل من علمه أئمة كبار مثل أبي حنيفة النعمان بن ثابت امام أهل العراق ، ومالك بن أنس امام أهل الحجاز ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن صالح ، وأيوب السجستاني ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن اسحق صاحب السير والمغازي ، مع عدد آخر كبير •

ولقد أسهب تلامذته في الحديث عنه وعن مجالس علمه فهذا الإمام مالك بن أنس يقول: لقد كنت آتي جعفر بن محمد ، وكان كثير المزاح والتبسم ، فاذا ذكر عنده النبي عليه أخضر واصفر ، ولقد اختلفت اليه زمانا ، فما كنت أراه إلا على احدى ثلاث خصال : إما مصلياً ، وإما يقرأ القرآن ، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله على الطهارة ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله » •

هذا وإن ما حدث بين الإمام الصادق والإمام أبي حنيفة النعمان مثير وفيه دليل على عمق تفكير الإمام الصادق ومنهجه في العمل مع مدى تمسكه بسنن ونهج وآداب جده على ، فقد دخل أبو حنيفة يوما عليه ليسمع منه ، ثم خرجا معا ، فقام الإمام الصادق يمشي يتوكأ على عصا « فقال له أبو حنيفة: ما بلغ لك من السن ما تحتاج معه الى العصا ؟ قال : ما هو كذلك ، ولكنها عصا رسول الله على أردت التبرك بها ، فوثب أبو حنيفة اليه ، وقال : أقبلها يا بن رسول الله ، فحسر الإمام الصادق عن ذراعه وقال له : والله لقد علمت أن هذا من بشر رسول الله عليها وهذا من شعره ، فما قبلته ، وتقبل عصاه ! فأهوى أبو حنيفة الى يده ليقبلها ، فأجتذبها منه ، وأسبل عليها كمه » .

وتحدث قاضي الكوفة \_ سنة ١٢٠ هـ \_ عبد الله بن شبرمة قال :

« دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي فسلمت ، وكنت له صديقاً ، ثم أقبلت على جعفر فقلت له : أمتع الله بك ، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعلم ، فقال لي جعفر : لعله الذي يقيس الدين برأيه ، ثم أقبل علي " ، فقال : هو النعمان بن ثابت ؟ قال : ولم أعرف اسمه إلا ذلك اليوم ، قال : فقال له أبو حنيفة : نعم أصلحك الله .

فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس برأيك ، فان أول من قاس إبليس، إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: «أنا خير منه خلقني من نار وخلقته من طين » •

ثم قال لابي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك ، وآخرها ايمان ما هي ؟ قال: لا أدري • قال: قول الرجل: « لا إله » فلو قال: « لا إله » ثم أمسك كان مشركا ، فهذه كلمة أولها شرك ، وآخرها إيمان •

ثم قال: ويحك أيما أعظم عند الله تعالى ، قتل النفس التي حرم الله أم الزنا ؟ قال: لا بل قتل النفس ، فقال له جعفر: إن الله تبارك اسمه ، قد رضي وقبل في قتل النفس بشاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة ، فكيف يقوم لك قياس ؟!

ثم قال : أيما أعظم عند الله ، الصوم أم الصلاة ؟ قال : لا بل الصلاة ، قال : فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، اتق الله يا عبد الله ولا تقس ، نقف نحن غدا وأنت ومن خالفنا بين يدي الله عز وجل ، فنقول : قال رسول الله على الله عز وجل ، فنقول : قال رسول الله على وقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأينا ، فيعمل بنا وبكم ما يشاء ،

وعلى الرغم من اجماع غالبيــة المصادر التي تحدثت عن الإمام

الصادق على القول بأنه كان متماسك الذات ظاهره وباطنه واحد ، وان حال مثله \_ وهو سيد آل البيت وعالمهم وبقية الاخيار منهم \_ ما كان ليخفي على أحد ، رغم كل هذا فان بعض الفئات والمصادر تنسب إليه رسالة في التوحيد قيل بأن تلميذه المفضل بن عمرو قد دونها عنه ، وفي هذه الرسالة يتجه صاحبها الى اثبات وجود الله الواحد الأحد بأدلة بأخذها من الموجودات من أحياء وجمادات وغير ذلك .

وهناك من ينسب اليه رسائل في علوم الباطن ، ومعرفة المستقبل وغير ذلك ، كما تنسب إليه بعض الآراء حول ما كان يجري في عصره من مشاكل القدرية والجبرية ، مثل أنه كان يقول : « إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً ، فما أراده بنا طواه عنا ، وما أراده منا أظهره لنا » •

ويبدو أن ما أثير حوله وما نسب إليه جعل بعض أئمة الحديث يقفون منه موقف الشاك أو الناقد ، وجمع الإمام ابن عدي في كتابه « الكامل في الضعفاء » أقوالهم وردها وأثبت أن الإمام الصادق كان « من ثقات الناس » حد " عنه كبار الأئمة ، قال عنه الإمام أبي حنيفة : « ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد » ووثقه الإمام يحيى بن معين وقال عنه أحد معاصريه : « كنت اذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين » •

ومهما قيل عن شخصية الإمام الصادق فقد أوضح العلماء أن الثورة العباسية أثرت على حركات الشيعة ولقنت جميع الأحزاب الاسلامية درساً بليغاً ، فيه أن التحرك ينبغي أن يعتمد على الخطط الطويلة الأمد والواضحة الأهداف ، وأن النشاط الدعوي ينبغي أن يكثف في المناطق

النائية عن مركز السلطة الرسمي لتبعد الشبهات عن رجالها ، ولتكون أكثر قدرة على التخطيط .

كما أنه كان لنجاح العباسيين واستلامهم للسلطة أعمق الآثار على الخط الشيعي الإمامي ، فقد حدث \_ كما أسلفت الاشارة \_ انقسام بين صفوفه ، بحيث انشطر إلى قسمين واحد ظل محافظاً على الخط القديم ، وآخر « راديكالى » متطرف جديد .

ومرة ثانية دون الدخول في متاهات المقالات اللاهوتية ، وتوزيع الأدوار على عدد من الرجالات ، حيث كفانا مؤونة ذلك كتبًاب الفرق مع عدد من الباحثين في أيامنا هذه ، يكفي القول بأن الجماعة الجديدة قالت بأن الإمام بعد الصادق هو ابنه البكر اسماعيل ، وعلى الرغم من أن اسماعيل قد توفي أيام أبيه، فقد قالت هذه الجماعة بأن الإمامة انتقلت حكماً ونصاً إلى محمد بن اسماعيل، الذي يعرف عادة باسم المكتوم، ذلك أن دعوة هذا الفرع الذي اتسم بالتطرف والعلمية في التنظيم دخلت في مرحلة من التكتم الشديد ، وباتت تعرف باسم السبعية أو الاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء .

وقالت الفئة الأخرى من أتباع الصادق: إنه بوفاة اسماعيل ، ولغير ذلك من الأسباب فقد عين الصادق ابنه الآخر موسى الكاظم إماماً سابعاً، وتابع خط موسى هذا حتى الإمام الثاني عشر: محمد بن الحسن العسكري ، وهو عند الكثير من الناس إمام لم يولد بالحقيقة « ولم يكن له إلا الوجود الوهمي » وعرف هذا الخط باسم الإمامية أو الاثناعشرية ، ولقد تهيأ لهذا الخط العديد من الفرص لاستلام السلطة

في العالم الاسلامي ، لكن انعدام الإمام ، وبقائه في الخفاء في غيبة دائمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جميعاً •

وشكل القوم الذين تبعوا اسماعيل ، بعد عمل سري طويل ، فرقة فاقت في إعدادها المحكم وتنظيمها الدقيق المتقن في مجالات الجذب العقلاني الفلسفي ، والثقافي العالمي مع الاثارة العاطفية والانفعال ، فاقت به كل الفرق التي سبقتها أو نافستها ، ففي مكان العمل المشنوش للفرق السابقة ، والايمان البدائي ، والاعتماد على الفورات العاطفية ، أحكم عدد من العلماء ، ذوي القدرات الخارقة والعقول الجبارة نظاماً جديداً للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقي ، وأنتجوا أدباً رفيعاً بدأ الآن رجال عصرنا بالاعتراف بقيمته وأثره ه

لقد قدم الاسماعيليون للورعين احتراماً كبيراً ظاهرياً للقرآن والحديث والشريعة، ومسايرة للعقيدة الشعبية السائدة الظاهرة، وقدموا للمثقفين شرحاً باطنياً فلسفياً للكون ، اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية وخاصة الفكر التأويلي والاشراقي من الأفلاطونية المحدثة .

وقدم رجال الاسماعيلية للصوفية والروحانيين ، مادة فيها الدفء العاطفي والعرفان مع الحب السامي المؤدي الى التحام الكائنات ووحدة الوجود ، ودعم هذا كله بأمثلة وشواهد مما عاناه الأئمة ومن تضحياتهم في سبيل أتباعهم ، وتم عرض هذا بمجمله وتقديمه في صيغ معارضة للنظام القائم ، وهادمة له ، فكان في ذلك سحر الثورة وحرارة العمل المعارض .

وفي عودة نحو تاريخ الدولة العباسية نلاحظ أن العباسيين وصلوا

إلى السلطة على طريق شرعية الثورة مع حق الميراث ، وذلك بعد عمل دعوي منظم ، فقد قالوا بأنه عندما توفي النبي على كان واحداً من أعمامه حياً وهو العباس ، وحيث أنه لم يكن للنبي على ولد ذكر يرثه ، ولما كان العم بمنزلة الأب فالعباس كان الوريث الشرعي للنبي على الله ومنذ أيام المنصور مارس العباسيون سياسة دينية خاصة ، أحلت عبد الله بن العباس في العلم محل علي بن أبي طالب وصار يعرف الآن بحبر الأمة ، وقرب العباسيون اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتى السبل من ترغيب وترهيب ، ولنذكر هنا على سبيل المثال أن الإمام مالك بن أنس صنف « الموطأ » بناء على طلب المنصور وارشاده وابن اسحق صنف « السير والمغازي » أيضاً بطلب من المنصور ، ونحن عندما نقرأ كتب الأدب والتاريخ والتراجم نراها تتحدث لنا ملياً عن العلماء وعلاقتهم بالخلفاء ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء ، والجوائز التي كانوا يحصلونها ، حتى ليكاد المرء يقول بأن رجال الدين صاروا احدى أدوات يحصلونها ، حتى ليكاد المرء يقول بأن رجال الدين صاروا احدى أدوات الخلافة العباسية ، وأن الفكر الاسلامي السنى تمت صياغته عباسياً ،

ونحن حين ندرس تاريخ الخلافة العباسية خاصة في القرن التاسع للميلاد نرى مدى التطورات التي ألمت بالمجتمع العباسي ، فقد حدثت تحولات اجتماعية كبيرة مع انقلابات اقتصادية وصناعية ، وتجمعت الشروات في أيد قليلة وصار للبيوتات التجارية مكانتها على صعيد السلطة وغير ذلك ، كما أن الاقطاع الزراعي عظم ، وبات رجال السلطة يملكون العديد من القرى ، ويطلبون المزيد ، ويحصلون عليه بشتى السبل من شراء أو اغتصاب، وفي تاريخ الخلافة العباسية نقرأ عن « ديوان للمظالم » كان يجلس فيه الخلفاء ، ويحدثنا الكتاب عن عدالة بعض الخلفاء ، حيث

نجد مثلاً في المتخاصمين الى الخليفة شخصاً اغتصبت ضعيته والمغتصب ابن للخليفة أو قريبه ، أو أحد الوزراء أو الكتاب أو القادة .

واستخدم الاقطاعيون أعداداً من العمال في مزارعهم ، وجلبواً كميات من الرقيق ، خاصة الأسود منه ، للعمل الزراعي المرهق •

ومع منتصف القرن الثالث بدأ الضعف يلم بالكيان العباسي ، وأخذت المشاكل تتفجر ، وترافق هذا مع استيلاء ضباط القصر الأتراك على السلطة وتحكمهم بالخلفاء ، وبعدما فعل الجند الأتراك هذا انعدم الاستقرار السياسي، وكثرت الصراعات على الخلافة والانقلابات، وهكذا ازداد تدهور الأوضاع من كافة الجوانب ، وأثناء ذلك استمر ارتباط رجال الدين السنة بالسلطة وقصر الخلافة ، وتورط بعضهم بالنزاعات السياسية ، وكانوا يسدلون ثوب الشرعية على كثير من الأعمال غير الشرعية ويقدمون المسوغ لما لا يقبل التسويغ ، يضاف الى هذا أنه منذ أن سيطر الحنابلة على شارع بعداد شعلوا أنفسهم بمشاغل فكرية لاهوتية لا تسمن ولا تغني من جوع غافلين أو متغافلين عن المشاكل التي باتت تهدد كيان الأمة بالخطر ،

ولا غلو إذا قلنا بأن الفكر السني أفلس أو كاد في العطاء الاجتماعي، وأن الناس فقدوا ثقتهم بعلماء السنة نظــراً لتورط هؤلاء مع رجــال السلطة ، ولشغل أنفسهم بقضايا التجسيم ومسائل علم الكلام .

وأمام هذا الحال بدأ الناس يفتشون عن البديل ، وأخذوا يسعون في البحث عن الحل ، وعن طريق الانقاذ والنجاة ، وقد فر" البعض الى الخيال فأغنى صورة المهدي المنتظر ، وجعله في أنواع من الشخصيات ، وهذا ما نشهده في كتاب « الملاحم والفتن » لنعيم بن حماد الذي جاءنا من هذا العصر .

وقامت الدعوة الاسماعيلية بتقديم البديل ، وهكذا ما أن حلت نهاية القرن التاسع للميلاد حتى كان قد تم للاسماعيلية السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي ، وعلى عقول الفلاسفة ، وتغلغل تأثيرهم الموجه الى جوف نظم وأفكار الثورة وحركات العدالة والمساواة في بلاد الاسلام ، كما حصل لدى العامة شعور بدنو النصر ، وقرب ساعة التحرير ، وروجوا لهذا عن طريق فكرة الامام المهدي المنتظر ، الذي سيخرج عندما يحين الوقت فيعلن القيامة ، والقيامة هنا ليست نهاية الحياة ، بل نهاية كلية أو جزئية للشرائع والنظم القائمة وتحرير الانسان من كافة الأغلال والقيود التعبدية وسواها .

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغاية ، نرى أثرها في كتب الفرق على ألوانها وأزمانها ، فكلها تعزو إلى الاسماعيلية القول بالاباحية وحتى ممارسة ذلك ، وإذا صح هذا فإنه مورس فقط في مناسبات اعلان القيامة بصورة استثنائية ، ولم يأخذ شكل الممارسة الدائمة .

ورغم توفر المعطيات الممتازة لم تورط الحركة الاسماعيلية نفسها في عمل ثوري مباشر ، تتحمل أعباء نشاطه بشكل علني ، بل سعت نحو استغلال القو ىغير الموالية لها تماماً ، لكن المتأثرة بها ، إلى أبعد الحدود ، في سبيل زيادة إضعاف النظام السني العباسي ، وإضعاف هذه الحركات في ذات الوقت .

وهنا لا بد من وقف أمام سؤال فيه : أين كان مركز القيادة الاسماعيلية خلال هذا كله ، ثم ما هو موقف السلطات العباسية من النشاط الاسماعيلي ، والى أي مدى كان تأثير القيادة الاسماعيلية في كل ما حصل ؟

من الصعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا السؤال ، فنحن حين تتحدث عن دعوة اسماعيلية ، الأجدر بنا أن نستبدل عبارة دعوة بدعوات ، ذلك أنه كما حصل في تاريخ التشيع حين انضوى العديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت لواء التشيع عن إيمان أو للتمويه ، حصل ذات الشيء في الاسماعيلية •

فلربما وجد عدد لا بأس به من الحركات المطالبة بالعدالة وذات الفكر « الراديكالي » القريب من الفكر الاسماعيلي ، ولشهرة الاسماعيلية صنفها الناس بين الحركات الاسماعيلية ، فنحن عندما نقرأ في كتب الملل والنحل نرى الكتا بيعزون انتماء بعض الشخصيات والحركات الى أكثر من فرقة ، ويطلقون العديد من الأسماء ويحلونها بكمية من الصفات والنعوت •

ثم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تغير الأئمة بالوفاة وغير ذلك وبالتالي التعديل في السياسة ، وفوق هذا مشكلة المواصلات فكل داعية من الدعاة في منطقة من المناطق كان سيد عمله ، ينشط حسب معطياته ويعلل الأمور كما يراها من منظاره الخاص ، ومنظار بيئته ، ومع الأيام قد يكشف ، أو تكتشف القيادة ذلك فلا ترضاه ، ويؤدي هذا الى طرده أو الى انشقاق داخل الحركة .

لهذا أصوب لنا أن نستخدم عبارة حركات بدلا من حركة ، ونحن عندما نعود الى المصادر الاسماعيلية وسواها ، خاصة كتاب «عيون الأخبار » للداعي المطلق ادريس القرشي ، نستخلص منها عدم اتفاق بينها على سلسلة الأئمة بعد اسماعيل وحتى قيام الخلافة الفاطمية، فالأسماء مختلف عليها والصفات والأعمال متمازجة ، ثم هناك عدم

وضوح بين ما ينسب الى الأئمة وإلى دعاتهم خاصة المباشرين منهم ، حيث يبدو أن الأئمة منذ أيام محمد بن اسماعيل اتخذ كل منهم لنفسه حجاباً من أسرة واحدة عرفت بأسرة القداح ، كما يبدو أن بيت الإمامة انتقل من الحجاز الى العراق ، ومن العراق الى خراسان ، واستقر فترة من الزمن في منطقة جبال الديلم ، ثمغادرها فجأة الى بلاد الشام ، وكان هذا في حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة ، واستقر بيت الإمامة أولا في منطقة جبل الأربعين في محافظة أدلب السورية حالياً ، ثم تحول الى منطقة مصياف ، وأخيراً الى بلدة السلمية على طرف البادية ، وكانت هذه البلدة مأهولة من قبل عدد من الهاشميين ، ومنها يمكن بسهولة الاتصال بقبائل بادية الشام ، حيث المادة البشرية للعمل السياسي والعسكري لأصحاب المطامح ، كما يمكن الوصول إليها من العراق وغير العراق من بلاد الاسلام ، وبالتالي السفر ،

وتوحي بعض المصادر الاسماعيلية بأن مهمة آل القداح انتهت في السلمية ، وأن الأئمة أخذوا يتخذون حجابهم من آلهم ، لكن مصادر أخرى غير اسماعيلية تذكر استمرار آل القداح لا بل تتحدث عن استيلاء آل القداح على منصب الامامة ذاته ، والمرجح هو الرواية الأولى وأن الأئمة أخذ كل منهم يعين واحداً من اخوانه بوظيفة امام مستودع ، وهنا تتحدث المصادر عن نوعين من الإمامة ، إمامة استيداع وإمامة استقرار ، وان الاستيداع كان يتم لغايات أمنية أو لأسباب مرضية أو سواها .

كما نستخلص هنا من المصادر الاسماعيلية بأن بعض الأئمة المستودعين أرادوا تحويل أنفسهم الى أئمة استقرار ، وهذا كله يشير الى أن بيت الإمامة الاسماعيلي عانى وهو في السلمية من انقسامات داخلية خطيرة يمكن على ضوئها أن نفهم المشاكل التي حدثت في أواخر

القرن الثالث للهجرة خاصة العلاقات مع القرامطة ، أو بكلمة أصح العلاقات القرمطية الاسماعيلية •

ليست الغاية من هذه المقدمة دراسة تاريخ الدعوة الاسماعيلية ، وإنما الحديث عن حركات القرامطة ، لكن لما كان من المسلم به وجود علاقات عضوية أساسية بين الاسماعيلية والقرامطة ، فان كل حديث عن القرامطة لا بد له من مقدمة ، ولا بد أن يبدأ بالبحث في تاريخ الاسماعيلية، على الرغم من أن تاريخ العلاقات بين القرامطة والاسماعيلية قد مر بأطوار تباينت فيها المواقف ووصلت الى حد المواجهات المسلحة .

ان هذا على خطورته ينبغي أن لا ينسينا أن الحزب الواحد يتمزق ويرمي أفراده بعضهم البعض بأقسى التهم وأشنعها ، وأن هذا قد يحدث أثناء الاعداد للثورة ، ثم يتطور الحال بعد الوصول الى السلطة، فالملك عقوق عقيم ، والانسان في السلطة هو غيره في الواقع النظري ، ومقتضيات السياسية تتباين عن مقتضيات المبادىء والمثل ، وها نحن الآن في أيامنا هذه أمامنا صورة الأحزاب الشيوعية في العالم ، نسمع كل يوم أخبار ما يجري بين العملاقين الشيوعيين الأعظم – أعني الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية – أوليس كل منهما يرى أن الخطر المحدق به آت من قبل رفاقه ، أوليس هناك تحالف أو تفاهم متبادل بين الصين الشيوعية من جهة ثانية للوقوف ضد الاتحاد السوفياتي ،

إننا ونحن نرى مثل هذه الصور على مسرح أحداثنا ينبغي أن تتقبل بكل يسر وسهولة فكرة الأصل المشترك بين القرامطة والاسماعيلية، وبعد هذا كله لا بد لنا من سؤال جديد هو: اين بدأت حركات القرامطة وتفجرت ثوراتهم للمرة الأولى ؟ ومن أين كسبوا اسمهم هذا ؟

الزأي الرائج لدى الباحثين هو أن حركة القرامطة نشات في البداية في سواد العراق ، وتفجرت أولاً هناك لفترة قصيرة ثم انتقلت الى الأحساء . الى الشام وبعدها عادت الى العراق حيث انتقلت الى الأحساء .

ومشكلة هذ االرأي قائمة أساساً في إهمال ما حدث في اليمن ذلك أن في عدم الإقدام على دراسة تاريخ الحركات الشيعية في اليمن ومن بينها حركات القرامطة ، نقص وثغرة كبيرة في الدراسات القائمة حول هذا الموضوع ، يقتضي سدها ، متذكرين أنه ما تزال تعيش على مقربة من حدود اليمن الشمالية السياسية الحالية بعض القبائل العربية المحافظة على مواريثها القرمطية ، وأخص بالذكر منها قبائل يام ، وأن اليمن هي التي أرسلت الداعي أبو عبد الله الى شمال أفريقية حيث نجح في اقامة الخلافة الفاطمية ،

من المشاكل الأسامية في التاريخ الاسلامي ، أن المؤرخ المسلم رصد فقط الحركات عندما كانت تصطدم بالمؤسسات السياسية القائمة أو عندما كانت تتحول الحركات الى مؤسسات سياسية ، وهنا كان المؤرخ يعمد الى البحث عما سلف ، فيجد نفسه في بحر من الروايات المتزجة مع الخيال والأسطورة .

لهذا يلجأ الباحث الآن الى أقدم الوثائق وأقرب الروايات من الحادث المبحوث فيه • وفيما يتعلق بالقرامطة ، فإن أقدم من كتب عنهم ووصلتنا كتاباته المتعلقة بالجوانب العقائدية هم : سعد القمي ، الحسن ابن موسى النوبختي ، والامام أبو الحسن الأشعري ، وهؤلاء الثلاثة يمكن تصنيفهم بين الذين عاصروا القرامطة ، فقد توفي القمي وهو أقدم الثلاثة مع نهاية القرن الثالث ، وتوفي النوبختي بعده بحوالي عقدين من الزمن ، وجاءت وفاة الإمام الأشعري سنة ٣٣٠ه هـ •

وقد جاء عند القمي في كتابه « المقالات والفرق » [ ٨٣ــ٨٦ ] :

وتشعبت بعد ذلك فرقة ٠٠٠ ممن قال بإمامة محمد بن اسماعيل تسمى القرامطة ، سميت بذلك لرئيس كان لهم من أهـل السواد من الأنباط كان يلقب بقرمطوية ٠٠٠ وقالوا: يكون بعد محمد عليه سبعة أئمة : على ، وهو إمام رسول ، والحسن والحسين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد ، ومحمد بن اسماعيل بن جعفر ، وهو الامام القائم المهدي ، وهو رسول ، وهؤلاء رسل أئمة، وزعموا أن النبي عليه السلام انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب على بن أبي طالب للناس بعدير خم ، فصارت الرسالة في ذلك اليوم إلى أمير المؤمنين وفيه ، واعتلتوا في ذلك بخبر تأولوه وهو قول رسول الله: « من كنت مولاه فعلى مولاه » وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة ، وتسليم منه ذلك لعلى بن أبي طالب بأمر الله ، وأن النبي عليه بعد ذلك صار تابعاً لعلي ، محجوباً به ، فلما مضى أمير المؤمنين صارت الإمامة والرسالة في الحسن ، ثم صارت من الحسن في الحسين ، ثم صارت في علي بن الحسين ، ثم في محمد بن على ، ثم كانت في جعفر بن محمد ، ثم انقطعت عن جعفر في حياته ، فصارت في اسماعيل بن جعفر كما انقطعت الرسالة عن محمد في حياته ، ثم إن الله بدا له في إمامة جعفر واسماعيل فصيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل ٠٠٠ وزعموا أن محمد ابن اسماعيل حي لم يمت وأنه غائب مستتر في بلاد الروم ، وأنه القائم المهدي ، ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد ، وأن محمد بن اسماعيل من أولى العزم ، وأولو العزم عندهم سبعة : نوح ، وإبراهيم ، وموسى وعيسى ، ومحمد وعلى ، ومحمد بن اسماعيل على معنى أن السموات سبع ، والأرضين سبع ، وأن الانسان بدنه سبع ٥٠٠ وقد كثر عدد هؤلاء القرامطة ، ولم يكن لهم شوكة ولا قوة ، وكانوا كلهم بسواد الكوفة ، وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما والاها ، ودخل فيهم كثير من العرب فقوي حالهم بهم وأظهروا أمرهم » ٠

وتتفق رواية النوبختي [ ٣١-٦٤] من حيث الجوهر وحتى من حيث العبارات مع رواية القمي هذه ، اللهم إلا في قوله : وعددهم كثير ، الا أنه لا شوكة لهم ولا قوة ، وهم بسواد الكوفة ، واليمن أكثر ، ولعلهم أن يكونوا زهاء مائة ألف » •

وكان ما قاله الامام الأشعري [ ٩٨ ] هو : « والنصف الثامن عشر من الرافضة ، وهم القرامطة .

يزعمون أن النبي على نص على على بن أبي طالب ، وأن عليا نص على إمامة ابنه الحسن ، وأن الحسن بن علي نص على إمامة أخيه الحسين بن علي وأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين، وأن علي بن الحسين نص على إمامة ابنه محمد بن علي ، ونص محمد بن علي على إمامة ابنه محمد بن اسماعيل، على على إمامة ابنه محمد بن اسماعيل، وزعموا أن محمد بن اسماعيل حي الى اليوم ، لم يمت ، ولا يموت وزعموا أن محمد بن اسماعيل حي الى اليوم ، لم يمت ، ولا يموت حتى يملك الأرض، وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به ، واحتجوا في ذلك بأخبار رددوها عن أسلافهم ، يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم » .

إن هذه النصوص الثلاثة بالغة الأهمية ، فهي أولاً متنبهة السى موضوع قرامطة اليمن ، ثــم هي لا توجه الى القرامطة حــين تعرض

عقائدهم التهم التي نشهدها في المصادر المتأخرة التي كتبت بعد قيام الخلافة الفاطمية ، وظهور عجز الخلافة العباسية تجاهها عسكرياً وفكرياً، لذلك لجأت الى طرح مشكلة النسب مع مسألة الاباحية الدائمة ، وكان لهذا تأثير فعال في مجتمع أقام مفاهيمه السياسية على أسس ارتبطت بقضايا النسب ، وهو ذات المجتمع الذي يعتبر أسس الأخلاق ومعيار الشهامة الجنس والمرأة وحفظ عرضها ،

والأمر الثالث البالغ الأهمية في هذه النصوص يرتبط بمسألة العلاقة بين القرامطة والاسماعيلية ، فالكتاب الثلاثة يرون أن القرامطة فرقة متفرعة عن الاسماعيلية ، ثم إننا حين نعود الى الأدب الاسماعيلي نراه يردد ذات الأفكار والعقائد التي أوردها القمي والنوبختي ، ففي رسالة من رسائل القاضي النعمان ، أكبر علماء الاسماعيلية في وقته ثم من بعد ، كتبها أيام المعز لدين الله الفاطمي ، وذلك قبل الانتقال الى مصر ، كما أرجح ، واسمها « الرسالة المُدْ هبة في الحكمة والتأويل » عرض القاضي النعمان ما عرضه القمي إنما بشكل أعمق وأكثر اتساعاً عرض القاضي النعمان ما عرضه القمي إنما بشكل أعمق وأكثر اتساعاً وكان مما قاله :

« وسالت عن السبب الذي أوجب أن النبي عَلَيْنَ كان في بداية أمره يتختم في يمينه ، فلما كان حين أوان نقلته [ أي وفاته ] حوس خاتمه من يمينه الى يساره ؟ •

إعلم أيدك الله ! إنما سبب تختمه بيمينه في بداية أمره ، فإنما ذلك اشارة منه الى نفسه بتسلم منزلة النبوة والناطق ، وقيامه بتبليغ رسالات ربه كما جرى فيمن تقدمه من النطقاء والمرسلين ، وأنه لم يزل متختما بيمينه أيا محياته دليل على العمل بشريعته ، وظاهر تنزيله ، وإقامة دعوة

الظاهر حتى نزل من الله تعالى اليه بنصب أساسه ووصيه ، فبلغ عن الله أمره ، ونصب وصيه يوم غدير خم ، وأقامه مقامه ، واستخلفه من بعده ، فحول خاتمه من يمينه الى يساره ، وأمر وصيه علياً عليه السلام ، أن يتختم باليمين ولا يحوله الى شماله ، فكان ذلك اشارة منه بتسليم المنزلة الى وصيه ، فكان الوصي يتختم باليمين دليلا على ما قد صار اليه ، وتختم الرسول بالشمال دليلا على انقطاع المواد عنه بتسليمه الأمر الى وصيه » •

وقال في مكان آخر متحدثاً عن النبي: « فالذي له اثنتا عشرة امرأة، مضى على تسع نسوة وسقط منهن ثلاث، وقد تروى عامة الشيعة أنه رد طلاق نسائه بيد علي عليه السلام، وذلك أنه لما أمر بالتسليم اليه، فوض اليه أمر حججه ونقبائه، فله أن يطلق منهن من شاء وينصب من شاء».

وقد ذكر القاضي النعمان شخصية القائم وتحدث عنه على الاساس السبعي أكثر من مرة فبين أنه «سابع سبعة من آدم ودوره آخر الأدوار» كما أشار الى أنه من الأنبياء ذوي العزم يأتي بما يلغي كل الشرائع السابقة ، ويعلن الجهاد على معانديه ، وعلى ضوء هذا الأمر يمكن لنا أن نفهم ما أقدم عليه القرامطة من استعراض لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج بلغت الذروة في مهاجمة مكة سنة ٣١٧ه ه / ٩٢٩ م وقتل الحجاج ، واقتلاع الحجر الأسود من الكعبة •

فلقد أرادت الدعوة الاسماعيلية عن طريق القرامطة ايقاف الحج بمهاجمة قوافل الحج ، لكنها عندما أخفقت قامت بمهاجمة مكة واقتلاع الحجر الأسود ، لأنهم اعتقدوا أنه « مغناطيس القلوب يجذب الحجاج »

ولأن الحج هو الشعيرة الاسلامية الوحيدة التي تعلن بشكل عالمي ظاهري عن استمرارية الاسلام والعمل بمبادئه أممياً • فالصلاة ، ودفع الزكاة وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتين يمكن أن تمارس بشكل فردي وسري ، إنما الحج لا يمارس إلا في بقعة محددة وبصورة علنية ، واستمرار الحج معناه اخفاق العمل في سبيل اعلان القيامة ونجاحها في تعطيل الشريعة واحلال دين القيامة محلها •

وبعد هذا نعود ثانية نحو سؤالنا عن البلد الذي شهد أولى تحركات القرامطة ، وقبل محاولة الاجابة أرى أن تتذكر أن قيام أمر ما من : ثورة أو حركة قد تشير اليها دلالاتها قبل أن تعرف باسمها ، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أقدم اشارة الى العرب وذكرهم بالاسم تعود الى المئة الثامنة قبل الميلاد ، لكن هذا لا يعني أن تاريخ العرب بدأ آنئذ ، إنه أقدم من هذا التاريخ وأعرق، وفي الكتاب المقدس والكتابات القديمة اشارات لجماعات نحكم أنهم من العرب رغم عدم تسميتهم بهذا الاسم ،

هذا هو حالنا مع القرامطة ، فقد تكون حركتهم نالت هذا الاسم في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة في العراق أولا "، لكن هذا ليس فيه دليل مقنع على أن الحركة بدأت في العراق ، فنحن عندما نعود الى دراسة ما حدث بعد نجاح الثورة العباسية واخفاق ثورة النفس الزكية مع ثورة أخيه ابراهيم ، نلاحظ أن جميع الحركات المعارضة تلقنت درسها القاضي بالنشاط في المناطق النائية ، وهذا ما مارسه عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت، وجماعة النفس الزكية الذين تتوجت جهودهم بقيام دولة الأدارسة في المغرب الأقصى ، وسواهم كثير ،

ومن المعروف أن اليمن يمكن اعتبارها بين الأقاليم النائية ذات الطبيعة الجبلية المساعدة ، والقبلية الملائمة للعمل ضد السلطة المركزية ، ثم إن اليمن شهرت منذ القديم بولائها الشيعي ، ولهذا توجهت أنظار الدعوة الاسماعيلية اليها ، كما نشط بها بعض الشيعة الآخرون ونخص بالذكر منهم الأسرة الرسية التي نجحت أخيراً في الربع الأخير من القرن الثالث في تأسيس كيان سياسي ومذهبي لها في البلاد استمر طويلاً .

وجاء نجاح هذه الأسرة على يدي الهادي السى الحق يحيى بن الحسين الذي خرج الى اليمن سنة ٢٨٠ هـ ، وعندما نقرأ أخبار سيرته التي رواها أحد معاونيه نرى أن منطقة نجران بتراثها الديني العريق كانت تزخر بالنشاط الديني،حيث كانفيها كمية معتبرة من النصارى، ثم أهم القبائل فيها من بلحارث ويام كانت تدين بما دعي فيما بعد وشهر باسم « مذهب القرامطة » وأن هذا التدين قديم راسخ •

هذا من جهة ومن جهة ثانية تحدثنا المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية عن ارسال الدعوة الاسماعيلية في بداية النصف الثاني من القرن الثالث لداعيين هما علي بن الفضل وابن حوشب الى جنوب اليمن، وأنهما عندما حلا في اليمن وجدا من ينتظرهما من أبناء دعوتهما ، ووجدا الاجواء مهيأة ، لهذا حققا أكبر النجاحات في أسرع الاوقات •

ثم من جهة ثالثة تحدثنا المصادر المختلفة لتاريخ بلاد الشام والعراق والجزيرة أنه مع النصف الثاني للقرن الثالث ، أو قبيل ذلك تدفقت على بلاد الرافدين ثم الشام هجرة بدوية جديدة ، هي الثانية من حيث الحجم بعد هجرة القرن السابع للميلاد التي قامت بسبب الاسلام ورافقت الفتوحات الاسلامية .

وقد حملت الهجرة الجديدة عدداً كبيراً من القبائل ، مثل: كلب ، طيء ، فزارة ، أسد ، عقيل ، نمير ، قشير ، كلاب ، خفاجة وسواهم كثير ، ومن المرجح أن هجرة هذه القبائل كان « للدعوة القرمطية » النصيب الأكبر في قيامها ، ومما لا شك فيه أن رجال هذه القبائل هم الذين قدموا المادة البشرية لدعاة القرامطة وقادتهم فيما بعد في الشام والعراق والجريرة ،

ولننتقل الآن نحو الإِجابة على شطر آخر من سؤالنا الاساسي ، وهو من أين جاءت التسمية « قرامطة » وما هو معناها ؟

لقد أكثر الاوائل والمعاصرون في البحث في هذه القضية ، لكن عجزوا عن الوصول الى رأي حاسم حولها ، ومثل هذا ليس بغريب في التاريخ العام والخاص ، فهناك أسماء كثيرة شهيرة لا نعرف مؤكدا أصلها ، مثل « دمشق ، سورية » وغير ذلك وعلمى صعيد الحركات الاسماعيلية هذا ينطبق على عبارتي « قرامطة » و « حشيشية » المتأخرة ومع هذا نحاول أن ندلي بدلونا في هذه المسألة عارضين أولا الإهم الآراء والروايات حول الموضوع ثم محاولين بعد ذلك الوصول الى تيجهة ما .

في المصادر المبكرة والمعاجم اللغوية نجد معنى القرمطة: اللون الأحمر أو مقاربة الخطوة ، أو دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور أو النقص ، هذا ومن أفضل ما قيل في تعريفها ما أورده ابن العديم في كتابه بغية الطلب حيث قال: « وانما سموا القرامطة: زعموا أنهم يدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي ، ونسبوا الى قرمط ، وهو حمدان بن الاشعث ، كان بسواد الكوفة ، وإنما سمي قرمطاً لانه كان

رجلا قصيراً ، وكان رجلاه قصيرتين ، وكان خطوه متقارباً ، فسمي بهذا السبب قرمطاً ٠٠٠ وذكر بعض العلماء أن لفظة قرامطة ، إنما هي نسبة إلى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب الاسلام ، فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل لا الى رجل » وذكر بعض آخر انما هو نسبة الى « بني قرمطي بن جعفر بن عمرو بن المهياً ٠٠٠ بن عامر بن صعصعة » •

إن ما رواه هنا ابن العديم في غاية الأهمية ، أقصد قوله: «إنما هو نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب الاسلام » حيث من الثابت أن القرامطة كانوا من جماعات الدعوة الاسماعيلية ، ثم هذا يتوافق مع ما ذهب اليه بعض الباحثين المعاصرين من القول بأن كلمة « قرمطة » هي كلمة آرامية تعني « العلم السري » •

ومعلوم أن من أسماء الاسماعيلية التي شهرت بها « الباطنية » ذلك لأنها قالت بالتأويل وبوجود علم ظاهري عام وعلم داخلي باطني خاص: وعلى هذا الأساس يكون معنى « القرامطة » هو « الباطنية » • إن هذه تتيجة منطقية معقولة يمكن اعتمادها حتى يظهر ما ينقضها أو يزيدها قوة ورسوخاً ، والآن وقد وصلنا الى هذا بقي علينا التعرض الى مبادىء القرامطة وخططهم •

إن هذا ليس بالأمر الصعب ، خاصة وقد قررنا أن القرامطة فرع من فروع الاسماعيلية ، وبصرف النظر عن الجانب اللاهوتي ، فمن المعروف أن الاسماعيلية قد أولت الإمام مكانة خاصة عالية للغاية وجعلته محور عملها ومنحته من الصفات الشيء الكثير ، ولهذا اذا ما أردنا البحث عن البرامج الثورية للقرامطة في الجانب النظري يمكننا أن نجد

ذلك في صفات الامام الذي حين يخرج يكون مهدي زمانه ، يحل العدل مكان الظلم ، والمساواة محل التفاوت وبكلمة اسماعيلية موجزة حين يخرج الامام المهدي القائم « حينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد ، ويخلف الراعي الذئب على غنمه » ولا يدع « بدعة من البدع إلا أطفئت ومحقت ويرد الحق الى أهله حتى يعود الانسان كما ولد » [الكشف لابن منصور اليمن: ٣٢\_٣٠] •

قد يكون هذا من حيث الواقع النظري ، خاصة لطالما تساءل الباحثون في أيامنا عن برامج الثورة عند القرامطة ، لكن ماذا عن الجانب التطبيقي العملي ؟ •

اننا حين نعود الى مختلف مصادرنا عن قرامطة العراق أولاً نشاهد نوعاً من أنواع التطبيق الاشتراكي في توزيع الثروات واقبال الجميع على العمل، وهذا ما يمكن للقارىء أن يتلمسه في نصوص كتابنا هذا الذي نقدم له اليوم، وأما بالنسبة لدولة الاحساء، فمما لا شك فيه أن هذه الدولة طبقت نظاماً يمكن تصنيف بين النظم الاشتراكية، والثغرة الوحيدة في هذا النظام هي مشكلة الرقيق، ذلك أن هذه الدولة احتفظت بنظام الرقيق، وجعلت الرقيق أداة الانتاج، وقامت من حيث الواقع على طبقتين اجتماعيتين: الأحرار وجلهم من المقاتلين، والرقيق، وكان الأحرار يقتسمون بينهم موارد الدولة.

إن هذا الوضع دفع بعض الكتاب الى القول بأن دولة الأحساء لم تكن دولة اشراكية ، إنما كانت دولة طبقت نظام رأسمالية الدولة،دولة المحاربين ، ثم إن باحثين أخر قالوا: إن دولة القرامطة في البحرين

والأحساء قامت في منطقة خضعت دائماً للتأثير الفارسي، خاصة الساساني منه ، وهنا يرى البعض أن نظام دولة البحرين لم يكن سوى نظام متطور للنظام الاقطاعي الساساني الذي عرف بنظام اقطاعيات الفرسان ٠٠٠

المسألة ما تزال عرضة للجدل ، ونترك الحكم فيها لكل قارىء من القراء على أساس أنني أقدم مقدمة لمجموعة من النصوصحول القرامطة، ولا أقوم الآن بدراسة مستفيضة حولهم .

والغاية من المقدمة هنا مساعدة القارىء على الدخول في الموضوع، وعرض أخبار القرامطة عن طريق النصوص، هي أحدث طرائق العرض التاريخي، ذلك أنها وثائقية، لا يتدخل فيها الكاتب أو الباحث في توجيه القارىء واتتقاص حريته في الاستنتاج والفهم، ذلك أن من المفترض أن قارىء هذا العصر هو رجل متحضر يملك زاداً ثقافياً يمكنه لوحده من المشاركة في فهم أي علم من العلوم الانسانية أو قضية من قضايا التاريخ(۱).

<sup>(</sup>۱) بالاضافة الى نصوص كتابنا انظر: كتاب الكشف المنسوب إلى الداعي جعفر ابن منصور اليمن نشره ز ستروطمان اكسفورد ۱۹۵۲ كتاب المقالات والفرق تصنيف سعد القمي ط طهران ۱۹۳۳ كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي ط استانبول كتاب مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الاشعري ط القاهرة ۱۹۰۰ كتاب الزينة لاحمد بن حمدان الرازي مل القاهرة ۱۹۵۷ كتاب التنبيه والرد لمحمد بن أحمد الملطي الرازي مل القاهرة ۱۹۵۷ كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ط القاهرة ۱۹۲۸ كتاب البدء والتاريخ لأبي زيد الحمد بن سهل ط المناهرة ما ۱۹۲۸ كتاب البدء والتاريخ لأبي زيد الحمد بن سهل البلخي ط باريس ۱۹۱۹ كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسي وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني ط مكتبة المثنى بغداد كتاب الالفين في إمامة أمير المؤمنين للحسن بن يوسف الحلى ط النجف

إن النصوص المقدمة في كتابنا هذا بمجملها تقدم للقارىء صورة متكاملة لتاريخ القرامطة في جميع المناطق وكافة المراحل ، وهي تحوي زبدة ما جاء في المصادر العربية ، ولم يحدث قط أن حوى كتاب منفرد مثل هذا الحشد الذي يحويه مجلدنا هذا ، وهذه النصوص بعضها ينشر للمرة الأولى والبعض الآخر ، وإن سبق نشره فهو لأول مرة ينشر بشكل علمي دقيق ، دون تصحيفات في النص مع ما يكفي من الحواشي

١٩٥٣ \* تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري ط \* دار المعارف مع طيمة ليدن • كتاب الأئمة الاثنا عشر لمحمد بن طولون ط • بيروت ١٩٥٨، كتاب فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للغزالي ط٠ القاهرة ١٩٦١ • فضائح الباطنية له ط • القاهرة ١٩٦٤ • قواصم الباطنية له ط. استانبول ١٩٥٤ . كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار للداعي ادريس القرشي ط. بيروت ١٩٧٣ . المصابيح في إثبات الإمامة لأحمد بن حميد الكرماني طن بيروت ١٩٦٩ • كتاب رجال الكشي لمحمد بن عمرو الكشى ط. كربلاء . كتاب اختلاف أصول المداهب للقاضى النعمان بن معمد لحد بيروت ١٩٧٠ • الأرجوزة المختارة له ط. مونتريال ١٩٧٠ دعائم الاسلام مع التأويل له طن دار المعارف القاهرة • رسالة افتتاح الدعوة له ط. بيروت ١٩٧٠ . الرسالة المذهبة في الحكمة والتأويل، مخطوطة خاصة في خزانتي \* المجالس المؤيدية للمؤيد في السين هبة الله ابن موسىط القاهرة العيون والعدائق لمؤلف مجهول ط دمشق١٩٧٢ ــ ١٩٧٤ \* مسائل الامامة للناشيء الاكبر ط. بيروت ١٩٧١ \* كتاب الفهرست للنديم ط مهران ١٩٧١ . كتاب الذخيرة في الحقيقة لعلى ابن الوليد طـ • بيروت ١٩٧١ • كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل لاحمد بن يعيي بن المرتضى ط بيروت ١٩٧٩ . كتاب عمدة الطالب في آنساب آل أبسى طالب ط. بيروت · كتاب الافعام لافئسدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ط \* الاسكندرية \* القرامطة لدي غويه ترجمة عربية ط. بيروت ١٩٧٨ . أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ط القاهرة \* قرامطة العراق لمحمد عبد الفتاح عليان مل \* القاهرة - 14Y-

والشروح ، ويمكن أن أعتبر هذا الكتاب عملاً مطوراً للكتاب الذي سبق لي نشره عام ١٩٧٠م باسم « تاريخ أخبار القرامطة » .

ثابت بن قر هالصابيء الحراني الأصل ، وجمع في مجلد منفصل ، وتم ذلك من قبل شخص مجهول، ولعل هذا قد حدث خلال العصر المملوكي، وتاريخ ثابت بن سنان لم يصلنا ، وكل ما وصلنا هو وصف وبعض النقول منه ، ونصنا الذي ننشره اليوم ، ولعله أكبر قطعة تصلنا منه . وحسبما أعلم إن هناك نسخة مخطوطة واحدة من هذا النص ، هـى بحوزة المستشرق الانكليزي الكبير برنارد لويس ، استاذ تاريخ الشرق الأوسط فيجامعة لندن سابقاً وتعود معرفتي بهذه النسخة الى عام١٩٦٧ عندما كنت آنذاك في لندن أحضر لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي تحت اشراف الاستاذ لويس • ولقد تفضل الاستاذ لويس فأعارني نسخته وأخبرني أنه كان قد ابتاعها من القاهرة قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ، واستفاد منها في دراسته عن أصول الاسماعيلية، وعزم على تحقيقها ونشرها وحتى عمل على ترجمتها الى الانكليزية ولكن قيام الحرب وانشغاله بعدها لم يمكنه من إتمام عمله • وتكرم أيضاً فأعارني مجموعة تضم ما حضره لنشر هذه المخطوطة من جملة ذلك نسخــة تحوي نص المخطوطة مضروب علـــى الآلة الكاتبة • ولقـــد استخدمت هذه النسخة في عملي ولم أقم بنسخ المخطوطة وكل ما فعلته أنني قابلت المطبوعة على النسخة الأم ، وأثناء عملي بالتحقيق استفدت كثيراً من عمل الاستاذ لويس وملاحظاته القيمة ، ولهذا فانني مدين له في عملي هذا ، و لايسعني هنا سوى أن أقدم له شكري، واعترافي بالفضل، وشعورى بالامتنان ه وتتألف مخطوطة الاستاذ لويس من احدى وثلاثين ورقة من قطع ١٣,٥٥١٩ سم • وفي كل صفحة ما بين ٢٠ ــ ٢٣ سطراً ، في كل سطر ما بين ٧ ــ ٨ كلمات • وهذه النسخة قد كتبت من قبل ثلاثة نساخ على الأقل • وقد تم الفراغ من كتابتها « في سلخ شوال سنة ألف وسبع وخمسين » [ ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٦٤٧ ] وقد نسخت كما يبدو عن نسخة من تاريخ ثابت تم نسخها في « سلخ جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وخمسمائة » [ ١١ تشرين الأول سنة ١١٨١ ] • وهذه النسخة قد نسخت ــ كما صرح ــ عن مسودة المؤلف •

إن خط مخطوطة الاستاذ لويس هو نسخي مقروء وحالة المخطوطة حسنة إنما يبدو أن المستوى الثقافي لنساخها ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية قد كان ضعيفاً ، لهذا تبعثرت الاخطاء النحوية والإملائية في كل مكان • وحين قمت بعملي في التحقيق قومت هذه الاخطاء ، ولكن لكثرتها لم أشر بالحواشي إلا لنزر يسير منها خشية ملء الحواشي بأمور لا فائدة منها •

ان المعلومات التي تتضمنها مخطوطة الاستاذ لويس هذه ، يمكن تقسيمها الى قسمين : قسم وردت معظم روايات في تاريخ الطبري ، وقسم تمت أحداث رواياته بعد وفاة الطبري ، فقام ثابت بتدوينه ، وكثير من أخبار هذا القسم مما عاصره ثابت ، وقد نقل ابن الاثير معلومات ثابت ودونها في تاريخه الكامل دون الاشارة الى ثابت ، على أنه رغم هذا هناك بعض التفصيلات ، والمعلومات في نصنا هذا غير موجودة عند ابن الاثير ، ونشر نصنا هذا يوفر رواية متسلسلة لتاريخ القرامطة ويعين على دراسة حركة التدوين التاريخي عند العرب ، خاصة فيما يختص بعلاقة كتابات مسكوية بتاريخ ثابت بن سنان ،

وثابت بن سنان هو أحد أفراد آل الصابيء ، الأسرة التي اشتهرت بالطب فنبغ منها عدد من الأطباء خدموا الخلفاء العباسيين ورجال دولتهم • ويذكر بعض من ترجم لثابت بأنه كان مختصاً بخدمة الخليفة الراضي [ ٣٢٢/٣٢٢ ــ ٣٤٠/٣٢٩ ] وأنه كــان بارعاً بالطب، تولى تدبير المارستان في بغداد وخدم عدداً من الخلفاء بعد الراضي • ولقد ذكر البعض بأن ثابتاً قد توفي في عام ٣٦٣/٣٦٣ ــ ٤،وهذا وهم، أصح منه أن وفاته حدثت في عام ٣٦٥/٣٦٥ ـ ٦ وهـــذا ما تثبته مخطوطتنا وما نقله ياقوت عن ابن أخت ثابت هلال بن المحسن الصابيء • وكــان ثابت بن سنان كمعظم بقية آله متميزاً الى جانب كونه طبيباً باهتمامــه بالتاريخ وتدوينه ، فكتب عدداً من التواريخ أشهرها تاريخــه الكبير الذي انتزع منه ، نصنا الذي ننشره اليوم • وقد بدأ ثابت تاريخه هذا بفترة حكم الخليفة المقتدر [ ٩٠٨/٢٩٥ ـ ٩٣٢/٣٢٠ ] ، وتوقف عن متابعة الكتابة فيه قبيل وفاتــه بأيام • ولثابت تاريخ « مفرد في أخبار الشام ومصر في مجلد واحد » وله كتاب آخــر دون فيه « وفاءات من توفي في كل سنة من سنة ثلاثمائة الى السنة التي مات فيها » أي سنة ٣٦٥ هـ • وتاريخ ثابت الكبير هو بداية سلسله من التواريخ كتبت من قبل أفراد الصابيء وكلها تعتبر كذيول لتاريخ الطبري ، وهي في حد ذاتها على غاية من الاهمية تغطى فترات انفردت ــ تقريباً ــ في روايــة أخبار أحداثها • ثم ان خدمة آل الصابيء للخلفاء العباسيين ورجالاتهم وشخصيات دولتهم قد أعطى معلوماتهم ورواياتهم التاريخيةمزيةخاصة وقيمة عالية • ومفيد هنا أن ننقل ما كتبه القفطي في هذا الباب : « واذا أردت التاريخ متصلا فعليك بكتاب أبي جعفر الطبري رضي الله عنه ، فانه من أول العالم والى سنة تسع وثلاثمائة ، ومتى شئت أن تقرن به

كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله فنعم ما تفعل لأنهما قد بالغا في ذكر الدولة العباسية وأتيا من شرح الأحوال بما لم يأت به الطبري بمفرده ، وهما في الانتهاء قريبا المدة ، والطبري أزيد منهما قليلا ، ثم يتلو ذلك كتاب ثابت فانه يداخل الطبري في بعض السنين ، ويبلغ الى بعض سنة ثلاث [ الأصح خمس] وستين وثلاثمائة فان قرنت به كتاب الفرغاني الذي ذيل به كتاب الطبري فنعم الفعل تفعله فان في كتاب الفرغاني بسطا أكثر من كتاب ثابت في بعض الأماكن ، ثم كتاب هلال ابن المحسن بن ابراهيم الصابيء فانه داخل كتاب خاله ثابت وتمم عليه الى سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، ولم يتعرض أحد في مدته الى ما تعرض له من أحكام الأمور والاطلاع على أسرار الدول ، وذلك أنه أخذ ذلك عن جده لأنه كان كاتب الانشاء ويعلم الوقائع ، وتولى هو الانشاء أيضا ، فاستعان بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه ، ثم يتلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد بن هلال وهو كتاب حسن الى بعد سنة سبعين وأربعمائة ، و () ،

<sup>(</sup>۱) القفطي (جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف ) تاريخ الحكماء ولله المدين البيسك ١٣٢٠ هـ ص ١٠٩ سا ١١١ ابن خلكان (أحمد) وفيات الأعيان ١٨٨١ هـ باريس ١٨٣٨ وياقرت الحموي ، ارشاد الاربيب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) حققه د وس مرجليوث القاهرة ١٩٠٩ : ١٩٠١ النهبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان) تاريخ الإسلام ٨١ ط مخطوطة المتحف البريطاني رقم ٨٤ ومما يفيد معرفته أن سبط ابن الجوزي (يوسف بن قزا أوغلي) قد أكثر في كتابه مرأة الزمان من النقول من تاريخ آل الصابيء حتى أنه نسخ في إحدى المرات جميع تاريخ غرس النعمة وضمنه في أحد مجلدات كتابه وانظر مقالنا في مجلة مجمع اللغة العربية عدد نيسان ١٩٧٠ منا وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب وسادفعه للنشر قريباً ، كما انتزعت نعموص آل الصابيء الواردة في المرآة والحقتها بكتابنا هذا و

وانتزع النص الثاني من كتاب « سيرة الهادي الى الحق يحيى ابن الحسين » وهو كتاب كنت قد تعرفت إليه للمرة الأولى عام ١٩٦٩ حيث رأيت إحدى مخطوطاته في استانبول ، وقد قمت بنشر هذا المخطوط عام ١٩٧٢ في بيروت ، ويتحدث هذ االكتاب عن سيرة وأعمال الهادي الى الحق الذي خرج الى اليمن عام ٢٨٠ هـ ، وفيها عمل على تأسيس الدعوة الزيدية مع امامة شيعية معتدلة ، وفي اليمن حقق الهادي بعض النجاحات ، حيث استطاع دخول صنعاء لفترة قصيرة ، واصطدم الهادي خلال نشاطه في اليمن بالقرامطة في منطقة نجران من قبائل بلحارت ويام، خلال نشاطه في اليمن بالقرامطة في منطقة نجران من قبائل بلحارت ويام، كما اصطرع مع قرامطة على بن الفضل ومنصور اليمن في الجنوب •

وقد قام مدون سيرته بتقديم تفاصيل ممتازة عن ذلك ، وأفرد فصلا خاصا من الكتاب وقفه على القرامطة ، وذلك اضافة للمعلومات المتناثرة في ثنايا الكتاب ، ومدون السيرة وراويتها هو علي بن محمد ابن عبيد الله العباسي العلوي ، وكان من أبناء عم الهادي ورفاقه في اليمن ، وعلى هذا كان شاهد عيان للاحداث ، ومادته بذلك على درجة عالية من الاهمية ، تحمل الطابع الوثائقي ، لكن مع الانتباه الى أنها تروي الحدث وتصور الخبر من جانب واحد ،

ان مادة سيرة الهادي الى الحق ، أقدم ما عرف حتى الآن عن تاريخ القرامطة ، ومن خلالها استطعنا القول بأن حركة القرامطة بدأت في شبه الجزيرة العربية لا بالعراق ، هذا ولم نستطع الوصول الى ترجمة لمصنف السيرة ، انما من خلال دراسة نص الكتاب نعرف بأن والد المصنف وهو محمد بن عبيد الله كان من أوائل من تلقى دعوة الهادي

الى الحق ، قبل خروجه الى اليمن ، فآمن بها كما آمن بامامته ، وقام بمرافقته الى اليمن ، وهكذ اكان من أوائل رجالات دعوة الهادي ، وأعظمهم مكانة لديه ، فلقد اعتمد الهادي عليه اعتماداً كبيراً وولاه جليل الأعمال ، وكلفه بخطير المهام ، وظل في خدمة الهادي حتى استشهد أثناء تأديته لواجبه ، وكان ذلك في الصراع مع القرامطة .

وكان محمد بن عبيد الله عندما قرر الهجرة الى الهادي ، ومرافقته الى اليمن قد أعلم ولده علياً بذلك ، وأمره أن يلحق به ، وكان علي آنذاك « غلاماً لم تجب لله عليه حجة » ، و « وفي ذي الحجة من سنة خمس وثمانين ومائتين » هاجر علي بن محمد بن عبيد الله الى الهادي ، والتحق بخدمته في اليمن ، وبقي معه حتى لقي ربه •

ورغم أنه قد سلف لي نشر سيرة الهادي ، فلقد أعدت النظر بالنص المنتزع منها حول القرامطة ضبطاً وتحشية ، آخذاً بعين الاعتبار ما رسمته لنفسي أثناء جمع نصوص هذا الكتاب بجعل هذه النصوص تشرح بعضها البعض ، وتقدم فهماً متداخلا ومتعاوناً في ذات الوقت .

والنص الثالث هو عبارة مذكرات أملاها \_ أو كتبها \_ أحد رجالات البلاط الفاطمي أيام المعز لدين الله[ ٣٤٠ \_٣٦٥ \_٣٥٥ \_ ٥٩٥ موري ويبدو أنه وكان اسمه أحمد بن ابراهيم (أو ابن محمد) النيسابوري ويبدو أنه احتل مكانة رفيعة في قصر المعنز ، وكان واسع الاطلاع على أخبار الدعوة الفاطمية ، ولربما شارك في العديد من أحداثها المبكرة ، نقول ذلك بسبب أنه لم يصلنا ترجمة له ، رغم أن رسالته كانت معروفة نقل عنها عدد من الكتاب الاسماعيليين ،

ومادة هذه الرسالة على درجة كبيرة من الأهمية ، منها نسمع

أصداء اسماعيلية فاطمية رسمية تتحدث عن الانشقاق الذي ألم ببيت الامامة الاسماعيلي ، بعد استقرار هذا البيت في السلمية ، حيث يبدو أن هذا الانشطار كان من وراء اندلاع نشاط القرامطة في الشام وهو يساعد على تعليل قضية ادعاء قادة قرامطة الشام للنسب الاسماعيلي ، ومنه نرى ما صنعه الفاطميون بعد انتصار فرعهم ، وسيطرته على أطراف الدعوة الاسماعيلية والدعاة فيما يختص بقضية تحريف أنساب أئمة القرامطة .

وقد سبق أن تم نشر هذ النص ثانية سنة ١٩٣٧ في مجلة كلية الآداب لجامعة القاهرة المجلد الرابع [ ٨٩ ـ ١٩٧٧ ] اعتماداً على مخطوطة وجدت لدى جماعات البهرة المستعلية في الهند ، وجاء نشره جافاً خلواً من أية تعليقات ، محشواً بالأخطاء والتصحيفات، ولقد أعدت النظر فيه وتلافيت الأخطاء وقمت بضبطه ووضع بعض الحواشي الضرورية له ٠

أما النص الرابع فهو عبارة عن فصلة من كتاب اسمه التراتيب من تصنيف أحد رجالات الدعوة الاسماعيلية ، ويبدو أن تاريخ التصنيف مبكر ربما يعود الى ما قبل قيام الخلافة الفاطمية أو معاصر لها ، وهذا الكتاب قد أتيح لي الوقوف عليه مع مجموعة أخرى من الرسائل الاسماعيلية في احدى المكتبات الخاصة التي كانت موجودة في القدموس في سورية ، وهو مثل سابقه يقدم مادة تساعدنا على فهم النزاعات داخل البيت الاسماعيلي في السلمية وبذلك تسهل علينا مهمة معالجة أمر العلاقة بين قرامطة الشام والبيت الاسماعيلي الذي نجح في اقامة الخلافة الفاطمية ، ولقد جهدت في سبيل التعرف الى مصنف الكتاب فأخفقت ، انما هذا لا يؤثر كثيراً على قيمة محتوياته ، وهو بحيث ينشر فأخفقت ، انما هذا لا يؤثر كثيراً على قيمة محتوياته ، وهو بحيث ينشر

للمرة الأولى فيه إلهام جديد في معالجة قضايا الماضي ، وخاصة تاريخ القرامطة والاسماعيلية .

اما النص الغامس فقد انتزعته من «كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد » لقاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني ، الفقيه المعتزلي الشهير المتوفى سنة ١٥٤ هـ أو ١٠٢٤ / ١٠٢٤ أو ١٠٢٥ م، وقد وقفت على هذا النص للمرة الأولى سنة ١٩٦٩ ، وقمت بتصويره من نسخة الكتاب الفريدة الموجودة الآن في مكتبة شهيد عني باشا في استانبول ، وكان في نيتي حين صورتها العمل على نشرها ، لكن حال دون ذلك العديد من المشاغل ، ثم أقدم المرحوم الدكتور عبد الكريم عثمان على نشر الكتاب في قسمين تحت عنوان : « تثبيت دلائل النبوة » ، نيروت ـ دار العربية ] .

وكتاب « تثبيت دلائل النبوة » من أعظم ما كتبه القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في وقته ، حيث حوى مادة لا نكاد نجد لها ظيراً في كتاب آخر ، فيها تجلى سعة ثقافة القاضي عبد الجبار ، وعقله ومنطقه ، وفيها تجلى تعصبه الشديد للاسلام رغم اعتزاله ، ومن المؤسف أن هذا التعصب حرف القاضي عن جادة الصواب والحق ، وجعله يروي الأحداث ويصورها لا بصفته العالم العلم الاعتزالي الكبير ، بل بصفته الفقيم المتعصب الذي ألغى تعصبه أدوات المنطق والحياد لديه ،

ورغم هذ افان القاضي عبد الجبار قد عاصر الخلافة الفاطمية ، وشهد بعض فصول الصراع بين هذه الخلافة وقرامطة الأحساء ، فقدم لنا مادة تاريخية تكاد أن تكون وثائقية ، إنما من وجهة ظر محددة ،

هي بلا شك معادية ، لا بل شديدة العداء ، وهذه المادة يمكن أن نرى فيها صورة تعكس بكل أمانة موقف أهل السنة من الدعوة الاسماعيلية والخلافة الفاطمية في مطلع القرن الخامس للهجرة ، وهي فترة على غاية من الأهمية ، لأنها مرحلة متقدمة في اليقظة الاسلامية المعادية للاسماعيلية التي كانت لتوها تستفيق من أزمات خطيرة شطرتها على نفسها ، وكان على رأسها ما تم في عصر الحاكم بأمر الله وقيام الديانة الدرزية .

اذاً عاصر القاضي عبد الجبار بداية تقهقر الفكر الاسماعيلي ، وتحول مد"ه الى جزر ثم انحساره بشكل سريع ومريع للغاية .

لقد كان المرحوم الدكتور عبد الكريم عثمان مختصاً بالاعتزال وبالقاضي عبد الجبار وفكره بشكل خاص ، لكن مما يؤسف له ، رغم هذا الاختصاص لقد أخفق في قراءة كتاب تثبيت الدلائل ، وهكذا عجز عن تقديم متن صحيح منه للقارىء ، ولعل أحد أسباب ذلك ، أنه اعتمد على نسخة خطية واحدة للكتاب ، ثم أنه رحمه الله زين متن الكتاب بمجموعة من الحواشي والتعليقات تدل على أن خلفياته في التاريخ الأسلامي كانت في غاية الضعف، لكن هذا كله لا يغمط ما بذله من جهد في سبيل احياء هذا الكتاب الهام .

أما النص السادس فقد انتزعته من كتاب سفرنامة لناصري خسرو ، الرحالة الايراني المشهور ، وناصري خسرو كان قد ولد في احدى مدن خراسان لأسرة متوسطة الحال وكان ذلك سنة ٣٩٤ هـ / ٢٠٠٣ م ، ونشأ مسلماً سنياً وتثقف ثقافة جيدة ، وفي مقتبل شبابه التحق بخدمة الادارة الغزنوية ، وكانت هذه الدولة قد شهد عصرها تطور اللغة والثقافة الايرانية الجديدة جنباً الى جنب اللغة العربية مع الثقافة

العربية الاسلامية ، لذلك أجاد ناصري خسرو العربية والايرانية ، وفي أيام ناصري خسرو انتزع التركمان بزعامة السلاجقة خراسان مسن الغزنويين ، وهكذا انتقل ناصري خسرو الى الادارةالسلجوقية، والتحق بخدمة جغري بك في مرو ، وكان جغري بك من أبرز زعماء السلاجقة وأخاً لطغرلبك أول سلاطنة السلاجقة ،

وقد شهدت خراسان في بداية القرن الخامس نشاطاً دينياً كبيراً تجلى في الصراع بين مختلف المذاهب والفرق ، وتأثـر ناصري خسرو بهذا الصراع فعايش الشكوك فترة من الزمن ، ثم تحول من السنة الى الشيعة لكن ذلك لم ينه حالة الشك لديه ، فقـد احتار الـي أي فرق الشيعة ينتمي ، وهنا قرر الرحلة نحو العراق وغيرها بحثاً عن الحقيقة ،

وهكذا بدا رحلته الطويلة التي استغرقت سبع سنوات ، بدأت سنة ٢٣٧ هـ / ١٠٤٥ ، ومرت بثلاث مراحل : وقد انتهت المرحلة الأولى سنة ٢٣٧ هـ / ١٠٤٧ ، وهو تاريخ وصول الى القاهرة حيث مكث حتى عام ٤٤٢ هـ / ١٠٥٠ م ، وخلال هذه الاقامة حدث تحوله الى الاسماعيلية ، وصار واحداً من كبار دعاتها ، وغادر مصر ليبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلته ، وزار خلال ذلك الحجاز ، وقضى فريضة الثالثة والأخيرة من رحلته ، وزار خلال ذلك الحجاز ، وقضى فريضة الحج ، وبعد هذا توجه نحو الاحساء فزار عاصمة القرامطة ، وقدم لنا وصفاً لمشاهداته فيها ، ومن الأحساء ذهب الى البصرة ومن هنالك الى خراسان ، وكان على ذلك عام ٤٤٤ هـ / ١٠٥٧ م تاريخ نهاية رحلته ،

وبعد ما استقر في خراسان بدأ نشاطه الدعوي ، وقد كسب الى صفه جماعات كبيرة ، وكان ناصري خسرو شاعراً كبيراً ومصنفاً ، خلف

لنا تراثاً غنياً ، أوسعه شهرة رحلته ، التي يعتقد أنها فقدت ، وكان ما وصلنا منها مختصر لها ، وقد نشر هذا المختصر وترجم الى أكثر من لغة من بينها العربية ، وقام بالترجمة الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وتم طباعة الترجمة أولا في القاهرة ثم أعيد طباعتها ثانية عام : ١٩٧٠ م في بيروت .

وقد انتزعت من هذه الترجمة وصف ناصري خسرو للاحساء ، والتزمت الى أبعد الحدود بهذه الترجمة مع تعديلات طفيفة قمت بها تيجة لمقارنتها بترجمات أخرى خاصة الى الانكليزية ، ويكاد يكون وصف ناصري خسرو للأحساء أهم وثيقة تصل إلينا تتعلق بحياة وظام دولة قرامطة البحرين •

ويحوي القسم السابع « كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » من تصنيف محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي ، ومحمد بن مالك لا نعرف الكثير عن حياته إلا ما نستخلصه من كتابه ، ذلك لعدم وصول ترجمة منفردة له في أي من المصادر اليمنية المعروفة ، ومن خلال الكتاب يبدو أن المصنف كان من أهل الفقه والمعرفة ، عاش في أوائل القرن الخامس ، وعاصر قيام الدولة الصليحية في اليمن ، وقد تأثر بالدعوة الصليحية الاسماعيلية ، وصار واحداً من رجالاتها ، ثم ما لبث أن انقلب عليها ، فصنف كتابه في الرد على الاسماعيلية ، وجاء هذا الرد تاريخياً على درجة كبيرة من الاهمية ، والمعلومات التي وردت فيه تكمل المواد التي أوردها صاحب سيرة الهادي الى الحق ، وإذا قلنا فيه تكمل المواد التي أوردها صاحب سيرة الهادي الى الحق ، وإذا قلنا بن مادة سيرة الهادي الى الحق دونت من وجهة نظر زيدية ، فان مادة الحمادي رغم طابعها الردي ، فاننا يمكن أن نعتبرها قد دونت من وجهة نظر صليحية اسماعيلية لشدة صلة المصنف بهذه الدعوة في السابق ،

لقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى في القاهرة عام ١٩٣٩ ، وجاء هذا النشر دونما تحقيق ، لذلك ألم بالنص العديد من التصحيفات ، قمت بتقويمها جميعاً ، كما حليت النص بالحواشي الضرورية ، وقمت بضمه إلى مجلدنا هذا ، ميسراً من جديد وصوله إلى القارىء والباحث،

أما القسم الثامن فهو عبارة عن فصل من فصول كتاب المنتظم لابن الجوزي، وقفه خصيصاً للحديث عن القرامطة من الجانب العقائدي وابن الجوزي هو الامام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ، ولد في بغداد حوالي سنة ٥١٠ هـ وفيها نال ثقافته على كبار علماء عصره .

كان ابن الجوزي قرشي النسب ، تيمي القبيلة ، بكري النسبة ، يعتز بذلك ويفاخر بأنه حفيد الصديق الخليفة الأول في تاريخ الاسلام وقد تأثر بفقه مدرسة الامام أحمد بن حنبل ، وصار واحدا من أعلامها في عصره .

اشتهر بقوة الحجة وسرعة البديهة ، والقدرة النادرة في الوعظ ، لذلك كان عظيم التأثير في الناس ، وصلنا جزء كبير من مواعظه ، فيها نرى صورة واضحة لملكاته ولعصره ، وللعربية الدارجة آنذاك .

لقد كان ابن الجوزي غزير الانتاج واسع التصنيف ، من أهم ما كتبه في التاريخ كتاب « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » جاء في عشر مجلدات نشر منها خمس في حيدر أباد الدكن في الهند ، وأعيد طباعة هذه المجلدات بالتصوير ، لكن لم يقدم أحد بعد على إعادة النظر فيما نشر والعمل على نشر الكتاب بجميع مجلداته ، رغم العثور على مخطوطة كاملة منه تم تصويرها في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية .

اعتمد ابن الجوزي في الفصل الذي وقفه على القرامطة اعتماداً مطلقاً على كتاب « فضائح الباطنية » للامام الغزالي ، ويمكن اعتبار عمله مختصراً لكتاب الغزالي .

هذا وقد لاقى هذا الفصل عناية خاصة في أيامنا هذه فقام الاستاذ محمد صباغ بنشره أولاً عام ١٩٦٥ ، وجاء هنا في خمسين صفحة ثم أعاد نشره ثانية عام ١٩٦٨ في ثمانين صفحة ذات حجم صغير ، جعل منها سبع وعشرين صفحة مقدمةوالباقي أثبت فيه النص مع فهارس محدودة.

وعلى الرغم من عناية الاستاذ المحقق بنص الكتاب من حيث الضبط ، فانه تجاوز المعقول في تضغيم حجمه ، شم جاءت مقدمته والحواشي التي ألحقها بالنص تنادي بأن صاحبها يرى الماضي من منظار التعصب الديني ، وهو على هذا يطلب من الماضي أكثر من الماضي ويعلل حوادثه طائفيا ، ويغمض ناظريه عن كل شيء إلا ما هو سلبي ، ولعل له عذره في ذلك ، فهو بالأصل اختصاصه بالأدب العربي وليس بالتاريخ الاسلامي وحضارته ، فهو على هذا يمكن تصنيفه بين الذين يقبلون على العمل في التاريخ بدافع الهواية لا الاحتراف ، ومقرر أن الهاوي يقود في عمله نحو الهاوية لأنه يعتمد الاثارة العاطفية ، دون تقدير للمسؤولية ، في عمله نحو الهاوية لأنه يعتمد الاثارة العاطفية ، دون تقدير للمسؤولية ، وبلا التزام بشرط الحياد والعلمية والمنطق ، في حين أن المؤرخ المحترف ، يلتزم بقوانين علم التاريخ ، ويعتمد على الاقناع ، ويبتعد عن كل ما يثير العواطف لأن الحضارات لم يتم تشييدها بالعواطف بل بالعقول المفكرة بمنطق واتزان ،

أما القسم التاسع فهو منتزع من كتاب « أخبار الدول المنقطعة » لعلي بن ظافر الأزدي ، وذلك اعتماداً على مخطوطتي المتحف البريطاني في لندن ومكتبة غوطا في ألمانية الشرقية .

وعلي بن ظافر الأزدي ولد في القاهرة سنة سبع وستين أو تسع وستين وخمسمائة ، وكان أبوه من كبار الفقهاء الأصوليين ، لذلك تفقه علي على والده ، ونال ثقافة عالية ، مما أهله لتسلم أسنى المناصب في الدولة الأيوبية في القاهرة ، وقد تقلب في المناصب من الوزارة الى بيت المال الى غير ذلك ، وظل في الخدمة مدة طويلة ، لكن ليس الى تاريخ وفاته الذي كان سنة ٦١٣ هـ وكان قد اعتزل الأعمال في أواخر أيامه وانصرف نحو التصنيف ، فاهتم بالتاريخ والسياسة والأدب كما أنه نظم الشعر وكان شعره رقيقا ، ويعتبر كتابه أخبار الدول المنقطعة من أهم ما صنف في التاريخ ، حيث جعله في فصول متوالية وقف كل منها للتأريخ لدولة من الدول التالية : العبيدية الفاطمية، والساجية في الجبال، والاخشيدية في مصر ، والطولونية في مصر أيضاً ، والحمدانية في حلب، والخلافة العباسية ، والصنهاجية في افريقية ٠٠٠

ومعلومات هذا الكتاب مفيدة في كثير من الجوانب وهي وإن دلت على أن مصنفها لم يكن مؤرخاً مبدعاً إلا أنها تدل على أنه كان قليل التعصب ولديه أحاسيس سياسية جيدة ، وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً ، توجد منه أكثر من نسخة جيدة ، وهو جدير بالنشر ، وجاء اهتمامي به من خلال واحد من الأعمال التي قطعت شوطاً بعيداً فيها ، حيث جمعت أخبار الدولة الفاطمية من عدد من المصادر غير المنشورة ، على نية تحقيقها ودفعها إلى النشر ، بتوفيق الله وعونه (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر معجم الادباء لياقوت الحموي · ط · القاهرة ١٩٢٨ · التكملة لونيات النقلة للمنفري · ط · بغسداد ١٩٧١ ـ ٢٣٧/ ـ الاعسلام للزركلي ·

ولد ابن العديم الذي كان سليل أسرة مرموقة جداً في حلب ، في ذي الحجة سنة : ٨٨٥ هـ [كانون الأول ١٩٢م] وتحدث ابن العديم في سيرته لنفسه وأسرته ـ كما رواها ياقوت ـ بأنه عندما كان في السابعة من عمره ، أرسل إلى المدرسة ، وأنه وهو في التاسعة كان قادراً على قراءة القرآن •

وعلى العموم لقد تلقى ابن العديم ثقافة جيدة ، ونال حظا وافيا من علوم عصره ، كما أن والده حرص على أن ينال ابنه تدريباً جيداً في الخط ، وهكذا غدا خط ابن العديم واحداً من أجمل الخطوط ، وأكثرها دقة وصواباً ، ومن الاطلاع على المجلدات العشر المتبقية من كتابه بغية الطلب ، والتي هي جميعاً بخط ابن العديم ، يمكن الحكم بأن ابن العديم كان واحداً من أعظم النساخ وأكثرهم ضبطاً في تاريخ الخط العرب ،

وعندما بلغ ابن العديم الخامسة عشر من عمره زار القدس ودمشق التي زارها ثانية عندما أصبح في التاسعة عشر ، وعند بلوغه التاسعة والعشرين عين مدرسا في احدى مشاهير مدارس حلب ، ومنذ ذلك الحين ترقت به المناصب حتى غدا الشخصية الأولى بين أهالي حلب ، ونال درجة وزارة مملكة حلب ، وكشخصية مرموقة زار ابن العديم في أكثر من مناسبة العراق ومصر وكثيراً من مدن بلاد الشام وذلك غالباً كمبعوث موفد من قبل مملكة حلب ،

لقد كان تحت تصرف ابن العديم تراث أسرته العلمي ، ومكتبات

حلب الغنية ، ووثائق ومدونات المملكة ، يضاف السي ذلك أن رحلاته الكثيرة ومكانته الرفيعة قد مكناه من مقابلة علماء عصره في مصر وبلاد الشام والعراق ، وهؤلاء الذين زاروا حلباً أو مروا بها ، كما مكناه من الاطلاع على مكتبات هذه الأقاليم وجمع المعلومات منها .

ولقد أفرغ ابن العديم المعلومات التي جمعها أو شاهد أحداثها مع تجاربه كلها في كتابه بغية الطلب ، وبالاضافة الى بغية الطلب فقد كتب ابن العديم عددا من الكتب الأخرى التي تحوي مواضيع مختلفة ، لكن رغم هذا ان الطبيعة التاريخية تسيطر عليها جميعا .

ولقد قيل بأن كتاب بغية الطلب كان يحوي أربعين مجلدة في كل واحدة منها ما قد يزيد على الثلاثمائة ورقة، ومن سوء الحظ فقد وصلنا عشر فقط من هذه المجلدات الأربعين ، كلها كما سبق لي أن أشرت بخط ابن العديم نفسه، وتحوي هذه المجلدات العشر: الأول من الكتاب، وكذلك المجلد الأخير من الأربعين ، وبهذا فإن فحص هذه المجلدات المتبقية يبين طريقة ومذهب ابن العديم في تصنيف كتابه ،

لقد كتب ابن العديم أولا حول الجزء الشمالي من بلاد الشام من الناحية الجغرافية ومن ناحية الفضائل ، وخصص فصلا تحدث فيه عن القبائل العربية التي توطنت شمال بلاد الشام وخص بالذكر قبيلة كلاب، وبعد ذلك بدأ يسرد تاريخ هذه المنطقة على طريقة الحوليات ، وعند فراغه من هذا قام بوضع معجم ألف \_ بائمي ترجم فيه لكل من نشأ أو اجتاز بجزء من الشام الأعلى من الشخصيات السياسية أو العلمية أو الثقافية سواء أكان ذلك قبل الإسلام أو بعده ه

لقد صرح عدد من المؤرخين المتأخرين بأن ابن العديم لم ينه كتابة كتابه بغية الطلب وانما كتب مسودته فقط ، وهذا في الحقيقة وهم ناتج

عن سوء فهم لطريقة ابن العديم ، وبتصوري طريقة أي انسان متقدم جمع كتاباً ضخماً كبغية الطلب ، ان وصول المجلد الأول والأخير من الكتاب يبرهن على أن ابن العديم قد أنهاه قبل موته ، لا بل ان بعض السماعات التي دونت في حواشي الكتاب وهي سماعات أولاد ابن العديم على أبيهم – تشير الى أن الكتاب ربما أنجز تأليفه قبل وفاة ابن العديم على أبيهم – تشير الى أن الكتاب ربما أن الأسباب التي قادت بعض المؤرخين المتأخرين الى قولهم هي : أن ما من أحد منهم كان قادراً على رؤية أو قراءة الكتاب جميعه ، ثم وجود بعض أوراق بيضاء لم يكتب عليها في ثنايا بعض المجلدات ، ويبدو أن كتاب ابن العديم قد عانى بعض ما عاناه صاحبه وبلاد الشام من الغزو المغولي فتبعثرت مجلداته ولم يتهيأ له من يقوم بنسخه و نشره بين الناس ، يضاف الى هـذا أن الأوراق البيض قد تكون قد تركت عن قصد لإضافة معلومات جديدة ، ومن المفيد الذكر أن ولد ابن العديم قد قام بتدوين بعض ما لم يتمكن والده من اضافته في بعض هذه الفراغات ،

ومهما كانت الحال فإن كتاب بغية الطلب هو عبارة عن منجم غني جداً بالمعلومات التاريخية وغيرها مما يتعلق مباشرة بالشام الأعلى كجزء ، وبالشام جميعه ككل ، ثم بالعالم الاسلامي كوحدة دينية وثقافية وحضارية ، في هذا الكتاب معلومات حول حياة وتاريخ الثغور الاسلامية البيز نطية ليس لها نظير في التفصيل والشمول والجدة ، حيث يمكن أن يقام عليها لوحدها دراسة رائعة ، وفي الحقيقة انه لمن المستحيل أن أستطيع أن أقدم هنا في هذه المقدمة السريعة وصفاً كاملاً ، أو دراسة وافية لهذا الكتاب ، حيث أن ذلك يحتاج لأطروحة كاملة أو لمجلد منفصل ،

لم ينشر من المجلدات الباقية من بغية الطلب سوى تنف يسيرة ، والأهمية الكتاب وحاجة المكتبة العربية والباحثين اليه أقوم الآن بالعمل على نشره ، وقد دفعت المجلدة الأولى منه للطباعة ، وأملي كبير بخروجها قريباً •

ان من بين التراجم البالغة الأهمية التي تحويها هذه المجلدات الباقية ترجمة لصاحب الخال القرمطي • وتحوي هذه الترجمة معلومات على غاية من الخطورة نقلها ابن العديم من تواريخ ومؤلفات عدد من المتقدمين الذين لم تصلنا معظم كتبهم ، وهم :(١) •

<sup>(</sup>۱) إن جميع مغطوطات المجلدات المشرة المتبقية من بنية الطلب موجودة في مكتبات استانبول • واحد (وهو الاول) في مكتبة أبا صوفيا برقم ٣٠٣٦ واحد في وثمانية في أحمد الثالث في طوب قبو سراي برقم ٢٩٢٥ • وواحد في فيض الله برقم ١٤٠٤ •

هذا ويوجد نسخة عن المجلد الثالث لاحمد الثالث في المكتبة الوطنية في باريس برقم ٢١٣٨ وهي لا بأس بها ، انما لا قيمة كبيرة لها طالما أن نسخة المؤلف موجودة ويوجد في المتحف البريطاني في لندن نسخة ميئة عن المجلد الثامن من نسخة أحمد الثالث وهي برقم 23,354 Add 23,354 داود جلبي في الموصل وهناك كما أخبرت نسخة عن المجلد الاول لاحمد الثالث في مكتبة المرحوم داود جلبي في الموصل ولمحد تمكنت من الحصول على مصورات المشر مجلدات الموجودة في استانبول ومجلد باريس لكنني أخفقت في الحصول على مصورة مجلد داود جلبي ولم أثر فائدة في تصوير مجلد المتحف على مصورة مجلد داود جلبي ولم أثر فائدة في تصوير مجلد المتحف البريطاني ذلك أنني طالعته مباشرة وقارنته من المجلد الثالث لاحمد انتزعت النصوص التي أقوم اليوم بنشرها من المجلد الثالث لاحمد الثالث ١٢٩ ظ ـ ١٤٢ ـ و ومن المجلد الخامس لنفس المكتبة ٢٣١ ظ ـ ٢٣٣ و و

انظر معجم الادباء ١٩/٦ ـ ٤٦ ° زيدة الحلب ، تحقيق سامي الدهان ° دمشق ١٩/١ ، ١٣/١ ـ ٢٩ ° اعلام النبلاء للطباخ ( محمد راغب ) حلب ١٩٣٣ ـ ١٩٢٥ ، ٤/ ° ٤٨ ـ ٢١٥ الاعلام للزركلي ( عمر بن الحديم ) ١٩٣٥ . \$ Brock, 1, 404 (332): \$.1.568.

Historian of The Middle East, Edited by Bernard Lewis and P. M. Holt. London 1964: PP. 111-113.

أ ـ أبو عبد الله محمد بن يوسف الأنباري الكاتب و ولعله هو الذي ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (٣٩٣/٣) ولكن دونما اشارة الى حياته وعمله أو سنة وفاته و واذا صح وكان هو المقصود فإن في تاريخ الخطيب نفسه ( ١٤ / ٥٥) ما يوحي بأنه كان من رجال القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد و

ب \_ أبو محمد عبد الله بن الحسين القطربلي ومحمد بن مزيد (أو ابن أحمد بن مزيد) ابن محمود المعروف بابن أبي الأزهر • وهما قد اجتمعا وكان ( من الزول اجتماعهما على تأليف كتاب ، وقل ما يعرف مثل ذلك ) • وكان هذا الكتاب كتاب تاريخ كان ( أهل بغداد وأهل مصر يزعمون أنه لم يصنف في معناه مثله لصغر حجمه وكبر علمه ) •

ولد ابن أبي الأزهر كما نقل الذهبي في سنة ٨٥٦/٢٣٢ وتوفي في جمادى الآخرة في سنة ٣٣٥ [كانون الثاني ٩٤٧] • وقد صنف في حياته بالاضافة الى الكتاب الآنف ذكره الذي عمله مع القطربلي ، عددا من الكتب منها أخبار الهرج والمرج في أخبار المستعين والمعتز وكتاب أخبار عقلاء المجانين وكتاب قدماء البلغاء •

وفي حين أنني تمكنت من الاهتداء الى أكثر من ترجمة لابن أبي الأزهر أخفقت في الوقوف على واحدة للقطربلي • وقد وهمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن حين ظنته أنه هو الذي ذكره ابن النديم في فهرسه [ص ١٨٦ • ط • القاهرة] • فهذا اسمه : أحمد بن عبد الله بن الحسين ابن سعيد القطربلي وكان يكنى بأبي الحسن في حين أن اسم صاحبنا كما ذكر ابن العديم ونقل حاجي خليفة عن ابن خلكان : عبد الله بن الحسين

القطربلي وكان يكنى بأبي محمد والذي ذكره ابن النديم أشب بأن يكون ابناً له من أن يكون هو تفسه (۱) •

ت ـ أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب عم علي بن عيسى الوزير العباسي الشهير ، ولد سنة ٢٤٣ /٨٥٧ وتوفي مقتولاً في شهر ربيع الآخـر لسنة ٢٩٦ / كانون الثاني ٩٠٩ • تقلد بعض أعمال الدواوين للخلافة وتورط في مشاكلها مما سبب فقدان حياته • كان محمد بن داود « فاضلاً عارفاً بأيام الناس وأخبار الخلفاء والوزراء وله في ذلك مصنفات معروفة » من مصنفاته كتاب الورقة في أخبار الشعراء • كتاب الشعر والشعراء • كتاب من اسمه عمرو من الشعراء • كتاب الوزراء و الأربعة في أخبار الشعراء • الشعراء • وكتاب الأربعة على مثال كتاب أبي هفان « الأربعة في أخبار الشعراء » • وكتاب أخبار القرامطة (٢٠) •

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي • ط • القاهرة ١٩٥٨ ، ١/١١ • الفهرس لابن النديم ط • القاهرة في ٢١١ • رسالة الغفران لأبي العلاء المعري • ط • القاهرة في ٢١١ • رسالة الغفران لأبي العلاء المعري • ط • القاهرة لا ٢٨٨ . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ـ ط • القاهرة ٢٨٨/١ . تاريخ الإسلام للذهبي مخطوطة المتحف البريطاني ط ٤٨٤ • ١٧١ و • بغية الوعاة لجلال الدين عبد الرحمن للسيوطي ـ ط • القاهرة ١٣٢١ هـ • ص ١٠٤ • الاعلان بالتوبيخ للسخاوي ـ ط • بغداد ١٩٦٣ ، ص ١٩٤ • كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لعاجي خليفة ط • ليبزغ ١٨٣٧ : ١/١١ ، ١٣٧ •

<sup>(</sup>۲) طبع كتاب الورقة في القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج ° ووصف الاستاذ حمد الجاسر مخطوطة لكتاب من السمه عمرو من الشعراء وبدأ بنشرها وذلك في مجلته « العرب » عدد كانون أول وما بعده من أعداد سنة ۱۹۷۰ ° انظر أيضاً الفهرس لابن النديم ط٠ ليبزغ ۱۸۷۱ ، ۱۸۲۱ ° تاريخ بغداد ٥/ ٢٥٥ ° المنتظم لابن الجوزي حـ ط٠ حيدر أباد سنة ١٣٥٧ هـ : ٦/ ٢٩ ° والوافي بالوفيات للصلاح الصفدي، تحقيق هلموت ريتر ١٩٦١ : ٣/ ١٦ - ٢٠٢ ° وفوات الوفيات لحمد بن شاكر الكتبي حـ ط٠ بولاق الثانية : ٢/ ٢٠٢ ٠

ث ــ أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي المتوفي سنة مدر الله الدولة العباسية وشغل عدداً من المناصب وألف عدداً من الكتب ، منها كتاب الأوراق • وأدب الكتاب • وكتاب الوزراء وعدداً آخر عددهم ابن النديم في فهرسه وكذلك فعل آخرون ممن ترجم له(۱) •

ج \_ أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب من أهالي معرة النعمان كتب كتاباً في التاريخ أكثر ابن العديم النقل منه • ولم أقف لابن المهذب على ترجمة انما ابن العديم قد ذكره بين تلاميذ أبي العلاء المعري الذي توفي سنة ٤٤٩/١٠٥٠ ، وهذا يعني أنه كان من رجال القرن الخامس / الحادي عشر • ومن المحتمل أن نسخة من تاريخ ابن المهذب قد كانت موجودة في العصر العثماني ذلك أن حاجي خليفة قد ذكر الكتاب في كتابه كشف الظنون (٢) •

ج ــ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي: ١٥/١ · الفهرس لابن النديم ـ ط · القاهرة ص ٢١١ · تاريخ بغداد ٢٧٢٧ ـ ٤٢٧ · المنتظم ٢/٥٩ ـ ٣٦١ وفيات الأعيان · ط ، باريس ١٨٣٨ : ١/٧١٤ · ٢١١ · البدايـة والنهاية : ١١٩/١١ ـ ٢٢٠ ·

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب، أحمد الثالث: ١/١٩١ و • الإنصاف والتعري في تعريف القدماء بأبي العلاء • ط • القاهرة ١٩٤٤ ص ٥١٧ • ومن المفيد ذكره أن الاستاذ حمد الجاسر قد أخبرني بأن أحد أحفاد ابن العديم قد كتب كتاباً اسمه سوق المفاضل في ترجمة القاضي المفاضل وأنه قد نقل النص الكامل للإنصاف والتعري وضمنه كتابه هذا ، ومخطوطة هذا الكتاب موجودة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت في المدينة برقم / ١٥/ قديم أو /١١٨ جديد ، وهناك نسخة مصورة عن هذا الكتاب في معهد المخطوطات في القاهرة • انظر أيضاً كشف الظنون ٢/١٠٠ •

صاحب تاريخ دمشق • ولد ابن عساكر في دمشق سنسة ١١٠٥/٤٩٩ وتوفي سنة ١١٠٥/٥٧١ • ان ابن عساكر أشهر من أن يعرف به في هذه المقدمة ويكفي هنا أن أحيل على مقدمة المجلدة الأولى من تاريخه التي صنعها الدكتور صلاح المنجد حيث أنها شاملة ووافية (١) •

خ ــ ثابت بن سنان وقد سبق وترجمنا له .

أما القسم الحادي عشر فقد تم انتزاعه من «كتاب نهاية الأرب » للنويري ، ومن المجلدة الخاصة التي وقفها من كتابه للحديث عن تاريخ الخلافة الفاطمية ، وهذه المجلدة هي واحدا من الكتب التي عزمت على نشرها ضمن مجموعة أخبار الدولة الفاطمية، وكان قد سبق لي الحصول على مصورة لهذه المجلدة عام ١٩٦٧ عن مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية •

والنوبري هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري ، عرف بلقب شهاب الدين ، وشهر بالنوبري نسبة الى نويرة ، وهي قرية من قرى بني سويف في مصر ، كانت ولادته سنة ٧٧٧ه ه وحسب بعض الروايات ٦٨٦ ه ، ذلك أنه توفي سنة ٧٣٧ه وهو من أبناء الخمسين (٢) .

نال النويري ثقافة جيدة ، ويبدو أنه عمل في الوراقة ، بحيث كان ينسخ بخط يده الكتب ويبيعها ، حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثماني

۱۱) تاریخ مدینة دمشق ۰ ط۰ دمشق ۱۹۵۱ ، ۱/۵ سـ ۶۰ ۰

<sup>(</sup>٢) انظر المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لأبي المحاسن بن تغري بردي ـ ط • القاهرة ١٩٥٦ - ١٩٦١ • النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ـ ط • القاهرة ـ ١٩٩٨ • البداية والنهاية لابن كثير ـ ط • القاهرة : ١٦٤/١٤ • الأعلام للزركلي •

مرات ، وكان خطه من الجودة والضبط بمكان ، وهو يأتي على رأس الموسوعين العرب ، ونال شهرته من خلال تصنيف كتابه « نهاية الأرب في علم الأدب » وجاء هذا الكتا بفي ثلاثين مجلدة كبار ، وقد نشر حتى الآن قسم كبير من هذا الكتاب العملاق ، والأمل كبير بأن يتم نشر بقيته خاصة الأقسام التاريخية منه •

هذا وقد سبق لأكثر من باحث الاستفادة القصوى مما كتبه النويري وضمنه في موسوعته من معلومات ، خاصة فيما يتعلق بالقرامطة حيث وقف فصلا خاصاً من كتابه لهذا الموضوع ، لسوء حظي أنه لم يتح لي بعد الحصول على نسخة منه .

وتم انتزاع القسم الثاني عشر من كتابي « اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » « والمقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها » لمؤرخ مصر الاسلامية المقريزي ٠

والمقريزي هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ولد في القاهرة سنة ٧٦٦ هـ من أسرة تنتمي بالأصل الى بلدة بعلبك، قيل أنها كانت تقطن في حي من أحياء بعلبك عرف باسم حي المقارزة ، زالت الآن معالمه ولم يعد أحد يعرفه •

نشأ المقريزي في كنف جده لأمه ، ويعرف بابن الصائم ، وكان من علماء الحنفية ، لهذا تأثر الحفيد بالجد ، فكان حنفياً حتى غدا شاباً فتحول الى المذهب الشافعي •

حصل المقريزي على ثقافة عالية، والتحق بعدد من الوظائف السامية كما قام بزيارة عدد من بلدان العرب خاصة مكة ودمشق ، حيث أقام

في كل منهما فترة طويلة ، وقد انتهت حياته في القاهرة سنة : ٧٤٥هـ .

كان المقريزي غزير الانتاج ، وخاصة في ميادين التاريخ ، وهو قد عاصر ابن خلدون وقد تأثر به كثيراً أثناء اقامته في القاهرة ، وقامت بينهما وشائج من القربى ، ويمكن تصنيف نتاج المقريزي الى قسمين : المؤلفات الكبيرة ، والرسائل الصغيرة ، وقد وقف مؤلفاته الكبيرة إما لموضوع من مواضيع التاريخ الاسلامي العام ، أو لتاريخ مصر الاسلامية السياسي والعمراني ، عبر عدة مراحل أولها منذ الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية ، وثانيها تاريخ لهذه الخلافة حتى سقوطها ، وثالثها منذ نهاية العصر الفاطمي وحتى أيامه •

أما الرسائل الصغيرة فقد عالج فيها المقريزي عدداً من المواضيع الهامة للغاية ، وفي هذه الرسائل تظهر أصالة المقريزي وعبقريته العظيمة وصورة المقريزي في رسائله هي معاكسة لصورته في مؤلفاته الكبيرة ، حيث أنه في غالبية هذه المؤلفات الكبيرة هـو كحاطب ليل يغيير على مصنفات الذين سبقوه فينقل عنها ما شاء لـه الحظ أن يفعل دون أن يشير الى مصادره ، وهنا اذا حدث وورد ذكر مصدر من المصادر في نص من كتب المقريزي فهو في الغالب مصدر اعتمده صاحب الكتاب الذي أغار عليه المقريزي دون أن يسميه •

ورغم هذا فان كتب المقريزي على اختلاف أحجامها في غاية الاهمية لأن المصادر التي اعتمدها هي محجوبة عنا الآن وتعتبر في حكم المفقود لقد تجمع لدى المقريزي مادة تاريخية كبيرة للغاية أراد في أواخر أيامه تصنيفها في كتاب تاريخ كبير يؤرخ به لمصر والوافدين عليها يجعله في ثمانين مجلدة كبيرة مشل تاريخ دمشق لابن عساكر ، وقد لحق

المقريزي بربه قبل أن يتاح له اكمال مشروعه الكبير هذا ، الذي بوبه حسب حروف المعجم ، وقد قيل بأنه كتب منه ست عشرة مجلدة قبل أن يتوفى •

لا ندري مدى صحة هذه الرواية ، وبنفس الوقت لا ندري حجم المجلدة لدى المقريزي ، والذي أعرفه الآن هو أنني وقفت على خمس مجلدات من هذا الكتاب لدي مصورة لها جميعاً ، أربع منها بخط المقريزي ، وهذه المجلدات واحد منها أعتقد أنه الأول محفوظ الآن في مكتبة برتو باشا في استانبول ، وهو كما صرح ناسخه قد نسخه عن نسخة بخط المقريزي وهو مجلد كبير للغاية ، أما المجلدات الأربع فثلاثة منها في ليدن وواحد في باريس وقد قمت باستعراض مواد هذه المجلدات واستخرجت منها ما يختص بالخلافة الفاطمية ، كما استخرجت منها كتاباً كاملا يؤرخ للدولة العباسية ، أنا في المراحل الأخيرة من تحقيقه ، وأطمع أن أدفعه للطباعة الصيف المقبل بعونه تعالى ،

من مجلدة برتو باشا قمت بانتزاع ترجمة الحسن الأعصم زعيم قرامطة الأحساء الذي تصدى للخلافة الفاطمية في بداية عهدها المصري الشامي كما أخرجت منه تراجم لكل من جوهر الصقلبي وجعفر بن فلاح وسواهما ، وقد سبق لي نشر هذه التراجم في كتابي « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » و « تاريخ أخبار القرامطة » الذي هو أصل كتابنا الذي نقدم له اليوم •

كما سلف القول بأن المقريزي وقف كتابه « اتعاظ الحنفا » على الخلافة الفاطمية ، وهذا الكتاب اعتبر فيما مضى وما زال يعتبر أفضل مصادر التاريخ الفاطمي ، وقد أثار هذا الكتاب جدلا حــول المقريزي

وميوله المذهبية ، عالجها أكثر من باحث من بينهم المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال ، والدكتور محمد مصطفى زيادة (١) .

وقد تم التعرف أولا الى هذا الكتاب عبر سنخة خطية ناقصة عثر عليها في مكتبه غوطا بالمانية ، وقد نشرت هذه القطعة أولا سنة ١٩٠٩ بعناية المستشرق الالماني هوجر بوئز ، وقد أعاد المرحوم الشيال نشر هذه القطعة ثانية بعناية أكبر سنة ١٩٤٨ في القاهرة .

وبعد هذا بوقت قصير تم التعرف الى نسخة كاملة من الكتاب تقع في مائة وسبعون ورقة ، وهي محفوظة الآن في مكتبة أحمد الثالث في طوب قبو سراي في استانبول .

واهتم المرحوم الدكتور الشيال مجددا بالكتاب واستطاع قبل وفاته نشر قسم من الكتاب عام ١٩٦٧ في القاهرة ، وفي هذا القسم أفرد المقريزي فصلا خاصاً وقفه للحديث عن القرامطة ، ومادة هذا الفصل غنية جداً وعظيمة الفائدة وهي مع ما نعرفه من نصوص أخرى تكمل صورة تاريخ القرامطة وتزيده وضوحاً •

وأثناء عملي بتاريخ حركات القرامطة عدت مراراً الى هذا الفصل، ولا حظت أثناء عودتي لطبعة المرحوم الشيال الأخيرة ، أنه رحمه الله رغم تخصصه بكتب المقريزي لم يحالف الحظ تماما في قراءة فصل القرامطة ، لهذ اجاء محشواً بالتصحيفات خاصة أسماء العديد من المدن والقرى في سواد العراق ، حيث ذكر في الحواشي أنه لم يقف لها على ذكر ، لهذا عمدت الى اعادة النظر في تحقيق هذا الفصل وأدخلته ضمن ذكر ، لهذا عمدت الى اعادة النظر في تحقيق هذا الفصل وأدخلته ضمن

١١/١ : ١٩٦٧ : ٢٣ ... القاهرة : ١٩٦٧ : ١١/١١ ... ٢٣ ...

كتابي هذا واعتمدت في عملي على مطبوعة عام ١٩٦٧ مع النسخة الخطية الكاملة للكتاب والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ١٠١٣، حيث أنني أمتلك نسخة مصورة عنها ، ما زلت أنوي اعادة نشرها ضمن مجموعة تاريخ الخلافة الفاطمية ، والله هو الموفق والمعين .

أما القسم الثالث عشر فقد تم انتزاعه من كتاب « العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك » تصنيف علي بن الحسن الخزرجي •

ولد الخزرجي سنة ٧٣٧ هـ في مدينة زبيد ، وفيها نشأ ونالثقافته وقد عاش في ظل الدولة الرسولية ، ولربما التحق بخدمة هذه الدولة ، وظل يعيش في كنفها حتى وفاته سنة : ٨١٢ هـ ٠

يعتبر الخزرجي كبير مؤرخي اليمن المتأخرين ، كتب في تاريخ اليمن العام كما كتب في التاريخ الخاص ، خاصة تاريخ الدولة الرسولية التي وقف على أخبارها « العقود اللؤلؤية » •

ولعل أهم كتبه في تاريخ اليمن العام كتابه الموسوم « بالعسجد المسبوك » ويبدو أنه أرخ به لليمن ، منذ ما قبل الاسلام وحتى أيامه ، وأن تصنيفه له قد مر بعدة مراحل في كل مرحلة عرف فيها باسم خاص ، لهذا تعددت أسماء نسخ هذا الكتاب ، انما يبدو أن آخر عنواناعتمده هو « العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك » •

لقد وقف الخزرجي فصلا خاصاً من فصول كتابه هذا على تاريخ قرامطة اليمن ، وقدم في هذا الفصل مادة على درجة كبيرة من الأهمية ونص الخزرجي هذا هو ثالث نصوص كتابنا الذي نقدم له اليوم عن قرامطة اليمن ، ويمكن القول بأنه كتب من وجهة نظر يمانية محافظة والى حد ما محايدة ،

واطلعت على هذا النص لاول مرة منفذ سنوات بوساطة عالم العرب والجزيرة الاستاذ حمد الجاسر ، حيث كان لديه مأخوذاً عن نسخة الحرم المكي من الكتاب ، ومنذ بضعة أشهر جرى تكليفي من قبل وزارة الاعلام في صنعاء بالعمل على تحقيق هذا الكتاب ، وأرسل إلى مصورة مخطوطة الجامع الكبير في صنعاء ، واعتماداً على نسختي الحرم المكي والجامع الكبير قمت بتحقيق هذا الفصل وألحقت بكتابي هذا (١) .

ان هذا الكتاب يحوي جل ما كتبه العرب حول تاريخ القرامطة ، ولم يحدث قط أن حوى كتاب آخر ما حواه ، على أنه للانصاف ينبغي القول بأنه ما زال هناك العديد من الكتب فيها مواد خطيرة حول تاريخ القرامطة ، من بينها تاريخ الطبري ، والحدائق والعيون لمؤلف مجهول ، وتجارب الأمم لمسكويه ، والكامل لابن الأثير وكذلك بعض كتب الفرق والملل .

ومع هذا فان نصوص كتابنا هذا تقدم صورة متكاملة لتاريخ القرامطة ، تزداد تدعيماً بما أوردته المصادر المشار اليها ، انما دون زيادة تفاصيل هامة تبدل الصورة أو حتى تعدلها ، مع التأكيد على ما سبق وذكرته أنه لم يسبق من قبل طرح موضوع تاريخ قرامطةاليمن في كتاب قبل كتابنا هذا ،

لقد رتبت نصوص هذا الكتاب حسب سابقة المؤلف بالوفاة ، وليس حسب الموضوع الأول فيها ، لأن هذا أمر لم يلتزم به أي واحد

<sup>(</sup>۱) انظر راضي دغفوس « اليمن في عهد الولاة » منشورات الجامعة التونسية ۱۹۷۹ : ٥-٢٣٠ ٠

من المصنفين وبذلت في تحقيق هذا الكتاب غاية الجهد ، وأفرغت فيه محصلة أعمال بحث استسرت أكثر من عشر سنوات ، لكن رغم هذا فان جهدي هو جهد انسان محدود الطاقات ، بعيد عن العصمة قريب من مواقع الغلط والوهم ، وكما حدث معي حين قمت بتقويم بعض أغاليط جيل مضى من الباحثين أتوقع أن يأتي من يقوم لي أغاليطي ، ان وجدت ٠٠٠٠

هذه دعوة الى القارى والباحث للنقد البناء المفيد بالمراسلة الخاصة أو عبر المجلات والصحف ، راجياً ممن يقوم بذلك اخباري أو ارسال نسخة من نقده ، وسأكون عظيم الحظ اذا أغنيت تجربتي بتجارب غيري.

والله تعالى من وراء القصد وله الحمد والمنه ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسلم تسليماً كثيراً .

سهيل أكابر





# الأحساء ـ الشّام ـ العِرَاق ـ المِرَّ

تابت بن سنان بن قره الصابی وآله - علی بنجمد بن عبد یدا سالعباسی تعلوی الداعیهٔ الراعیهٔ الراعیهٔ البیا البی



# النيخ إنجبال لقرام المنظرة

تصنيف حجة المؤرخين، الثقة، جهبذ (١) عصره، ثابت بن سنان ابن قرة الصابيء، صاحب التاريخ الشهير، المتوفى في سلخ [ ذي ] الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة هجرية (٢).

(١) في الأصل جهبذة .

 <sup>(</sup>٢) أضيف هذا بخط مخالف لخط الأصل ، وعلى ورق مخالف أيضاً ، ربما أثناه تجليد النسخة هذه من قبل أحد الذين امتلكوها .

# بيان مبتدى ظهوالقرامطة

### في سنة ثمان وسبعين ومائتين

أول ظهورهم بالكوفة .

ثم أبي سعيد الجنابي بهجر .

ثُمُ القَرْ مُطِّيِّ الذي كان يعبر عن نفسه أنه اذا أشار الى ناحية عدوه انهزم.

ثم أبي الشامة .

ثم ابن زكرَوَيْه .

ثم أبي طاهر .

ثم أبي الحسن .

والحسين بن بهرام .

ثم الحسن بن أحمد .

وبِدءٌ ظهورهم كان في عصر الخليفة المعتضد .

والخليفة المقتدر .

وابن المتز .

وخلافة القاهر .

وخلافة الراضى .

وخلافة المتقي .

ومعز الدولة .

والمعز لدين الله بمصر وولده العزيز (١) .

<sup>(</sup>١) وقمت هذه الصفحة مقابل صفحة ( ٢ ه ) من الأصل .

# بِيْ اللَّهُ السِّحْمَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّحَالُ السَّمَالُ السَّحَالُ السَّمَالُ السَّمِيلُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّمِ

وبه ثقتي ومنه العون

الحمد لله جل جلاله، منشىء الخلائق من العدم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ، سيد العرب والعجم.

وبعد فهذا كتاب توخيت في تدبيجه ، أخبار طائفة ، مما مضى من البسر ، تُدعَى بالقرامطة ، وأوضحت فيها ما كانوا عليها من النحلة والمقيدة ، مما كانوا عليه الى زمن انقراضهم ، واضمحلل أمره ، وهلاكهم وقطع دابرهم ، معتمداً في ذلك على آراء معاصريهم من المؤرخين الحجة الثقة ، والله ولي التوفيق .

## باب بدنطهوالقرامطة ومنزلتهامن لتيارنح

في سنة مانتين وثمان وسبعين من الهجرة .

فيها : تحرك بسواد الكوفة ، قوم يعرفون بالقرامطة .

وكان ابتداء أمرهم - فيا ذكر - أن زعيم هذه الطائفة قدم من بلدة من خوزستان الى (١) عاصمة الكوفة فنزل بموضع يقال له النهرين ، وتظاهر بالزهد والورع والتقشف و [كان] يسف الخوص (٢) ، ويأكل من كسب يده ، ويكثر من الصلاة ، وأقام على ذلك زمناً كبيراً (٣) . وكان اذا جاءه شخص ، وجلس ممه ، تحدث / ممه في أمسر الدين ، وزهده في الدنيا ، وأخبره أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم وليلة ، حتى فشا ذلك بموضعه ، ثم أعلمهم أنه يدعو الى امام من أهل البيت (٤) . فأقام على المعاية حتى اجتمع حوله جمع كبير .

واصطحب برجل بقال وكان يكثر الجلوس على باب حانوته ، فجاء

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢١٧٤ ـ سواد الكوفة ـ .

<sup>(</sup>٢) الخوص : ورق النخل ، وسف الخوص : نسجه . القاموس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل - زمن كبير - والزيادة مما اقتضاه السماق .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢١٢٤ - من أهل بيت الرسول . .

يوماً (١) قوم الى البقال وطلبوا منه رجلا يحفظ عليهم مسا صرموا من نخلهم ، فعدلهم عليه ، وقال لهم : « ان أجابكم الى حفظ تمركه (٢) فانه بحيث تحبون، فكلموه في ذلك فأجابهم الى ذلك بأجر معلوم ، فكان يحفظ لهم ، ويصلي أكثر نهاره ويصوم ، ويأخذ عند افسطاره رطلا (٣) من التمر من البقال فيأكله ، ويجمع النوى ويعطيه البقال .

فلما حمل التجار تمره حاسبوا أجيره عند البقال ودفعوا اليه أجرته ، وحاسب الأجير البقال على ما أخذه من التمر ، ودفع له ثمن النوى (١). فسمع أصحاب التمر محاسبته للبقال بثمن النوى ، فضربوه ، وقالوا له : (لا لم ترض بأكل تمرنا حتى بعت النوى » / فقال لهم البقال ( لا تفعاوا » (١) وقص علهم القصة ، فندموا على ضربه ، واستحاوا منه ففعل .

وازداد بذلك [ نبلاً ] (٢) عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زهده ، ثم مرض ، فَمَكَثُ على الطريق مطروحاً ، وكان في القرية رجل يدعى « كرميته » لحمرة عينيه \_ وهو بالنبطية [ أحمر العينين ] (٧) \_ بحمل على أثوار له ، فكلم المقال(^) في حمل المريضائي بيته ، فحمله وأقام حتى برىء.

<sup>(</sup>١) في الاصل ـ يوم ـ.

<sup>(</sup>٢) الطبري و ٢١٠ ـ غرتكم . . .

<sup>(</sup>٣) في الاصل ــ رطل ــ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢١٣٥ ـ وحط من ذلك ثمن النوى ـ .

<sup>(</sup>ه) في الطبري ه ٢٩٣ ـ لاتفعلوا فإنة لم يمس تمركم وقص ـ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الطبري ـ ١١٢٥ ـ .

 <sup>(</sup>٧) زيادة من الطبري - • ٢١٢ - والمقصود بالنبطية اللهجة الحليبة لسكان سواد
 العراق ، فقد عرفوا في الماضي باسم النبط . وهي ذات صلة وثيقة بالآرامية كما هو ممتقد.

 <sup>(</sup> ۸ ) الطبري ه ۲۱۷ – فكلم البقال كرميته هذا في أن يحمل هذا العليل الى منزله
 ويوصي أهله بالاشراف عليه ، والعناية به ، فغمل .

ودعا أهل القربة الى اعتناق مذهبه فأحابوه . وكان يأخبذ من كل رجل ديناراً ، ويزعم أنه للامام . واتخذ منهم اثني عشر نقيباً ، وأمرهم أن يدعو الناس الى نحلته ، وقال لهم : أنتم كحواريي عيسى . فاشتغسل أهل كور [ تلك الناحية ] (١) عن أعمالهم ، بما رسم لهم (٢) من الصلوات ، وكان للهميُّعمرَم [في تلك الناحية ] ٣٠ ضياع فرأى تقصير أهل القرية في عمارتها ، فسأل عن ذلك ، فأخبر بخبر القرمطي ، فأخذه وحبسه وحلف أن يقتله لما اطلع على مذهبه ، وأغلق باب البيت عليه. وجعل مفتاح البيت تحت وسادته ، واشتغل بالشرب ، فسمع بعض من في الدار من الجواري [ بقصته ] (٤) فرقـت للرجل ، فأخذت المنتـاح \_ حين نام سيدها \_ وفتحت الباب وأخرجته ، ووضعت المفتاح مكانه (٥٠). فلما أصبح الهيمم/ فتح الباب ليقتله فلم يجده . وشاع ذلك في الناس فافتتن به خلق كثير من تلك القرية ، وقالوا : رْفع ، ثم ظهـر في ناحية أخرى واجتمع بأصحابه وغيره ، وسألوه عن أمره فأخبر أنــه لايمكن أحداً أن يصل اليه بسوء، فعظم في ذاك الوقت في أعينهم، ثم خاف على نفسه ، فخرج الى ناحية الشأم ، فلم يوقف له على أثر ، وسمى نفسه باسم الرجل الذي كان في داره «كرميته» ، ساحب الأثوار ، ثم خفف فقيل قرمط . هكذا ذكر (٦) أصحاب زكرويه عنه .

<sup>(</sup>١) الإضافة من الطبري - ٢١٣٦ - ١

<sup>(</sup>٧) في الطبري - ٢١٢٦ - بما رسم لهم من الخمسين صلاة التي ذكر أنها مفترضة عليهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الطبري ـ ٢١٢٦ ـ وَلَمْ تحدد المصادر هوية شخصية الهيصم .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الطبري ٢١٢٦ \_ .

 <sup>( • )</sup> في الطبري - ٢١٢٦ - أخذت المفتاح من تحتوسادته و فتحت الباب و أخرجته ،
 و أقفلت الباب و ودت المفتاح الى موضعه - .

<sup>(</sup>٦) في الاصل ذكره.

وقيل ان قرمط لقب رجل بسواد الكوفة ، كان يحمل غلة على أثوار له واسمه حمدان (١).

ثم فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة ، ورأس (٢) الطائي أحمد بن محمد على أمرهم ، فجعل على الرجل منهم ديناراً في العام ، فقدم قوم من الكوفة فرفعوا أمر القرامطة والطائي الى السلطان ، وأخبروه أنهم أحدثوا ماليس في دين الاسلام ، وأنهم يرون السيف على أمة محمد مالله الا من بايعهم (٣) ، فلم يلتفت اليهم ولم يسمع لهم .

وفيا حكي عن القرامطة عن مذهبهم أنهم جاؤوا بكتاب فيه وبسم الله الرحمن الرحيم يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها نصرانة داعية السيسح ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهدي ، وهو أحمد بن محمد بن الحنفية ، وهو جبريل » . وذكر أن المسيح / تصور له وفي جسم انسان وقال له : « أنت الداعية وانك الحجة ، وانك الناقة ، وانك الدابة ، وانك بحيى ، وانك روح القدس ، ، وأخبره أن الصلاة أربع ركمات ، ركعتان قبل الشروق وركعتان بعد (٤) الغروب ، ويقيم الأذان في كل صلاة ، يكبر الله ثلاثاً «أشهد أن لا اله الا الله ، مرتين « أشهد أن ابراهيم رسول الله » « أشهد أن موسى رسول الله » ، وأشهد أن عيسى رسول الله » ، أشهد أن موسى رسول الله » ، وأشهد أن عمداً رسول الله » ، وأشهد أن عبداً رسول الله » ، وأشهد أن عبد بن محمد بن الحنفية رسول الله » ، ويقرأ في كل

<sup>(</sup>١) الطبري ٢١٢٧ ـ كان يحمل غلات السواد على أثوار له 'يسمى حمدان ، ويلقب بقرمط \_ .

<sup>(</sup>۴) في الطبري ۲۱۲۷ : ووقف .

 <sup>(</sup>٣) في الطبري ٧١٢٧ \_ بايعهم على دينهم وأن الطائي يخفي أمرج على السلطان \_ . .

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢١٢٨ - قبل - .

ركمة الاستفتاح (١) المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية ، والقبلة الى بيت المقدس (٢) ، وأن الجمعة يوم الاثنين لايعمل فيه شيء ، والسورة « الحمد لله بكامته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه ، قــل ان الأهلة مواقيت للناس (\*) ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام ، وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي ، اتقوني ياأولي الألباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعل، وأنا العليم الحكيم، وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي ، فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي ، وأخلاته في نمتي ، ومن زال (٤) عن أمري ، وكذب رسلي ، أخذته مهانا في عــــذابي ، وأتمت أجلي ، وأظهرت أمري على ألسنة رسلي ، ٧ وأنا الذي لم يعل علي جبار الا وضعته ولا عزيز / الا أذللته ، وليس الذي أصر على أمره (٥) ودام على جهالته وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين (٦) ﴿ أُولئك الكافرون ﴾ ثم يركع ويقسول في ركوعـ ١ : « سبحان ربي رب العزة وتعالى عما يصف الظالمون » يقولها مرتسين ، فإذا سجد قال « الله أعلى » مرتين « الله أعظم » مرتين. ومن شريعته الصوم يومين في السنة ، وهما المهرجان ، والنيروز ، والنبيذ حرام ، والخر حلال ، وألا يغتسلوا من الجنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة ، وأن من حاربه وجب قتله ، ومن لم يحاربه من خالف وجب عليه الجزية ، ولايأكل كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب.

<sup>(</sup>١) الطبري ٢١٢٨ ـ وهي من المنزل على أحمد.. ـ .

<sup>(</sup>٢) زاد الطبري ٢١٧٨ ـ والحج الى بيت المقدس ـ .

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة ٢ : ٩ ٨ ٩ ٠

<sup>(</sup>٤) في الاصل ـ نزل ـ والتصحيح من الطبري ٢١٧٩ .

<sup>(</sup>٠) في الاصل ـ غليه أمري ـ والتصحيح من الطبري ٢١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) في الطبري ٢١٢٩ ــ مؤمنين ــ.

وكان مسير '\' قرمط الى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج . فسافر قرمط اليه وقال له : اني على مذهب ورأي ، ومعي مئة ألف صارب سيف ، فتناظرني (٢) ، فإن اتفقنا على المذهب ملت اليك ، وان تكن الأخرى انصرف عنك ، فتناظرا فاختلفت آراؤها ، فانصرف قرمط عنه .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في الطبري ـ ٣١٢٩ مصير ـ ومن أجل ثورة الزنج انظر كتابي تاريخ العرب
 الاسلام : ٣٠٠ ـ ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الطبري ـ ٢١٣٠ ـ إني عل مذهب ووراثي مائة ألف سيف فناظرني .

# باب دكراتبداءأمرالقرامط والبجرين

### وفي سنة ست وثمانين ومائتين :

ظهر أبو سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين ، فاجتمع اليه خلق كثير وجماعة من الأعراب والقرامطة ، وقوي أمره فقتــــل من (١) حوله من أهل القرى ، ثم سار الى القطيف (٢) فقتل [من] (٣) بها ، وظهر أنه يريد البصرة ، فكتب محمد بن يحيى الواثق \_ وكان / متولي البصرة ـ الى المعتضد (٤) بذلك ، فأمره ببناء سور على البصرة ، وكان مبلغ الجراج عليه أربعة عشر ألف دينار .

وكان ابتداء القرامطة بناحية البحرين أن رجلاً يعرف بيحيى بن المهدي قصد قطيف ، فنزل على رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان ، مـولى الزياديين \_ وكان يغالي في التشيع ، فأظهر له يحيى أنه رسول المهدي (٥٠) \_ وكان ذلك سنة إحدى وثمانين ومانتين \_ وذكر أنه خرج إلى شيعتـه

<sup>(</sup>١) في الاصل - ما \_ والتصحيح من الطبري - ٢١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) قصبة البحرين وأعظم مدنها في الاسلام . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الطبري - ٢١٨٨ - وفيه: ثم صار إلى موضع يقال له القطيف بينموبين البصرة مراحل فقتل من بها وذكر أنه ....

<sup>(</sup>٤) امتدت خلافة المتضد من : ٢٧٩-٢٨٩ ه/ ٢٩٨-٢٠٩ م .

<sup>(</sup> ه ) يرجح أن المقصود به هو المهدي الفاطمي الذي سيكون ظهوره في إفريقية سنة ٢٩٧ هـ حيث سيكون المؤسس الفعلي لحسكم الخلافة الفاطمية .

في البلاد يدعوهم الى أمره ، وأن ظهوره قد قرب ، فأخبر علي بن المهلى الشيعة من أهل القطيف ، وقرأ عليهم الكتاب الذي مع يحيى بن المهدي اليهم من المهدي ، فأجابوه وأنهم خارجون معه اذا ظهر أمره ، ووجه الى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه . وكان فيمن أجابه أبو سعيد الجنابي ، وكان [يبيع] للناس الطعام ويحسب لهم بيعهم . ثم غاب عنهم يحيى بن المهدي مدة ، ثم رجع ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي الى شيعته فيه: «قد عرفني رسولي يحيى بن المهدي مسارعتكم الى أمري فليدفع اليه كل منكم ستة دنانير وثلثين ، فدفعوا ذلك ، ثم غاب ، وعاد ومعه كتاب فيه «أن ادفعوا ليحيى خمس أموالكم ، فدفعوا اليه الحس ، وكان يحيى يتردد في قبائل عبد القيس / ويورد اليهم كتباً يزعم أنها من المهدي ، وأنه ظاهر فكونوا على أهمة .

وحكى انسان منهم يقال له ابراهيم الصائغ ، أنه كان عند أبي سعيد الجنابي ، وأناه يحيي ، فأكلوا طعاماً ، فلما فرغوا خرج أبو سعيد الجنابي من بيته ، وأمر امرأته أن تدخل الى يحيى (١) ، وألا تمنعه ان أراد . فانتهى هذا الخبر الى الوالي ، فأخذ يحيى فضربه وحلق رأسه ولحيته ، وهرب أبو سعيد ، وسار يحيى الى بني كلاب وعقيل والحريش ، فاجتمعوا معه ومع أبي سعيد ، فعظم أمر أبي سعيد وكان منه ما يأتي ذكره .

ومن أخبارهم في سنة سبع وثمانين ومائتين في ربيع الآخر ، عظم أمره بالبحرين ، وأغاروا على نواحي هجر (٢) وقرب بعضهم مسن نواحي البصرة .

<sup>(</sup>١) غالبًا ماتشير الصادر المعادية للقرامطة الى حوادث من هذا القبيل ، هي لائك مخترعة استهدفت التشهير والضرب على النفعة الحساسة لدى شعوب المشرق الاسلامي .

<sup>(</sup>٢) الهجر بلغة حمير : القرية ، وفي بلاد العرب أكثر من هجر ، وهجر البحرين قاعدتها ــ معجم البلدان .

# وَكُرَاكِحُربِ بِينِ القرامطِ بِينَ الْمُسلمِينِ وَهِيَ أَوَّاكُ مَوْقِكَةٍ

في سلخ ربيع الآخر: كتب محمد الواثقي الى الخليفة يسأل المدد فسير اليه سميريات (۱) فيها ثلاثمائة رجل ، وأمر المعتضد باختيار جيش (۲) لينفذه الى البصرة ، وعزل العباس بن عمرو الفنذوي عن بلاد فارس ، وأقطعه اليامة والبحرين ، وأمره بمحاربة القرامطة وضم اليه زهاء ألف ۲۰ رجل ، فسار الى البصرة واجتمع / اليه جمع كبير من المطوعة ، والجند ، والخدم ، ثم سار منها الى أبي سميد الجنتابي فلقوه مساء ، وتناوشوا القتال ، وحجز بينهم الليل ، فلما كان الليل انصرف عن المباس من كان من أعراب بنى ضبة \_ وكانوا ثلاثمائة \_ الى البصرة ، وتبعهم مطوعة البصرة فلما أصبح العباس باكر الحرب ، قاقتتاوا قتالاً شديداً ، ثم حمل نجاح \_ فلما أصبح العباس باكر الحرب ، قاقتتاوا قتالاً شديداً ، ثم حمل نجاح \_ غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ \_ صاحب ميسرة العباس \_ في مئة رجل على ميمنة أبي سعيد فوغلوا فيهم ، فقتاوا عن (٤) آخره ، وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس فانهزموا ، وأسر العباس ، وأخذ الجنابي ما كان في عسكره .

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢١٩٣ ــ بثاني شذوات ــ وهي نوع من السفن التي كانت مستعملة تلك الايام .

<sup>(</sup>٧) في الاصل - برجل ينفذه - والتصحيح من الطبري - ٧١٩٧ - .

<sup>(</sup>٣) الطاري ٢١٩٣ ـ ألفي . .

<sup>(1)</sup> في الاصل ـ من ـ والتصحيح من الطبري.

فلما كان من الغد أحضر الجنابي الأسرى وقتلهم عن بكرة أبيهــم وحرقهم . وكانت الواقعة آخر شعبان (١).

ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الواقعة فدخلها وأمن أهلها ، وأنصرف من سلم المنهزمين إلى البصرة ـ وهم قليل بغير زاد \_ فخرج الهم من البصرة نحو أربعهائة رجل على الرواحل ، ومعهم الطعام والكسوة والماء، فلقوا المنهزمين ، فخرج عليهم بنو أسد ، فأخذوا الرواحل ، وما عليها ، وقتلوا من سلم من المنهزمين (٢) ، فاضطربت البصرة لذلك ، وعزم أهلها على الانتقال منها ، فمنعهم الواثقي (٣) وبقي العباس عند الجنابي أياما ثم أطلقه ، وقال له : « أمض إلى صاحبك وعرفه ما رأيت ، وحمله على رواحل ، فوصل / إلى بعض السواحل ، وركب البحر فوافي الأبلة (٤)، ١١ رواحل ، فوصل / إلى بعض السواحل ، وركب البحر فوافي الأبلة (٤)، ١١ من المتضد فخلع عليه .

وبلغني أن عبيد الله بن عبيد الله بن طاهر قال و عجائب الدنيا ثلاث: جيش العباس بن عمرو يؤسر وحده ، وينجو وحده ويقتل جميسع جيشه ، وجيش عمر بن الصفار يؤسر وحده ، ويسلم (٥) جميع جيشه ،

<sup>(</sup>١) في الطبري ١٣٩٦ ــ وكانت هذه الوقعةفيما ذكر في آخر رجب ووود خبرها بغداد لاربـم خلون من شعبـان ــ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الطبري ٣١٩٧ ــ وقتلوا جماعة بمن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب المباس ــ .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٧١٩٧ ـ فمنعهم أحمد بن محمد الواثقي المتولي لمعاونها من ذلك ـ . .

<sup>(</sup>٤) الأبلة : بلدة كانت على شاطىء دجلة البصرة في زاوية الخليج الذي بدخل الى مدينة البصرة ، وهي أقدم من البصرة .. معجم البلدان .

<sup>(</sup> ه ) في الاصل - ينام - ولمل الصواب ما أثبت .

وأنا أنزل في بيتي ، وتولى ابن أبي العباس الجسرين ببغداد .

ولما أطلق أبو سعيد العباس ، أعطاه درجاً ملصقاً وقال له: أوصله إلى المعتضد فان لي فيه أسراراً ، فلها دخل على المعتضد عاتبه ، فأعطاه الكتاب فقال: والله ليس فيه شيء ، وانما أراد أن يعلمني أني أرسلتك اليه في عدد كبير ، فرجعت إلى فرداً.

وفي دي القعدة: أوقع بدر \_ غلام الطائي \_ بالقرامطة على غرة منهم بنواحي ميسان (١) وغيرها وقتل منهم مقتلة كبيرة ، ثم تركهم خوفاً على السواد أن يخرب (٢) وكانوا فلاحيه ، فطلب رؤساءهم ، فقـتل من ظفر به منهم .

### وفي سنة تسع وثمانين ومانتين ،

ظهر بالشام رجل من القرامطة ، وجمع جموعاً من الأعراب ، وأتى دمشق ، وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد ابن طولون ، وكانت بينها وقعات ، وكان ابتداء حال هذا القرمطي ان زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا (٣) أن داعيته قرمـــط لما رأى / أن الجيوش من المحتضد متتابعة إلى من بسوادالكوفة من القرامطة ، وأن القتل قد أباده ، سعى في استغواء من قرب الكوفة من الأعراب أسد وطيء على وغيره ، فلم يجبه منهم أحد ، فأرسل أولاده الى كلب بن وبرة (٥) فاستغووه

<sup>(</sup>٢) في الأصل ــ خوفاً أن تخرب السواد ــ والتقويم من الطبري ٢٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أي في الكتاب الذي وصلنا مختصر. .

<sup>(</sup>٤ في الطبري ٢٣١٧ ــ وتميم وغيرهم ــ .

<sup>( • )</sup> كانت مساكن كلب في جنوب الشام .

فلم يحبه منهم الا الفخذ المعروف ببني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم خاصة ، فبايعوا في سنة تسع وثمانين ومائتين بناحسية السهاوة (١) ابن زكرويه ، المسمى بيحيى المكني أبا القاسم ، فلقبوه الشيخ وزعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب (١) وقيل لم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله وزعم أن له بالبلاد مائة الف تابع ، وأن ناقته التي يركبها مأمورة ، فاذا تتبعوها في مسيرها نصروا ، وأظهر عضداً له ناقصة ، وذكر أنه كيته . وأتاه جماعة من بني الأصبغ ، وسموا الفاطميين ناقصة ، وذكر أنه كيته . وأتاه جماعة من بني الأصبغ ، وسموا الفاطميين فاغتروه فقتلوه ، وأحرقوا مسجد الرصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا فاغتروه فقتلوه ، وأحرقوا مسجد الرصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا فاغتروه فقتلوه ، وأحرقوا مسجد الرصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا فاغتروه فقتلوه ، وأحرقوا مسجد الرصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا فاغتروه فقتلوه ، وأحرقوا مسجد الرصافة ، واعترضوا كل قرية اجتازوا فاغتروه القتل بها والإغارة ، فقاتلهم طفح فهزموه غير مرة .

وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفة فوجه المعتضد اليهم شبلاً علام أحمد بن محمد الطائبي ــ وظفر بهم وأخذ رئيساً لهم يعرف بأبي الفوارس(°) فسيره / الى المعتضد ، فأحضره بين يديه ، وقال له : « أخبرني هل تزعمون ١٣ أن روح الله تعالى وأرواح أنبيائه تحل (٢٦) في أجسادكم فتعصمكم من الزلل

<sup>(</sup>١) أطلق اسهارة على البادية مابين الكوفة والشام، وغابًا ما كانت السيطرة نيها لكلب. معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٢) يتفق هذا مع رواية ابن العديم في ترجمة صاحب الحال . ولاشك أن اظهاره
 لملامة فارقة في جسده عل أنها آيته هي مسألة استميرت من فكرة خاثم النبوة .

<sup>(</sup>٣) في الطبري - ٢٣١ - سبك الديلمي مولى المعتضد. وكذا في الكامل ٨: ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الرصافة في الشام في مواضع كثيرة ، أشهرها رصافة هشام بن عبد الملك فيغربي الكوفة ببنها أوبعة فراسخ على طرف البرية ـ معجم البلدان ـ .

<sup>(</sup>٥) في الطبري ٢٢٠٦ ـ ابن أبي خوارس ـ .

<sup>(</sup>٦) في الاصل ـ تعمل ـ وما أثبت هو ماينمتضيه السياق أيضاً .

وتوفقكم لصالح العمل ؟ » فقال له : « يا هذا ال حلت روح ١١ الله فينا بضرك ، وان حلت روح ابليس ، فما ينفعك ، فلا تسأل عما لايعنيك واسأل عما يخصك » ، فقسال : « ما تقول فيا يخصني ؟ » قال : « أقول ان رسول الله عليه مات وأبوكم العباس حي ، فهل طلب الخلافة ، أم هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بكر ، فاستخلف عمر ، وهو يري موضع العباس ، ولم يوص اليه ، ثم مات عمر ، وجعلها شورى في خمسة أنفس ، ولم يوص اليه ولا أدخله فيهم ، فباذا تستحقون أنتم الخلافة وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها ؟ » فأمر الخليفة بتعذيبه بعد تقطيسع يديه ورجليه وخلع عظامه ، وشنع به .

وفي سنة مانتين وتسعين :

استفحل أمر القرامطة بعد وفاة الخليفة المتضد.

ففي ربيع الآخر ،سير طنج بن جف جيشاً من دمشق ، وأمر عليه غلامه بشيراً ، فهزمه القرمطي ، وقتل بشيراً .

وفي سلخ جمادي الأولى: حصر القرمطي مدينة دمشق ، وضيق على أهلها ، وقتل أصحاب طنج ولم يبق منهم إلا القليل ، وأشرف أهلها على الهلاك فاجتمع جماعة/ من أهل بنداد (٢) وأرسلوا الى الخليفة ، فوعده بالنجدة ، وأمد المصريون أهل دمشق ببدر وغيره من القواد ، فقاتاوا الشيخ مقدم القرامطة وقتلوه على باب دمشق ، رماه بعض المغاربة وزراق ٣ منفط وملته ، فاحترق به شيخ القرامطة ، وقتل منهم خلق

<sup>(</sup>١) في الاصل ـ جاءت ـ وما أثبت هو مايقتضيه السياق أيضاً .

<sup>(</sup>٧) في الطبري ٢٣٧ - من تجار بنداد ...

<sup>(</sup>٣) الزراق: رمح قصير ـ القاموس ـ

كثير ، وكان هذا القرمطي يزعم أنه اذا أشار بيده الى الجهة التي فيها محاربوه انهزموا ، وكان يكني بأبي القاسم ويسمى يحيى المعروف بالشيخ (١)

ولما قتل هو ومن معه ، اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين ، وسمى نفسه أحمد ، وكناها أبا العباس ، ودعا الناس اليه ، فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم ، فاشتدت شوكته ، وأظهر شامة في وجهه وادعى أنها آيته .

فسار إلى دمشق ، فصالحه أهلها على خراج يدفعونه ، فانصرف عنهم وسار الى اطراف حمص فنلب عليها ، وخطب له على منابرها وكانت الخطباء في الخطبة تقول و اللهم اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهسدي صاحب الوقت ، أمير المؤمنين المهدي و اللهم املأ الأرض به عدلاً وقسطاً ، ودمر اللهم دمر أعداءه ، ، فلما بلغه ذلك أصدر أمره بأن لا يدعي عليهم ، بل يدعي (٢) لهم بالهداية ، والطاعة لأمره ، وان يجعل أعداءه له خاضعين ، وينصره على كل من يعاديه ، وكان ذلك في سلخ رجب سنة مائتسين وتسعين .

وفي مستهل شعبان: حضر لديه ابن عمه عيسى بن المهدي المدعو عبد الله بن محمد بن اسماعيل ، فكناه بالدثر وعهد إليه بالقيام بالأمر من بعده وزعم أنه المدثر المذكور في القرآن. ولقب غلاما له بالمطوق ٢٠٠٠ وقلده قتل أسرى المسلمين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يدعو ، وهو تصحيف الأصوب منه ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) سنرى في النصوص انقبلة استعال قادة قر امطة اليمن لاعوان حماوا ذات الالغاب

ولما أطاعه أهل حمص وفتحوا له بابها خوفاً منه ، سار الى حماة ، ومعرة النعبان ، وغيرها فقتل أهلها ، وقتل النساء والأطفال ، ثم توجه الى بعلبك فقتل أهلها ولم يبق منهم الا القليل ، ثم سار الى سلمية ثمنعه أهلها ، ولم يقدر على مقاومتهم ، فصالحهم وأمنهم ، ففتحوا له بابها ، وكان ذلك في مستهل رمضان ، فبدأ بمن فيها من بني هاشم ، وكانوا جماعة فقتلهم ولم يبق منهم أحداً ، وقتل الصبيان والفقهاء والشيوخ والهائم ، وخرج منها وليس بها عين تطرف ، ودخل في القرى المجاورة لها يسبي وخرج منها وليس بها عين تطرف ، ودخل في القرى المجاورة لها يسبي معت .

ومما يذكر عن متطبب بباب المحول (١١ يدعى أبا الحسين قال: جاءتني المرأة بعدما أدخل (٢١ القرمطي صاحب الشامة بغداد ، وذلك في سلخ ذي الحجة . وقالت المرأة : أريد تعالج لي جرحاً في كتفي ، فقلت : ها هنا امرأة تعالج النساء ، فانتظرتها وقعدت وهي باكية مكروبة، فسألتها عن قصتها فقالت : « كان لي ولد طالت غيبته عني ، فخرجت أطوف عليه في البلاد فلم أره ، فسرت من الرقة في طلبه ، فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه ، فوجدته ، فحدثته عن حالي وحال إخوته ، فقال : عسكر القرمطي أطلبه ، فوجدته ، فحدثته عن حالي وحال إخوته ، فقال : دعيني من هذا وأخبريني ما دينك ؟ فقلت له : ياولدي الاسلام ، كما تعلم فقال : يا أماه اتركي هذا الدين ، وادخلي معي في هذه الدعوة ، والدين ما نخبر النهن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كن فيه اليوم ، فتعجبت من ذلك ، وخرج وتركني ، وحضر لي بخبر النه ما كنه و كنه

<sup>(</sup>١) محلة كبيرة من محال بغداد ، انفردت الى جانب الكرخ ــ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في الاصل ـ دخل ــ والتقويم من الطبري ـ ٢٣٣٦ ـ .

<sup>(</sup>٣) في الطبري - ٧٣٣٧ - ثم وجه إلي" بخبز ولحم وما يصلحني...

فلم أمسه ، وأتاه رجل من أصحابه ، فسألني هل أحسن من أمر النساء شيئًا ، فقلت : نعم ، فأدخلني دارًا ، فاذا امرأة تطلق ، فقعدت بيين يديها ، وجعلت أكلمها ، ولا تكلمني حتى ولدت غلامًا ، فأصلحته وتلطفت بها حتى كلمتني ، فأخبرتني عن حالها أنها امرأة من بني هاشم أخذها هؤلاء القوم « بعد ذبح عشيرتي جميعًا ، وأخذني زعيمهم فجلست عنده خمسة أيام ، ثم أمر بقتلي ، فطلبني منه أربعة من رجاله فوهبني لحمم ، فأقمت معهم فوالله لاادري ممن هذا الولد » .

ودخل علينا أحده فأشارت إلي أن أهنيه بالمولود ، فقلت له: «مولود مبارك » وهنيته فأعطاني قطعة فضة / ، وجاء آخر فأشارت إلي ، فهنيته ، كا فأعطاني قطعة من الفضة ، ودخل آخر ففعلت معه مثل الأول ، فأعطاني مم حضر الرابع ومعه جمع ، فهنيته فأعطاني ألف دره ، وبت عندها تلك الليلة ، فلما أصبحت ، قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك فالله الله خلصيني ، قالت : ممن أخلصك ؟ فأخبرتها عن ابني فقالت : عليك بالرجل الذي أعطاك الألف دره ، فأقمت عندها اليوم كله فلما كان آخر النهار حضر الرجل ، فقمت اليه وقبلت يديه ورجليه ، ووعدته أني أعود(۱) بعدما أعطي بناتي ما معي ، فأمر غلمانه بحملي الى مكان ذكره لهم م مساروا بي عشرة فراسخ ، فلحقني (۲) ابني ، وضربني بسيفه فجرحني فساروا بي عشرة فراسخ ، فلحقني (۲) ابني ، وضربني بسيفه فجرحني هذا الجرح ، ومنعه القوم من أن يصل الي ، وساروا بي الى المكان الذي سماه لهم سيده ، ثم تركوني وجئت الى ها هنا .

<sup>(1)</sup> في الطبري ٢٢٢٩ – فإن أذنت لي أن أمضي فأجيئك ببناتي حتى يخدمنك ويكن ببن يديك .

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٣٦٩ ـ وقال بإفاعلة زعمت أنك تمضين وتجيئين بيناتك .

وقالت لما قدم الأمير بالقرامطة وبالأسرى ، رأيت ابني فيهم على جمل وعليه برنس ، وهو يبكي ، فقلت : لا خفف الله عنك ولا خلصك .

وفي هذا الزمن وصل الى المكتفي (١٠) كتب أهل الشام ومصر ، وفيها بث شكواهم ، وما يلقونه من القرامطة من القتل والسبي والأسر وتخريب البلاد ، فأمر الجند بالتأهب ، وخرج من بغداد في سلخ رمضان، الله وسار الى الشام وجعل طريقه على الموصل ، وقدم بين / يديه أبا الأغر (٢١) بعشرة آلاف رجل ، فنزل قريباً من حلب ، فكبسهم القرمطي صاحب الشامة ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وسلم أبو الأغر ، فدخل حلب ومعة ألف رجل ، وكانب هذه الواقعة في مستهل شوال ، وتقدم القرمطي الى باب حلب فحاربه أبو الأغر ، وأعانه أهل البلد ، فرد القرمطي (٣٠)، ونزل المكتفي بالرقة ، وبعث الجيش ، وجعل أمره إلى محمد بين سليان الكاتب .

وفيها في شوال: وقعت محاربة بن القرمطي صاحب الشامة ، وبدر مولى ابن طولون ، فانهزم القرمطي ولم يقدر أن يقاومه لشدة بأس جيوش مصر وجسارتهم وصبرهم على القتال ، وما أظهروه من الشجاعة ، ففتكوا بالقرامطة فتكا ذريعا ، ومزقوهم كل محزق ، وهرب من سلم منهم نحو البادية ، فأرسل المكتفي في أثرهم الحسين بن حمدان ، وغيره من القواد . وفها كبس ابن بانو أمير البحرين حصناً للقرامطة ، فظفر بمن فيسه

<sup>(</sup>۱) كانت خلافة المكتفى من سنة ٢٨٩ وحق ٩٠٧/٧٠ - ٩٠٨ م .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته فيايلي من نصوص .

<sup>(</sup>٣) أورد الطبري ــ ٣٣٣١ ـ هذا الحدث في تفصيلات أكبر ، انظر أيضاً النص المقتبس من بغية الطلب .

ووقع بينه وبين (١) أبي سميد الجنابي ، فهزمهم ابن بانو \_ وكان مقاسه بالقطيف \_ ثم قتل في هذه المركة ولي عهد الجنابي وأخذت رأسه وفتح القطيف .

### وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين :

سار محمد بن سليان بأمر الخليفة المكتفي لمحاربة صاحب الشامة ، فالتقى به في مكان قبل حماة بعشرة أميال ، وذلك في مستهل الحرم فقدم القرمطي أصحابه لهم ، وبقي في جماعة من جنده ليحتفظ بمال جمعه ، ووقعت موقعة عظيمة بين جند الخليفة والقرامطة ، واشتدت رحى الحرب بينها ، فانهزمت القرامطة شر هزيمة وأسر منهم / الجم الغفير ، ١٩ وتفرق من بقي منهم في البوادي ، وتبعهم جند الخليفة .

فلما رأى صاحب الشامة ما حل بأتباعه حمل أخاه أبو الفضل مالاً ، وأمره أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر بمكان فيسير اليه ، وسار بابن عمه المدر ، والمطوق [صاحبه (٢٠)] وغلام له رومي الى الكوفة عرضاً في البرية فانتهى الى الدالية وأرسل بعض من كان معه ليأخـــذ ما يحتاجون اليه فدخل الدالية المعروفة بدالية [ ابن طوق ] (٣) ليشتري لهم بعض حوائج فاشتبه فيه بعض أهل الناحية ، وأنكروا أمره ، وأخـــذوه الى الوالي المدعو بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرد ، فسأله عــسن حاله المدعو بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرد ، فسأله عــسن حاله

<sup>(</sup>۱) في الطبري ــ ۲۳۳۲ ــ قرابه لأبي سعيد الجنابي وولي عهده من بعده على أهل طاعتــــه .

<sup>(</sup>٢) الإضافة من الطبري ـ ٢٢٣٨ ـ

<sup>(</sup>٣) الإضافة والتقويم من الطبري – ٣٣٨ - والداليه مدينة على شاطىء الفرات في قرب غربيه الرحبة . معجم البلدان .

فأخبره أن القرمطي صاحب الشامة وراء رابية خارج البلد، ومعه الثلاثة فأرسل اليهم ابن كشمرد جنده ، فأحضرهم لديه ، وأرسلهم إلى الخليفة بالرقة (١) ورجعت الجيوش من طلبهم .

وكان الحسين بن حمدان أشجع الفرسان في قتال القرامطة واستئصال شأفتهم من قتل وأسر ، وتتبعهم في كل مكان حتى ضرب به المثل ، فكتب عمد [ بن ] سليان للخليفة يثني عليه ، وعلى بني شيبان فإنهم اصطلوا نار الحرب ، وهزموا القرامطة ، وحكموا السيف في أعناقه\_م ، وزحفوا عليهم وشتتوا شملهم ، وأسروا منهم ، ومزقوهم كل ممزق ، حتى لم ينج الا القليل .

وفي يوم الأثنين لأربع بقين من الحرم: أدخل صاحب الشامة ولم يوم الأثنين لأربع بقين من الحرم: أدخل صاحب الشامة وكالرقة راكباً جلاً ذا سنمين ، ومعة المدثر والمطوق ، وسار بهم / الخليفة الى بغداد ، وأدخل القرمطي بغداد راكباً فيلاً ، وأصحابه على جمل ، وبعد أن طاف بهم المدينة أمر بحبسهم .

وقدم بغداد محمد بن سليان ومعه الجند ، ومعهم من ظفروا به من أعيان القرامطة ورؤوسهم ، فأمر الخليفة بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقطع رؤوسهم ، وأخرج أبا الشامة وأصحابه من السجن فشنع بهـم وضرب أبو الشامة مائة سوط ، وقطعت يداه ، وكوي فغشي عليه ، فأحرقوا خشباً ، وجعلوه على خواصر فصار يفتح عينيه ويغمضها ، فلما خشوا موته ضربوا عنقه ، ورفعوا رأسه على خشبة ، فكبر الناس حين رأوها وهللوا ونصبوها على الجسر ٢٠١ .

<sup>(</sup>۱) في الطبري - ۲۳۳۸ - « فمضى إليهم فأخذهم . وصار بهم إلى صاحبه ، فتوجه بهم ابن كشمره وأبو خبزة إلى المكتفي بالرقة » . وهو الأصح .

<sup>(</sup>٢) من أجل تفصيلات أكثر انظر الطبري - ٣٧٤٣ - ٢٧٣٦ .

وفيها قدم إسماعيل بن النمان ، من أعيان القرامطة — ولم ينج من رؤساء القرامطة غيره — فحضر بأمان من المكتني ومعه مائة وستون نفراً فأحسن إليهم الخليفة ، ووصلهم بمال ، وسيرهم مع القاسم [بن سيم] (٢) إلى رحبة مالك بن طوق ، فأقاموا معه مدة ثم أرادوا الغدر بالقاسم وائتمروا على أن يفتكوا به (١) يوم الفطر وقت صلاة العيد ، فعلم بذلك القاسم فقتلهم ، فارتدع من بتي منهم ، وذلوا إلى أن جاءهم كتاب من الخبيث ابن ذكرويه (٣) ، وفيه يخبرهم بأنه أوحي إليه أن صاحب الشامة وأخاه المعروف بالشيخ يقتلان ، وأن إمامه الذي هو حي (٤) يظهــر بعدها ويظفر .

### وفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين:

أنفذ زكرويه بن مهرويه بعد / قتل صاحب الشامة نصر بن عبد الله ابن سعيد (٥) ، ويكنى أبا غانم ، معلم الصبيان [ بقربه تدعى ] الزابوقة (٦) فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهم يدعوهم إلى رأيه ، فلم يقبله منهم أحد إلا رجل من بنى زياد يسمى مقدام بن الكيال ، واستغموى (٧)

<sup>(</sup>۱) الإضافة من الطبري - ۲۲۴ وكان ابن سيم آنذاك متولياً أحد أعمال طريق الفرات. وذكر الطبري أن الداعي القرمطي كان يكفى - أبا محمد - وأن الذبن قدموا معه كانوا نيفاً وستين رجلاً ، وتقع بقالم الرحبة الآن قرب بلدة البوكال السورية على الفرات قرب الحدود السورية العراقية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بهم .

 <sup>(</sup>٣) في الطبري - ٢٢٤٨ - الخبيث زكرويه ، وهو أقوم .

<sup>(</sup>٤) في الطبري - ٢٢٤٧ - الذي يوحي إليه .

<sup>(</sup>٥) في الطبري - ٢٥٥٦ - عبد الله بن سعيد ، ثم تسمى بعد انفاذه « نصراً » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ــ الراقوقة ــ والتقويم من الطبري ــ ٣٠٥٦ ــ وفيه أنها : كانت من عمل المفاوجة ، وهذا ما أورده ياقوت في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٧) في الطبري – ٣ ه ٢٢ – استغوى له .

طوائف من الأصبغيين المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب.

وقصد ناحية الشام والعامل بدمشق والأردن أحمد بن كينلغ ، وهو بعصر يحارب الخلنجي ، فاغتنم ذلك نصر بن عبد الله بن سعيد ، وسار إلى بصرى وأذرعات والبثنية (١) فحارب أهلها ، ثم أمنههم ، فلما استسلموا إليه ، قتل مقاتيلهم ، وسبى ذراريهم ، وأخذ أموالهم .

ثم قصد دمشق ، فخرج إليه نائب ابن كيغلغ المدعو صالح بن الفضل فهزمه القرامطة [وعسكره] وفتكوا فيهم فتكاً ذريعاً ، ثم أمنوهم وغرروا بهم وقتلوا صالحاً ، وقضوا على عسكره ، وأرادوا دخول دمشق فمنعهم أهلها ورموهم بقوارير النفط من : القلاع ، والحصون ، وسور المدينة ، فلم يتمكنوا من دخول دمشق .

فقصدوا طبرية ، وانضم إليهم جماعة من أطراف البوادي الجاورة للممشق ، فتنهم القرمطي ، وعند وصولهم طبرية خرج إليهم يوسف بن إبراهيم بن بغامردي ، خليفة أحمد بن كيغلغ بالأردن ، فهزموه شر هزيمة ثم أمنوه وغدروا به وقتلوه ، ونهبوا طبرية وأعملوا في أهلها السيف ، وسبوا النساء ، وقتلوا الشيوخ والأطفال .

فوصلت الأخبار إلى الخليفة ، فأنفذ أمره إلى الحسين بن حمدان وبعض من القواد [للسروع] في قتال القرامطة واستئصال شأفتهم ، فقصدوا دمشق ، فلما علم القرامطة ، انسحبوا راجعين نحو الساوة ، وتبعهم الحسين

 <sup>(</sup>١) بصرى ماتزال تعرف بهذا في جنوب سورية ، وأذرعاتهي درعا الحالية في سورية وأطلق اسم البثنية على المنطقة الواقعة إلى جنوب دمشق ودرها.

وجنده إلى الماوة ، فوجدهم يسدون العيون وينورونها ، ويردمون البرك حتى َلْجُئُوا إلى ماءين يعرف أحدها بالدمعانة/ والآخر بالحالة (١) فرجع ابن ٢٢ حدان إلى الرحبة .

وأسرى القرامطة مع نصر إلى هيت وأهلها غافلون فنهبوها، فتحصن أهل المدينة بسورها فنهبوا السفن وقتلوا من أهل المدينة ماربو عن مئة نفس ، ونهبوا الأموال والمتاع ، وأخذوا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة.

وبلغ الخبر إلى الخليفة المكتني فبعث إليهم محمد بن اسحق بن كنداج فلم يقيموا (٣) لحمد وانسحبوا إلى الماوين ، فتبعهم محمد واقتفى أثره ، فوجدهم سدوا العيون والآبار وردموها بالرمال والأحجار ، فوصل إليهم من بغداد الإمداد ، وكتب الى ابن حمدان بالسير اليهم لينضم الى جيش محمد ، فساروا حتى التقوا ، فلما أحس الكلبيون بأخبار (٣) الجيوش اليهم قاموا الى نصر زعيم القرامطة فقتلوه ، وسار برأسه رجل منهم يدعى الذئب بن القائم الى الخليفة المكتني ، وطلب الأمان والقرب ، فأمر الخليفة بذلك ، وأجازه بجائزة وأمر (٤) بالكف عن قتال قومه .

وحصلت موقعة بين القرامطة ، بعد مقتل نصر ، حتى صارت الدماء بينهم ، وافترقت فرقة منهم الى بني أسد بنواحي عين التمر (ع) ، وقدموا

<sup>(</sup>١) في الأصل ـ الحبالة ـ والتقويم من الطبري ـ ١ ه ٢٧ ـ وياقوت مادة ـ الحالة ـ

 <sup>(\*)</sup> الأصوب أن يقال \_ يقوموا \_ ولكن ماجاء في الطبري - ٢٧٥٩ - فلم يقيموا
 يها إلا ثلاثًا حتى قرب محمد بن إسحق منهم فهربوا منه نحو الماءين .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ـ ٣٠٥٩ ـ علماً أحس الكلبيون باشراف الجند عليهـــم ..... وهو أفضل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل - وأصر -

<sup>(</sup>ه) بلدة قرب الأنبار غربي الكوفة \_ معجم البلدان .

مُمَذِّرتُهُمُ الى الخُليفة المُكتَّبَقِ فَعَفًا عَنْهُم ، وَبَقِّي عَلَى المَاءِينَ فَرَقَّةً مُسَ له ٢٣ بصيرة في دينه ، فأرسل الخليفة / إلى ابن حمدان بقتلهــــم جميعاً حتى لايبقى \_ منهم ديار ولانافخ نار \_ ، فأرسل اليهم زكرويه بن مهرويه داعية له [يسمى(١)] القاسم بن أحمد ، ويكنى بأبي محمد [ فأعلمهم ] (٢) أن فعل الذئب قد نفره منهم ، وأنهـم قد ارتدوا عن الدن ، وأن وقت ظهوره قد حان ، وقد بايـع له بالكوفة أربعون ألفاً ، وأن يوم موعــدهم. الذي ذكره الله في شأن موسى صلوات الله عليه وعدوه فرعون وهــو وم الزينة (وأن يحشر الناس ضحى) (٣) ، وأوصى أن يخفوا أمرهم ، وأن يسيروا حتى يصلوا الكوفة يوم النحر في عام ثلاث وتسعين ومائتين فلا يجدون مانعاً منها ، ووعدهم بظهوره لهم ، وأن يأتوا اليه بالقاسم بن أحمد ، فأطاعوا أمره ، ودخلوا الكوفة وقت أن انصرف الناس عين مصلاه ، وعاملها اسحق بن عمران ، وكانوا هماغائسة فارس مدرعين بالآلات الحسنة ، وضربوا مخيماً على القاسم بن أحمد ، قبة من الديب اج المزركش ، ونادوا حوله : هذا ابن رسول الله ﷺ ، وطلبوا بأخــذ الثأر للحسين ، ويعنون بذلك الحسين من زكرويه المصلوب ببغداد، وينادون يا أحمد يامحمد ، يعنون بذلك أبناء زكرويه المقتولين ، ورفعوا أعلامهـــم البيض ، قصدوا بذلك استفزاز رعاع الناس والتفافهــــم حولهم ، فلم يه يلتفت اليهم أحد فأخذوا السلاح / وأعملوا القتل في أهل الكوفة فقتلوا أكثر من عشرين نفساً ، فبادر أهل الكوفة بأخذ السلاح ، وقدمهم

<sup>(</sup>١) الاضافة من الطبري ـ ٢٢٦٠ ـ

<sup>(</sup>٢) الاضافة من الطبري - ٢٢٦٠ -

<sup>(</sup>۳) سورة طه ۲۰: ۹۵

اسحى ، ودخل مدينة الكوفة مائة فارس من القرامطة ، فقتل منهم عشرين شخصاً ، وخرجوا منها هاربين ، فهزمهم اسحق فتقهقروا نحو القادسية ، وكان فيمن يقاتل مع اسحق جماعة من الطالبية .

وأرسل اسحق الى الخليفة يطلب المدد ، فأنفذ أمر. الى وصيف بن صوار تكين التركي ، والفضل بن موسى ، وبشر الخادم والأفشين ، وغيرهم من الغلمان فساروا في سلخ ذي الحجة ، ووافوا القادسية ونزلوا بالصوان ١٠٠٠ فلقيهم زكرويه .

وأما القرامطة فانهم أخرجوا زكرويه من جب في الأرض كان منقطماً فيه سنين كثيرة بقرية الردية (٢) ، وكان على الجب باب حديد محكم العمل وكان زكرويه إذا خاف الطلب جمل تنوراً هناك على باب الجب، وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه ، وكان ربما أخني في بيت خلف الدار التي كان بها ساكناً ، فاذا انفتح باب الدار ، انطبق على باب البيت ، فيدخل الدار فلا يرى شيئاً ، فاما استخرجوه حملوه وسموه ولي الله ، ولما رأوه سجدوا له .

وحضر معه جماعة / من دعاته وخاصته ، وأعلمهم أن القاسم بن أحمد ٢٥ من أعظم الناس عليهم ذمة ومنة ، وأنه ردهم الى الدين بعد خروجهم عنه ، وأنهم ان امتثاوا أوامره ، أنجز موعدهم ، وبلغوا آمالهم ، ورمن لهم رموزاً ، ذكر فيها آيات من القرآن ، نقلها عن الوجه الذي نزلت

<sup>(</sup>١) في الطبري – ٢٣٦٢ ـ الصوار ـ والصحيح ماورد هنــــا انظر ص ١ من نص ابن العدم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأســـل وفي الطبري - ٢٢٦٤ ــ الدرية ــ ولم يذكر ياقوت أياً من الاسمين .

فيه فاعترف له من رسخ حب الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهم ، وأيقنوا بالنصر ، وبلوغ الأمل . وسار بهم وهو محجوب ، يدعونه السيد ، ولا يبرزونه ، والقاسم يتولى الأمور ، وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون اليه ، فأقام بستي الفرات عدة أيام ، فلم يصل منهم الا خمسائة رجل ، ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة ، فلقيهم زكروي بالسوان ، وقاتلهم ، واشتد الحرب بينهم وكانت الهزيمة أول النهار على القرامطة ، وكان زكرويه قد كمن لهم كميناً من خلفهم ، فلم يشعر رجال الخليفة الا والسيف فيهم من ورائهم ، فانهـزموا أقبح هزيمة ، ووضع القرامطة السيف فيهم فقتاوهم كيف شاموا ، وغنموا سواده ، ولم يسلم من رجال الخليفة الا من دابته قوية ، أو من أثخن بالجراح ، وفضع نفسه بين القتلى ، فتحاملوا بعد ذلك .

وأخذ للخليفة من هذا المسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال والسلاح ، وخمائة بغل ، وقتل سوى الغلمان ألف وخمائة رجل .

وقويت القرامطة ، ولما وصل خبر هذه الواقعة الى بغداد أعظمها الخليفة والناس ، وندب الى القرامطة محمد بن اسحق بن كنداج ، وضم اليه من الأعراب بني شيبان وغيرهم ، أكثر من ألني رجل ، وأعطاهم الأرزاق ، ورحل زكرويه من مكانه الى نهر المثنية لنتن القتلى . /

وفي سنة أربع وتسعين ومانتين في المحرم :

ارتُحل زكرويه من نهر الثنية يريد الحج ، فبلغ السلمان ١١ وأقام ينتطره ، فبلغت القافلة الأولى واقصة (٢ سابع المحرم ، فأنذرهم أهلها

<sup>(</sup>١) ماء على الطويق الواصلة بين تهامة والعراق ، وهو قديم جاهلي – معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) منزل على طريق العراق مكة - معجم البلدان .

وأخبروهم بقرب القرامطة ، فارتحلوا لساعتهم ، وسار القرامطة إلى واقصة فسألوا أهلها عن الحاج ، فأخبروهم أنهم ساروا ، فاتهمهم زكرويه ، فقتل الملافة وأحرق العلف ، وتحصن أهل واقصة في حصنهم فحصرهم أياماً ، ثم ارتحل عنهم نحو زبالة (١) وأغار في طريقه على جماعة من بني أسد ، ووصلت المساكر بأمر الخليفة من بغداد إلى عيسون الطف (٣) فبلغهم مسير زكرويه من السلمان ، فانصرفوا وسار غيلان بن كشمـرد [مع قطعة من فرسان الجيش] (٣) جريدة فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الأولى ، ورأى زكرويه القرمطي قافلة الخراسانية بعقبة الشيطان راجعين من مكة فحاربهم حرباً شديداً فلما رأى شدة بأسهم وأنـــه لاطاقة له بهم سألهم هل فيكم نائب السلطان ؟ فأجابوه : مامعنا أحد ، فقال: لست أريدكم ، وقد اطمأنوا لقوله ، وساروا ، فكر علم في سيرهم ، وأعمل فيهم السيف ، فلم ينج منهم أحد إلا الشريد ، وغــنم ماكان معهم من زاد ومال ، وسبى النساء ، وشنع بالشيوخ والأطفال ولتى بعض المنهزمين غيلان بن كشمرد ، فأخبره بالواقعة ، وقالوا مابينك وبينهم إلا القليل ، ولو رأوك لقويت نفوسهم / فالله الله فيهم فأجاب : ٢٧ لا أعرض جيش الخليفة للقتل ، وكر راجعاً مع أصحابه ، وأرسل من نجا من الحجاج إلى رؤساء القافلة الثالثة يحذرونهم (٤) ، وأعلموه بما

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني أمد .

 <sup>(</sup> ۲ ) هي الأرض التي وقعت فيها كارثة كربلاءوقتل الحسين بن علي، سبط النبي صلى الله عليه وسلم ـ انظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ـ ٧٢٧٠ ـ علان . والاضافة من الطبري نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل \_ يحذروهم \_

جرى لهم من القرامطة وأن (١) يعدلوا عن الجيء من هذا الطريق ، والرجوع إلى فيد (٢) والمدينة الى أن تأتي جيوش الخليفة ، فلم يتعظوا بذلك وساروا لقضاء الله وقدره . «تهم الهمم ، ويسعى القدم ، لعمر دنا أو رزق قسم ، والمكتوب مامنه مهروب وما قدر كان ، (٣).

وسارت القرامطة من المقبة بعد قتل الحجاج وماغنموه وسبوه من النساء ، فسدوا الآبار التي (٤) على الطرق ، والبرك بالجيف والرمال والأحجار بواقصة والثملبية والمقبة ، وغيرها من المسالك في جميع طرقهم وأقام بالهبير (٥) ينتظر في القافلة الثالثة فلما حضرت قاتلها ثلاثة أيام وهم على غير ماء ، ولم يجدوه من قبل مسيرهم بأيام ، فاضطروا للتسليم لشدة مابهم من العطش ، فوضع فيهم السيف ، وقتلهم عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم أحد ، وجمع القتلى كقمة جبل ، وأرسل خلف من انهزم يبدل لهم الأمان ، فلما حضروا ، قتلهم وغدر بهم لعنه الله ، وكان في القتلى مبارك القمي وولده [وأسر] (١) أبو العشائر بن حمدان وكان في القرامطة يطفن بالماء على القتلى ، فن رأينه حياً قتلوه ، وعدد القتلى في الموقعة عشرون ألفاً ، ولم ينج منهم الا من هرب وقت اشتغال القرمطي بالحرب ، أو من نام بين القتلى ، ولم يفطن له . /

<sup>(</sup>١) في الاصل ــ وأنهم ــ

<sup>(</sup>٧) قال عنها ياقوت : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة .

<sup>(</sup>٣) يبدر أن هذه الجملة قد اقحمت في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في الأحمل – الذي –

<sup>(</sup>ه) قال ياقوت : الهبير : رمل زرود في طريق مكة .

<sup>(</sup>٦) الاضافة من الطبري ـ ٢٢٧٦ ـ وفيه أن ابن مبارك القمى كان يسمى المظفور.

وجملة ماغنموه من هذه الموقعة مائة ألف ألف دينار ، وكان في جملة ما أخذوه أموال الطولونية ، فإنهم لما عزموا على الانتقال من مصر الى بغداد ، خافوا أن يستصحبوها فتؤخذ منهم ، فعملوها سبائك وجعلوها في حدائج الجمال ، وجميع مالهم من الحلي والجواهر ، وأرسلوا الجميع الى مكة سراً ، وكان جميع ما لهم في هذه القافلة فأخذت .

وبعث زكرويه يستطلع جند الخليفة الذي كان بالقادسية ، وأقام ينتظر وصول من كان في الحج من عسكر الخليفة وأصحابه ، وكانوا مقيمين بفيد ومنتظرين الأخبار ، هل القرمطي تعرض للحجيج ؟ وكان معهم جماعة من التجار وأرباب الأموال ، فلما بلغهم خبر من قبلهم ، وماجرى من القرامطة ، جلسوا ينتظرون وصول النجدات من عند الخليفة . فسار اللمون الخبيث زكرويه لعنه الله \_ وسد الآبار وردم البرك في الطريق والمياه \_ الى فيد فاحتمى وتحصن أهل فيد ومن بها من الحجيج بالحصنين اللذين بفيد ، وحاصرهم القرمطي وضيق عليهم ، وأرسل الى أهلهما يأمرهم بالتسليم ويؤمنهم على ذلك ، فلم [ يحيوه ] (١) ، وهدده بالقتل والسلب والنهب ، فازداد امتناعهم ، فأقام محاصراً لهم عدة أيام ، ثم رحل الى النباج ثم الى حقر أبي موسى ١٢٠ .

<sup>(</sup>١) الزيادة في الطبري - ٢٢٧٠ -

<sup>(</sup>٧) في الأصل .. الساج ثم الى جعفر \_ والتقويم من بلاد العرب ص ٣٣٩ ، تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي ، ط . بيروت ١٩٦٨ ، وياقوت مادتي \_ حفر والنباج \_ وكتاب المناسك ص ٧٩ه ، تحقيق حمد الجاسر ، ط . بيروت ١٩٦٩ . وهـــو يدعى الآن حفر الناطن .

# خبرمقن لالملعون ركرؤبه

ولما تطايرت الأخبار الى الخليفة المكتفي، وعلم بما جرى للحجيج عظم ذلك عليه، وعلى كافة المسلمين، فأنفذ أمره بتجهيز الجيوش، وسيرها في ربيع الأول بقيادة وصيف بن سوارتكين، مع بقية القواد وعلى طريق خفان (۱)، فلقيهم زكرويه ومن معه من القرامطة في ثلمن ربيع الأول، ونشب بينهم الحرب يومهم إلى أن حال بينهم الظلام، وباتوا يتحارسون ويحتاطون شدة الاحتياط، فلما أصبحوا نشب الحرب بينهم، ووقعت موقعة قتال عنيف، قتل فيها من القرامطة مالايحصى عدده حتى وصلوا الى الملعون الخبيث زكرويه، فضربه بعض الجند وهو منهزم ومول الحرب على رأسه ضربة شديدة بسيفه أفضت الى دماغه (۲)، فوقع على الأرض مضرجاً بدمائه، فحملوه أسيراً، وأخذوا من هو خليفيته، وخواصه، وأقرباؤه وكاتبه، وزوجته وابنه، واحتوى العسكر على كل ماكان عند زكرويه، ومات [و] هلك الملعون زكرويه بعد مضي خمسة أيام، فأرسلت جثته والأسرى الى بغداد، وفر جماعة من أصحابه الى الشام، فلقيهم الحسين بن حمدان فقتلهم جميعاً، وأخذوا جماعية من

<sup>(</sup>١) موضع قرب الكوفسة ، كان يساكه الحاج أحياناً ، وهو فوق القادسيمة سمعجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ـ رأسه ـ والتقويم من الطبري ـ ٧٧٥ ـ

النساء ، والصبيان . وحملوا رأس الملمون زكرويه الى خراسان لئلا ينقطع الحج ، وأخذ الأعراب رجلين من أصحاب الملمون أحدها يعرف بالحداد والثاني بالمنتقم ، وهو أخو امرأة زكرويه ، سارا اليهم يدعوانهم الى (١) اعتناق مذهبهم ، والخروج معهم ، فلما أخذوها سيروها الى الخليسفة فقتلها . وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق ، فقتل منهم وحبس البعسض ، ومنهم من مات في سجن الخليفة .

## وفي سنة إحدى وثلاثمانة :

في هذه السنة قتل كبير القرامطة أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي (٢) قتله خادمه في الحمام ، فلما قضي عليه وهلك خرج خارج الحمام وهمس في أذن / رجل عظيم من رؤسائهم يستدعيه بأن مولاه يريده ، فدخل معه . سالحام فقتله ، وخرج ودعا آخر من عظهاء القرامطة ، وفعل معه فعلمته الأولى الى أربعة منهم ، فلما استدعى الخامس ، فطن لذلك ، فمسك يسد الخادم وصاح ، فاجتمع النساء والرجال ، وحصل بينهم وبين الخسادم مناظرات ، وقتلوه .

وكان أبو سعيد الجنابي [قد] (٣) عهد لابنه الأكبر سعيد ، فعجز عن القيام بالأمر ، فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سلمان ، وكان شجاعاً شهماً ، وسيرد من أخباره فها بعد.

وكان أبو سعيد استولى على الأحساء والقطيف وهــــــجر (والطائف) وسائر بلاد البحرين . وكان المقتدر كتب له كتاباً ليناً بشأن من عنده من

<sup>(</sup>١) في الأصل سار إليهم يدعوهم والتقويم من الطبري ـ ٧٧٧ ـ

<sup>(</sup>٢) الى هذا انتهى ما أورده الطبري ـ انظر المجلد الرابع . طبعة برل سنة . ١٨٩٠م

 <sup>(</sup>٣) الاضافة من الكامل ٨ : ٣٣ ط ، برل - ١٨٣٦ م - .

أسرى المسلمين ، ويناظره ويقيم الدليل على فساد مذهبه ، وأنفذ معه الرسل فلما وصلوا البصرة بلغهم خبر موته ، فأرسلوا الى الخليفة فأمرهم بالتوجه إلى ولده ، فأتوا أبا طاهر ، فأكرم الرسل ، وأطلق الأسرى ، وأرسلهم الى بغداد ، وأجاب عن الكتاب (١).

وفي حوادث القرامطة

## في سنة إحدى عشرة وثلاثمانة :

تقوى أبو طاهر ، وفيها قصد البصرة فدخلها ليلاً في ألفي (٢) وسبعائة رجل ، ومعه السلالم الشعر ألقاها على السور ، وصعد اليها ، وفتح الباب وقتل الغفر الموكلين بالحراسة ، وكان ذلك في ربيع الآخر ، وكان والي البصرة سببتك المنفلحي ، فلم يشعر بهم الا/ سحراً ، ولا علم أنهم القرامطة وكان معتقده أنهم أعراب تجمعوا ، فركب اليهم فقتلوه ووضعوا السيف في أهل المدينة ، وهرب الناس الى الكلاء (٣) ، وحاربوا القرامطة عشرة في أهل المدينة ، وهرب الناس الى الكلاء (٣) ، وطرح الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثره .

وأقام أبو طاهر بالبصرة ثمانية عشر يوماً ، يحمل منها مايقدر على حمله من الأموال ، والأمتعة ، والنساء ، والصبيان ، ورجع الى بلده . وولى المقتدر على البصرة عاملا محمد بن عبد الله الفارقي ، فانحدر اليها ، وقسد رحل عنها أبو طاهر .

<sup>(</sup>١) مرد هذا ليس لحداثة عهد أبي طاهر ، ولكن لقيام الخلافة الفاطمية ، وموقف قرامطة البحرين واليمن هذا .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، والافضل أن يقال : ... ألفين ... وجـــاء في السكامل ٨ :
 ١٠٥ - ألف ...

<sup>(</sup>٣) في ياقوت : - مادة الكلاء - اسم محلة مشهورة وسوق البصرة أيضاً - .

## وفي سنة اثنى عشرة وثلاثمانة :

تحرك أبو طاهر القرمطي الى الهبير ، وممـــه جيش عرمرم ليلتي الحج في رجوعه في مكم ، فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج ، وكان فيها خلق كثير من أهل بنداد وغيرهم ، فنههم ، واتصل الخبر بباقي الحجاج وهم بفيد ، فأقاموا بها حتى فني زادهم ، فارتحلوا مسرعين ، وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالمود الى وادي القرى ، وأنهـــم لايقيمون بفيد، فاستبعدوا الطريق ولم يقبلوا منه ـــ وكان الى أبي الهيجاء طريق الكوفة — وكثر الحاج ، فلما فني زادهم ساروا على طريق الكوفة فأوقع بهم القرامطة وأخذوهم ، وأسروا أبا الهيجاء وأحمد بن كشمرد ونحربر ، وأحمد بن بدر ، عم والله المقتدر ، وأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعها ، وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصيان ، وعاد الى هجر وترك الحجاج في مواضعهم (١) فمات أكثرهم جوءاً وعطشاً من حر الشمس. وكان عمر أبي طاهر حينئذ سبع عشرة سنة. / ٣٣ وانقلبت بغداد واجتمع حرم المأخوذين الى حرم المنكوبين الذين نكبهــم ابن الفــرات وجعلن ينادين : القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين من الحاج في طريق مكة والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل من في بغداد من المسلمين ، وكانت صورة شنيعة وكسر العامة منابر الجوامع وسودوا المحاريب يوم الجمعة (٢) لست خاون من صفر ، وضعفت نفس ابن الفرات وحضر عند المقتدر ليأخذ أمره فيا يفعله ، وحضر نصر

<sup>(</sup>١) في الاصل -- مواضع -- والتقويم من الكامل ٨ : ١٠٨ ومسكويه ١ : ١٣١

<sup>(</sup>٧) في الاصل - الجميع - والتقويم من الكامل ٨ : ١٠٨ .

الحاجب المشورة ، فانبسط لسانه على ابن الفرات ، وقال له : الساعة تقول أي شيء نصنع ، وماهو الرأي ، بعد أن زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال : في الباطن بالميل مع كل عصدو يظهر ، ومكاتبته ومهادنتسه ، وفي الظاهر بابعادك مؤنساً ، ومن معه الى الرقة ، وهم سيوف الدولة ، فمن يدفع الآن هذا الرجل إن قصد الحضرة أنت أو ولدك ؟! وقد ظهر الآن أن مقصودك بابعاد مؤنس ، وبالقبض علي وعلى غيري أن تستضعف الدولة ، وتقوي أعداءها ، فتشفي غيظ قلبك بمسن صادرك وأخذ أموالك ، ومن الذي سلم الناس إلى القرمطي غيرك لما يجمع بينكها من التشيع والرفض ، وقد ظهر أيضاً أن ذلك الرجل العجمي (١) كان من أصحاب القرمطي ، وأنت أوصلته . فحلف ابن الفرات أنسه ما كاتب معرض عنه ، وأشار نصر على المقتدر أن يحضر مؤنساً ومن معه ، ففعل دلك وكتب اليه بالحضور ، فسارع الى ذلك ، ونهض ابن الفرات فركب به في طيار ، فرجمته المامة حتى / كاد يغرق .

وتقدم المقتدر الى ياقوت بالمسير الى الكوفة ليمنعها من القرامطة ، فخرج في جمع كثير ومعه ولداه: المظفر ، ومحمد ، فخرج على ذلك العسكر مال كثير . وورد الخير بعود القرامطة فعطل مسير ياقوت ، ووصل مؤنس المظفر الى بغداد . ولما رأى الحسن ابن الوزير ابن الفرات انحلال أمورهم ، أخذ من كان محبوساً عنده من المصادرين فقتلهم ، لأنه كان قد أخذ منهم أموالاً جليلة ، لم يوصلها إلى المقتدر ، فخاف أن يقروا عليه .

<sup>(</sup>١) لم ترد الاشارة الى هذا الوجل من قبل لنحدد هويته .

مم ان الإرجاف كثر على ابن الفرات ، فكتب الى المقتدر بعرف ذلك ، وإتما الناس عادوا لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم ، فأنفذ المقتدر اليه يطيب قلبه ، فركب هو وولاه الى المقتدر ، فأدخلها اليه ، ولما خرجا من عنده ، منعها نصر الحاجب من الخروج ووكل بها ، فدخل مفلح على المقتدر وأشار اليه بتأخير عزله ، فأمر باطلاقيها ، فخرج هو وابنه المحسن . فأما المحسن فانه اختفى ، وأما الوزير فانه جلس عامة نهاره يمضي الأشفال الى الليل ، ثم بات مفكراً ، فلما أصبح سمعه بعض الخدم ينشد .

وأصبح لايدري وإن كان حازماً اقداً المه خير له أم وراؤه فلما أصبح الند \_ وهو الثامن من ربي وهو عند الحرم فأخرجوه وبليق في عدة من الجند ، فدخلوا الى الوزير ، وهو عند الحرم فأخرجوه حافياً مكشوف الرأس / وأخذ الى دجلة ، فألقى عليه بليت طيلسانا عهم غطى به رأسه ، وحمل الى طيار فيه مؤنس المظفر ، وممه هلال بن بدر ، فاعتذر اليه ابن الفرات وألان كلامه ، فقال له : أنا الآن الاستاذ ، وكنت بالأمس الحائن الساعي في فساد الدولة ، وأخرجت والمحلو على رأسي ، ورؤوس أصحابي ، ولم تملني . ثم سلم الى شفيع والمحلو على رأسي ، ورؤوس أصحابي ، ولم تملني . ثم سلم الى شفيع عشر يوما ، وأخذ أصحابه وأولاده ، ولم ينج منهم الا الحسن ، فانه اختفى ، وصودر ابن الفرات على جملة على المال مبلغها ألف أنف دينار . ولما تغير حال ابن الفرات على عبد الله بن محمد بن عبي الله وأولادة ، أبو القاسم بن على الخاقاني في الوزارة ،

<sup>(</sup>١) الاضافة من الكامل ١١٠٠،

وكتب خطه يتكفل ابن الفرات وأصحابه بمصادرة ألف ألف دينار ، وسعى له مؤنس الخادم وهارون بن غريب \_ الخال \_ ونصر الحاجب، وكان أبو علي الخاقاني والد أبي القاسم مريضاً شديد المرض ، وقد تغير عليه لكبر سنه فلم يعلم بنيء من حال ولده . وتولى أبو القاسم الوزارة تاسع ربيع الأول وكان المقتدر يكرهه ، فلما سمع ابن الفرات وهو عجوس بولايته قال (١) : الخليفة هو الذي نكب لا أنا ، يعني أن الوزير عاجز لايعرف أمر الوزارة .

ولما وزر الخاقاني شفع اليه مؤنس الخادم في اعادة علي بـن عيسى ولما وزر الخاقاني شفع اليه مؤنس الخادم في اعادة علي الإذن لعـلي من صنعاء الى مكة ، أففعل ذلك ، وأذن لعلي في الاطلاع على أعمال مصر والشام ، ومات أبو علي الخاقاني في وزارة ولده هذه.

وكان الحسيّن ابن الوزير ابن الفرات مختفياً كما ذكرنا ، وكان عند حماتة حنزابه (٢)، وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات ، وكانت تأخذه كل يوم الى المقبرة ، وتعود به الى المنازل التي يثق بأهلها عشاء (٣) وهو في زي امرأة ، فمضت يوماً الى مقابر قريش ، وأدركها الليل ، فبعد عليها العلريق ، فأشارت عليها امرأة معها أن تقصد امرأة صالحة تعرفها بالخير تختفي عندها ، فأخذت المحسيّن ، وقصدت تلك المرأة ، وقالت تعرفها بالخير تختفي عندها ، فأخذت المحسيّن ، وقصدت تلك المرأة ، وقالت

<sup>(</sup>١) في الاصل قال له . والتقويم من المكامل ٨ : ٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) في الكامل ۱۱۱: ۸ - حزانة - وعند مسكويه ۱: ۱۳۱ - جنزابة - والصحيح ما أثبتناء، والحنزابة هو جزر البر، شبهت به لقصرها. انظر القاموس مادة حنزب.

<sup>(</sup>٣) في الاصل – غشاة - والتقويم من السكامل ٨ : ١٩١ .

لها : معنا صبية بكر نريد بيتاً تكون فيه ، فأمرتهم بالدخول الى دارها، وسلمت اليهم قبة في الدار ، فأدخلن المحسن اليها ،وجلست النساء الاواتي معه في صفة بين يدي باب القبة ، فجاءت جارية سوداء فرأت الحسن . في القية ، فعادت إلى مولاتها فأخبرتها أن في الدار رجلاً ، فجهاات صاحبتها ، فلما رأته عرفته ، وكان المحسن قد أخذ زوجهــــا ليصادر.، فلما رأى الناس في داره يجلدون ويشقصون ويعذبون مات فجأة ، فلمــــا رأت المرأة المحسِّن وعرفته ، ركبت في سفينة وقصدت دار الخليفــــة / ٣٩ وصاحت : ﴿ مَمَّى نَصْيَحَةً لأَمْيَرِ المؤمنين ﴾ ، فأحضرها نصر الحاجب فأخبرته بخبر المحسن ، فأنهى ذلك الى المقتدر ، فأمر نازوك صـــــاحب الشرطة أن يسير ويحضره ، فأخذها معه الى منزلها ، ودخل المنزل وأخذ المحسن وعاد به الى المقتدر ، فرده الى دار الوزير ، فعذب أنواع العذاب ليجيب الى مصادرة يبذلها ، فلم يجبهم الى دينار واحسد ، وقال : لا أجمع لكم بين نفسي ومالي ، واشتد المذاب عليه بحيث امتنع عن العلمام، فلما علم بذلك المقتدر أمر بحمله مع أبيه الى دار الخلافة فقال الوزير أبو القاسم لمؤنس وهارون بن غريب \_ الخال \_ ونصر الحاجب: إن نقل ابن الفرات الى دار الخلافة ، بذل أمواله ، وأطمع المقتدر في أمواله ، وضمننا منه ، وتسلمنا فأهلكنا ، فوضعوا القواد والجندحتي قالوا للخليفة: إنه لابد من قتل ابن الفرات وولده ، فاننا لا نأمن على أنفسنا ماداما(١) في الحياة ، وترددت (٢) ورود الرسائل في ذلك ، وتشاور [ الخليفة ] مع مؤنس وهارون ونصر الحاجب ، فوافقوا على قتلهما ، فجيء بهما (٣)

<sup>(</sup>١) في الاصل - ما داموا - انظر الكامل ١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الاصل – وترددت – .

<sup>(</sup>٣) في الاصل - على قتلهم فجيء يهم - انظر الكامل ١١٢ .

وذبحوهما كذبيح الغنم .

وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صاغاً فأتوا اليه بطعام فلم يأكله ولم يفطر ، وقال : رأيت أخي العباس يقول لي : أنت وولدك عندنا يوم الاثنين ، ولا أشك اننا نقتل . فقتل ابنه المحسن [يوم الاثنين ] (١) لالاث عشرة خلت من ربيع الآخر . وحمل / رأسه الى أبيه فارتعش واقشمر بدنه وأغمي عليه ، ثم عرض على أبيه السيف فقال : راجعوا في أمري ، فان عندي أموالاً طائلة ، وجواهر كثيرة ، فقيل له : جل الأمر عن ذلك ، وقتلوه وعمره يومئذ نيف وسبعون سنة ، وابنه ثلاث وثلاثون سنة ، وحمل رأساها (١) الى المقتدر فأمر بتغريقها .

وقال أبو الحسن بن الفرات في بعض مجالسه: ان المقتدر بالله يقتلني فصح ذلك ، ومما يروى عنه أنه رجع يوماً من عند المقتدر ، وهسو مفكر كثير الهم فقيل: ما بالك ؛ فقال: كنت عند المقتدر فما خاطبته بكلمة ، إلا أجاب ، نعم ، فقلت له: الشيء ، وضده ، أجاب ، نعم ، فقيل له: هذا لحسن ظنه بك ، وثقته بما تقول ، واعتماده على شفقتك ، فقيل له: لا والله [ ولكنه ] أذن (٣) لكل قائل ، وما يؤمني إذا قيل له: فقتل الوزير ، فيقول : نعم ، والله إنه لقاتلي .

ولما قتل ركب هارون الى الخاقاني ، وأخبره فاغمي حتى ظن من حضر أنه مات ، وصاح أهله وذووه وبكوا وولولوا عليه ، فلما أفاق من غشيته لم يفارقه هارون حتى أخذ منه ألفي دينار .

<sup>(</sup>١) الاضافة من الكامل ٨: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) في الاصل - رأسها - .

<sup>(</sup>٣) في الاصل – بشفقتك فقال : لا والله أذن – . والتقويم والاضافة من الكامل . . ١٩٣٠ .

وأما أولاد ابن الفرات فشفع فيهم مؤنساً المظفر \_ وهما عبد الله وأبو نصر \_ فأطلق من السجن ، فخلع عليها ووصلها بمال ، وصودر ابنه الحسن على عشرين ألف دينار ، وأطلق إلى منزله . وكان الوزير أبو الحسن بن الفرات كريماً ذا رئاسة وكفاية (١) في عمله ، حسن الخطاب والجواب ولم يكن له سيئه إلا ولده المُحَسَّن .

ومن محاسنه أنه جرى | ذكر أهل الأدب والحديث وماهم فيه من ٨٨ الفقر والقلة (٢) فأعانهم بعشرين ألف درهم ، وكذا الشعراء والأدباء وكذا الفقهاء والصوفية لكل عشرين ألفاً . وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار القراطيس والشعع والثلج لكثرة استعالها ، ولم يكن فيه عيب سوى أن ولده وأصحابه كانوا يفعلون الرذائل ، ويظلمون ، ولا ينعهم من ذلك أبداً ، وعلى رأي المثل دار الظالمين خراب ودولة الظلم لا تدوم ، (٢) فمن ذلك أن رجلاً من أصحابه اغتصب أرضاً من امرأة ، فكتبت له غير مرة فلم يرد لها جواباً ، فوقف له يوماً في طريقه ، واستحلفته بالله أن يرثي لحالها ، ويسمع منها ، فوقف لها ، فقالت : كنت كتبت لك في طلامتي غير مرة ، فلم تحبني ، وقد تركتك ، ورفعتها إلى الله تعالى ، فلما كان بعد أيام و [رأى] (٤) تنير حاله ، قال : ما أظن إلا جواب رقعة تلك المظلومة قد خرج ، فكان كما قال !

وفي هذه السنة دخل أبو طاهر القرمطي الكوفة ، وسبب ذلك أن

<sup>(</sup>١) في الأصل - كفوا - والتقويم من السكامل ٨ : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) زاد ابن الأثير ٨ : ١١٣ - والتعفف - .

<sup>(</sup>٣) يبدر أن هذه الجلة قد قحمت في الاصل.

<sup>(</sup>٤) الاضافة من السكامل ٨ : ١١٤ .

أبا طاهر أخلى صبيل من كان عنده من الأسرى من الحجاج وغيرهم، وفيهم ابن حمدان وغيره، وطلب من المقتدر البصرة والأهواز، فلم يجبه إلى ذلك فارتحل من هجر يريد الحسج، وكان جعفر بن ورقاء الشيباني والياعلى الكوفة، وطريق مكة، فلما سار الحجاج من بغداد سار جعفر من بين أيديهم خوفاً من أبي طاهر، ومعه ألف رجل من بني شيبان، وسار مع الحجاج ثمل صاحب البحر، وجني الصفواني، وطريف السبكري وغيره في ستة آلاف رجل، فلتي أبو طاهر جعفر، وحصل بينها موقعة قتال شديدة يشيب لها / الولدان، فيها هو في المركة، وإذا بغريق من القرامطة طلع له عن يمينه، فانهزم من بين أيديهم شر هزية فلتي القافلة الأولى وقد انحدرت من العقبة، فرده إلى الكوفة، ومعهم في عسكر الخليفة، وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة، واشتبك معهم في قتال عنيف، فنهزم جند الخليفة وأعمل فيهم السيف، ومكنه من أعناقهم فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.

وأسر جنيا الصفواني وهرب الباقون والحجاج من الكوفة ، ودخلها أبو طاهر وأقام ستة أيام يدخلها نهاراً ويجلس في المسجد إلى ما بعد المشاء ويخرج يبيت في عسكره ، وحمل منها من الغنائم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت من أموال ، وجواهر غوال وثياب من خز وديباج ، وغير ذلك ، وعاد الى وطنه هجر ، ودخل المهزمون بغداد ، فأنفذ الخليفة أمره الى مؤنس المظفر بالخروج الى الكوفة ، فرحل اليها ودخلها وقد عاد القرمطي راجعاً الى وطنه ، فاستخلف عليها ياقوتاً وسار مؤنس الى واسط خوفاً من أبي طاهر وخاف أهل بغداد ، وانتقل الناس الى واسط خوفاً من أبي طاهر وخاف أهل بغداد ، وانتقل الناس الى الحافة بالشرقي ولم يحج في هذا العام من الناس أحد .

44

وفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة أمر الخليفة بتقليد يوسف بن أبي الساج نواحي المشرق ، وأذن له في جباية أموالها وصرفها على قواده وأجناده ، وسيره الى واسط ليسير الى هجر لمحاربة أبي طاهر القرمطي . / فدخلها ٤٠ وواليها يومئذ مؤنس المظفر ، فسار الى بغداد ليقيم فيها ، وجمل له أموال الخراج ببلدان : همذان وساوة ، وقم ، وقاشان وماه البصرة ، وماه الكوفة ، وماسبذان ، ليجري منها النفقات على جنده ، ويستمين بها على محاربة القرمطي ، وذلك من تدبير الخصيبي (١).

# وفي سنة خمس عشر وثلاثمانة:

وصلت الأخبار الى الخليفة المقتدر بمسير أبي طاهر القرمطي وجنده الى الكوفة ، ثم وردت الأخبار من البصرة بأنه اجتاز قريباً منهم نحو الكوفة ، فأرسل الخليفة الى يوسف بن أبي الساج بالتوجه لحاربة القرمطي ، فسار الى الكوفة من واسط في آخر شهر رمضان، وأعدوا له الانزال ولعسكره ، فلما وصلها أبو طاهر القرمطي ، هرب نواب السلطان عنها ، فاستولى على ذلك كله أبو طاهر القرمطي ، وكان فيها العلوفات والزاد ، وقد نفذ زاد أبي طاهر فننم تلك الننائم .

ووصل الكوفة يوسف بن [أبي] الساج ثاني يوم وصول القرمطي الى الكوفة ، وكان يوم الجمة ثامن شوال ، فكتب للقرمطي بطاعـــة الخليفة ، فرد عليه : « لانطيع الا الله والحرب بيننا وبينك غداً ، ، فلما أصبحا ابتدأ أوباش المسكر بالسب والشتم وقذف الحجارة ، ورأى يوسف

<sup>(</sup>۱) هو أبر المباس الخصيبي وكان وزير المقندر آنذاك ، مسكويه ۱ : ۱۶۳ ، الكامل ۸ : ۱۱۹ .

قلة القرامطة فاحتقرهم ، وقال : « ان هؤلاء لشرذمة قليلة بعد ساعـة في يدي » . وتقدم بأن يكتب كتاب الفتح والبشارة بالظفر .

ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بمالاتشتهي السفن (١) وزحف الناس بعضهم الى بعض فسمع أبو طاهر أصوات البوقات والزعقات ، فقال لصاحب له : ماهذا ؟ فقال : فشل ، قال : أجل ! لم يزد على هذا ، فاقتتلوا ضحوة النهار يوم السبت الي غروب الشمس ، ٤١ وصبر الفريقان فلما رأى ذلك أبو / طاهر باشر الحرب بنفسه ، ومعه جماعة يثق بهم ، فطحن أصحاب يوسف ودقهم ، فانهزموا بين يديه ، ووقع يوسف أسيرًا ، وكثير من أصحابه ، وذلك وقت غروب الشمس ، فحملوه الى عسكرهم ، ووكل به أبو طاهر طبيبًا يداوي جراحه ، وطار الخبر الى بنداد فارتمد الناس، وخافوا عاقبة أمر القرامطة، وارتاعــوا وخافوا خوفًا شديدًا ، وعزموا على الهرب الى حلوان وهمذان ، ودخل المهزمون أكثرهم حفاة عراة ويدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور مما حل بهم ونكبهم ، (٢) ، فبرز مؤنس المظفر ليسير الى الكوفة ، وأتاهم الخبر أن القرامطة قد ساروا الى عين التمر ، فأنفذ من بغداد خمسائة سميرية فيها المقاتلة لتمنعهم من عبور الفرات ، وسير جماعــة من الجيش الى الأنبار ، فقطع أهلها الجسر ، ونزل القرامطة غربي الفرات، وأنفذ أبو طاهر أصحابه الى الحديثة (٣) فأتوه بسفن ، ولم يعلم أهل الأنبار ، وعبر فيها ثلاثماثة رجل من القرامطة ، وقاتلوا عسكر الخليفة ، فهزموهم

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذا حشو ، وليس من الاصل .

<sup>(</sup>٧) يبدر أن هذه الجلة ليست من الاصل بل أقحمت فيهمن قبل أحدالنساخ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل – وأمر أبر طاهر أصحابه الحديثة – والتقويم من السكامل ١٠٠٨

وقتاوا منهم جماعة ، واستولى القرامطة على مدينة الأنبار ، وعقدوا الجسر ، وعبر أبو طاهر جريدة ، وخلف سواده بالجانب الغربي ، فوصل الخبر بعبور أبي طاهر الى الأنبار ، وخرج نصر الحاجب في عسكر جرار ولحق بمؤنس ، فاجتمعا في نيف وأربعين ألف مقائد ، سوى الغلمان ، ومن يريد النهب ، وكان ممن معه : أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ، ومن اخوته أبو الوليد ، وأبو السرايا في أصحابهم ، فوصلوا نهر زبارا / على فرسخين من بغداد عند عقرقوف ، فأشار أبو الهيجاء بقطع ٢٢ القنطرة , التي عليه ، فقطعوها وسار أبو طاهر ومن معه [نحوهم] (١) ، فبلغوا نهر زبارا ، وفي أوائلهم رجل أسود فما زال يدنو من القنطرة عند وجدها مقطوعة ، فعاد والنشاب يأخذه وهو مثل القنفذ .

وأراد القرامطة العبور فلم يتمكنوا من ذلك ولما أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير الى بغداد من غير أن يلقوهم ، فلها رأى ابن حمدان ذلك ، قال لمؤنس : كيف رأيت ما أشرت به عليكم ؟ فوالله لو عبر القرامطة النهر لانهزم كل من معك ولأخذوا بغداد ، ولما رأى القرامطة ذلك كروا راجعين إلى الأنبار ، وسير مؤنس صاحبه بليق ٢٠ بستة آلاف مقاتل إلى عسكر القرامطة غربي الغرات ، ليغنموه ويخلصوا ابن أبي الساج ، فبلغوا إليهم وقد عبر أبو طاهر الغرات في زورق صياد وأعطاه ألف دينار ، فلما رآه أصحابه قويت قلوبهم ، ولما أتاهم عسكر مؤنس ، كان أبو طاهر عنده فقاتلوهم قتالاً شديداً فانهزم عسكر عصر

<sup>(</sup>١) الاضافة من الكامل ٨: ١٧٠.

 <sup>(</sup>۲) عند مسكويه ۱ : ۱۷۸ - يلبق-اجبه - وكذا في اتعاط الحنفا - ص۲٤٣
 ط. الشيال الأولى .

الخليفة ، ونظر أبو طاهر ابن أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة ، ينظر ويرجو الخلاص ، وقد ناداه أصحابه أبشر بالفرج ، فلما انهزموا أحضره وقتله ، وقتل جميع الأسرى من أصحابه . وسلمت بفداد من نهب الميارين ، لأن نازوك كان يطوف ليلا ونهاراً وكل شخص يجده [ بعد المعتمة ] (۱) يقتله ، فامتنع الميارون واكترى كثير من أهل بفداد سفناً ، ونقلوا فيها متاعهم وأموالهم ، ومنهم من هاجر إلى / حلوان وخراسان وإلى واسط وكان عدة القرامطة ألفين وسبمائة رجل منهم خسائة فارس (۲) .

وقصد القرامطة مدينة هيت ، وكان المقتدر سير إليها سعيـد بـن حمدان وهرون بن غريب . فلما بلغها القرامطة وجدوا عسكر الخليفة سبقهم إليها فقاتلوهم على السور فقتل من القرامطة جماعة كثــــيرة فرجعوا عنهـا .

ولما علم (٣) أهل بغداد عودتهم من هيت سكنت قلوبهم ولما بلغ الخليفة عدد جنده وجند القرامطة ، قال : لمن الله نيفاً وثمانين ألفاً ، يمجزون عن ألفين وسبعائة (١).

وحضر شخص إلى علي بن عيسى ، وأخبره أن في جيرانه رجلاً ٥٠)

<sup>(</sup>١) الاضافة من الكامل ٨: ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) في الكامل ٨ : ٢ ٧ ١ – ألف وجل وخميائة وجل منهم سبمائة فارس وتمانمائة ورحل وقيل كانوا ألفين وسبماءة – ، وهذا ما أورده مسكويه – ١ : ١٧٩ – أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) في الاصل - علموا - وفي الكامل ٨ : ١٢٧ - بلغ - .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وثمانمائة – والتقويم مما تقدم آنفا ومن الكامل ٨: ٧٠٧.

<sup>(•)</sup> وفي الكامل ٨: ١٧٧ –رجلًا من شيراز– . وكذا قالمسكويه ١: ١٨٨.

على مذهب القرامطة ، يكاتب أبا طاهر بالأخبار ، فأحضره وسأله ، فأقر ، وقال : ماعرفت أبا طاهر إلا لما صح عندي مذهبه وأنه حق ، وأنت وصاحبك كفار تأخذون ماليس لكم ، ولا بعد لله من حجة في أرضه ، وإمامنا المهدي محمد بن فلان بن محمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق المقيم ببلاد المغرب ، ولسنا كالرافضة والاثني عشرية ، الذين يقولون بجهلهم ، إن لهم إماماً ينتظرونه ، ويكذب بعضهم لبعض ويقول: «رأيته وسممته وهو يقرأ » ، ولاينكرون ذلك لجهلهم وغباوتهم أنسه لايجوز أن يعطى من العمر ما يظنونه ، فقال [له] (١) : قد خالطت عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك (٣) ؟ فقال : وأنت بهذا العقل ، عسكرنا وعرفتهم فمن فيهم على مذهبك (٣) ؟ فقال : وأنت بهذا العقل ، كيف أسلم ناساً مؤمنين لقوم / كافرين يقتلونهم ؟ لا أفعل ذلك أبداً ، ع٤ فأمر بتعذيبه فضرب ضرباً مبرحاً ، ومنع الطعام والشراب ، فهلك بعد فأمر بتعذيبه فضرب ضرباً مبرحاً ، ومنع الطعام والشراب ، فهلك بعد

وكان ابن أبي الساج قبل قتاله القرامطة قبض على وزيره محمد بن خلف البيرماني (٣) ، وجعل مكانه أبا علي الحسن بن هرون ، وصادره على خمسائة ألف دينار ، وسبب ذلك أن البيرماني (٣) كثر ماله وعظم شأنه ، فطمع أن يكون وزيراً للخليفة ، فكتب بذلك لنصر الحاجب يخطب الوزارة ، ويسعى بابن أبي الساج ، ويقول إنه قرمطي يعتقد إمامة العلوي الذي بإفريقية ، وانني ناظرته على ذلك فلم يرجم وانه لايسير الى قتال أبي طاهر ، وانما يأخذ المال بهذا السبب ، ويقوى به

<sup>(</sup>١) الاضافة من الكامل ٨: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ـــرعرفت من فيهم على مذهبك ــ والتقويم من الكامل ٨ : ١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) في السكامل ٨ : ١٢٧ ــ ومسكوبه ١ ؛ ١٨٤ – النيرماني ــ ،

على قصد حضرة السلطان وازالة الخلافة من بني العباس ، وطول في ذلك وعرض ، وكان لحمد بن خلف أعداء قد أساء اليهم من أصحاب ابن أبي الساج ، فأخبروا يوسف ، وأطلعوه على جوابات جاءت من بغداد من نصر الحاجب في هذا المنى ، وفيها الوعد له بالوزارة ، وعن على على بن عيسى الوزير ، فلما علم ذلك يوسف بن أبي الساج ، قبض على عمد بن خلف ، فلما أسر ابن أبي الساج تخلص من السجن ، وكان ابن أبي الساج يدعى بالشيخ الكريم ، لما جمع الله فيه من خلال الكرم والكال ، رحمه الله تعالى .

# وفي سنة ست عشر و ثلاثمانة :

سار القرامطة من الأنبار ، ورجع مؤنس الخادم الى بنداد ، فدخلها في ثالث المحرم ، وسار أبو طاهر القرمطي الى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئاً ، فقتل من أهلها جماعة ، ثم سار الى الرحبة ، فدخلها علم المن المحرم بعد أن حاربه أهلها فأعمل فيهم السيف بعد أن ظفر بهم ، فأمر مؤنس المظفر بالمسير الى الرقة ، فسار اليها في صفر ، وجعل طريقه على الموصل ، فوصل اليها في ربيع الأول ، ونزل [بها] (١) . وأرسل أهل قرقيسيا (٢) يطلبون من أبي طاهر الأمان ، فأمنهم وأمرهم ألا يظهر أحد منهم بالنهار ، فأجابوه الى ذلك ، وسير أبو طاهر سرية إلى المرب بالجزيرة فنهوهم ، وأخذوا أموالهم ، فخافه الأعراب ، وهربوا

<sup>(</sup>١) الاضافة من النكامل ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) هي بلدة البصيرة الحالية في سورية حيث يلتقي الخابور بالفرات .

من بين يديه ، وقرر عليهم (١) إتاوة: على كل رأس ديناراً يحملونـه الى هجر.

ثم صعد أبو طاهر من الرحبة الي الرقة ، فدخل أصحابه الربض ، وقتلوا من وقتلوا من القرامطة جماعة ، فقاتلهم ثلاثة أيام ، ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر . وبعث القرامطة سرية الى رأس عين كفرتوتا (٢) ، فطلب أهلها الأمان فأمنوهم ، وساروا أيضاً الى سنجار ، فنصبوا الحبال ، ونازلوا سنجار ، فطلب أهلها الأمان فطلب أهلها الأمان فأمنوهم .

وكان مؤنس قد وصل الى الموصل ، فبلغه قصد القرامطة الى الرقة فجد السير اليها ، فسار أبو طاهر عنها ، وعاد الى الرحبة ، ووصل مؤنس الى الرقة ، بعد / انصراف القرامطة عنها . ثم ان القرامطة ساروا ولى هيت ، وكان أهلها قد أحكموا سورها ، فقاتلوهم فعادوا عنهم الى الكوفة ، فبلغ الخبر الى بنداد ، فأخرج هارون بن غريب ، وبنني بن نفيس ، ونصر الحاجب اليها ، ووصلت خيل القرمطي الى قصر ابسسن هبيرة (٣) فقتلوا منه جماعة .

ثم ان نصراً الحاجب حم في طريقه حمى حادة ، فتجلد وسار ولما قاربهم القرمطي لم يكن في نصر قوة على النهوض والمحاربة ، فاستخلف أحمد بن كيفلغ ، واشتد مرضه وأمسك لسانه ، فردوه الى بغداد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل – إليهم – والنقويم من الكامل ١ : ١٣٢ ، ومكريه ١:١٨٢.

<sup>(</sup>٣) في الاصل - كفر قوتا– والنقويم من الكامل ٨: ١٣٢ وياقوت –مادة كفر –.

 <sup>(</sup>٣) بناه قرب الكوفة على طرف الفرات يزيد بن عمر بن هبيرة في أواخر العصر
 الأموي ، وقد سكنه في بداية العصر العباسي كل من السفاح والمنصور - معجم البلدان .

فحات في الطريق أواخر شهر رمضان ، فجعل مكانه على الجيش هارون ابن غريب ، ورتب ابنه أحمد بن نصر في الحجبة للمقتدر مكان أبيه ، فانصرف القرامطة الى البرية ، وعاد هارون إلى بغداد في الجيش فدخلها لئان [ بقين ] (١) في شوال .

وفي هذه السنة تحرك أبو طاهر واجتمع معه السواد الأعظم، ودخل في مذهبه خلق كثير يربو على عشرة آلاف رجل، وأمر عليهم رئيساً حريث بن مسعود بواسط، ودخل في مذهبه أيضاً من عين التمسر ونواحيها، وأمر عليهم عيسى بن موسى، وهو ممن كان يدعو للمهدي، ٤٧ فسيره أبو طاهر إلى الكوفة / فنزل بظاهرها وجبى الخراج، وصرف المهال عن أهلها، وسير حريثاً الى أعمال الموفقي، فبنى بها داراً سماها دار الهجرة، واستولى على تلك الناحية، فكانوا يسبون وينهبون ويقتلون وكان بواسط ابن نفيس فقاتله فهزمه.

فسير الخليفة المقتدر بالله هارون بن غريب إلى حريث ، وصافياً (٢) إلى عيسى بن موسى فهزمهم هارون وصافي ، ودارت الدائرة على القرامطة فأسر منهم جمع كبير ، وقتل منهم مالا يحصى عدده ، وأخذت أعلامهم فكانت مكتوبة هر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين هر (٣) ، فأدخلت بغداد منكسة ، واضمحل أمر القرامطة في هذه الواقعة وكفى الله الناس شره .

وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة خرج بالناس الي الحج من بغداد منصور

<sup>(</sup>١) الاضافة من التكامل ٨: ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) جاء اسمه في النكامل ٨: ١٣٧ رصافي البصري .

<sup>(</sup>٣) مورة القصس ٢٨ : ٠ .

الديلمي أميراً للحاج بأمر الخليفة ، ليحج الناس ، فسلموا في الطريق من بغداد الى مكة . فلحقهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية أي قبل طلوعهم عرفات بساعات قليلة ، فقاتلهم أمير مكة ومن معه ، ولم يكن إلا القليل حتى هزمهم (١) ، وأعمل فيهم السيف ، ونهب الحجيج وقتــل الحجاج حتى في المسجد الحرام ، وفي البيت نفسه ، ورمى القتلى في بئر زمزم حتى امتلأت بجثث القتلى ، وخلع باب الكعبة ووقف يلعب بسيغه على باب الكعبة وينشد ويقول :

أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا

وأصمد رجلاً ليخلع ميزاب البيت ، فوقع صريعاً ميتاً ، ودفن باقي القتلى في / المسجد الحرام بدون تكفين ، ولا صلى عليهم ، وأخذكسوة ٤٨ الكعبة فقسمها بين أصحابه ، ونهب دور أهل مكة ، وخلع الحجر الأسود من البيت • فوضعه على سبعين جمل (٢) فسيره به ، وهم يضرطون من ثقله الى هجر ، ٣٠ . فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبد الله (٤) العلوي الفاطمي بافريقية ، كتب اليه ينكر عليه فعله ، وقال له : سجلت العلوي الفاطمي بافريقية ، كتب اليه ينكر عليه فعله ، وقال له : سجلت

<sup>(</sup>١) أي أبوطاهر القرمطي.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والصواب « جملًا بم بالنصب .

 <sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الجلة في أي أصل آخر ويبدر أنها أقحمت في الاصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عبيد الله ، وهو المتداول عند كتاب المشرق ، وهو خطأ متعمد ، فإسمه بالاصل عبد الله ، وعند الاسماعيلية اسم المهدي ﴿ اسم أَبِي النبي ﴾ والعباسيون هم الذين دعوه عبيد الله ، بعدما طعنوا في نسبه ، لأن في التصغير تحقير ، وقد ورد اسم المهدي « عبد الله » في الكتابات الاسماعيلية ، وقد رأيت في القيروان دينارين من دنانيره تاريد عبد أه » به والثاني ٤٠٣ ه ، وجاء اسمه عليهما « عبد الله » ، انظر أيضاً كتاب عبون الاخبار وفنون الآثار للداعي ادريس . خاصة السبع الخامس منه

علينا في التاريخ نقطة سوداء لاتمحوها الليالي والأيام ، ويلومه ويلعنه ، ويقول له : قد حققت على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والإلحاد بفعالك الشنيعة هذه ، وان لم ترد على أهل مكة والحجاج ما نهبته منهم ، وترد الحجر الى موضعه ، وترد كسوة الكعبة كما كانت ، والا أتيت اليك بجنود لاقبل لك بها ، وأنا بريء منك كما برئت من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة ، وأعوذ بالله من فعالك السوء، وان لم تفعل ما آمرك به لايكن بيني وبينك الا السيف ، والبراءة منك ياعدو الله والناس أجمين .

فرد الحجر الى مكانه « فرجع به جمل واحد بدلاً من سبعين جملاً وكان يمر به مر السحاب في رجوعه الى مكة ، وقيل إن الجمل كان مهزولاً ومريضاً فعوفي عند مسيره بالحجر الى مكة ين واستعاد ما أمكنه من الأموال الى أهل مكة ، وقال يعتذر للامام العلوي : « إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على ردها منهم ».

## وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمانة :

وأعانهم الحجاج، فلما بلغوا القادسية ، اعترضهم أبو / طاهـــر القرمطي ثاني عشر [ذي ] القعدة ، فلم يعرفوه ، فقاتلهم جند الخليفــة وأعانهم الحجاج، ثم التجؤوا الى القادسية فخرج جماعة من العلويـين بالكوفة ، الى أبي طاهر ، فسألوه أن يكف عن الحجاج ، فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا الى بغداد ، فرجعوا ولم يحج في هذا العام أحد .

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الجلة في أي أصل آخر رببدو أنها حشيت في الاصل .

# وفي سنة ست وعشرين وثلاثهانة :

﴿ يُحْرِبُونَ بِيُوتِهُم بَأَيْدِيهِم ﴾ " . وسبب ذلك أن رجلاً منهم يدعى ان سنبر من خواص أبي سعيد [ والمطلعين على سره ] (٢) له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص الشريك ، فقصد ابن سنبر الى أصهان (٣) لصاحب له هناك يدعى الصفوي ذو النور ، فتكلم معه وقال له : بما أني واقف على أسرار أبي سعيد ، وغوامض أحوال القرامطة وعلومهم واشاراتهم ، أريد أن أرشدك الى ذلك كله ، حتى أجعلك سيداً عليهم يطيعونك فيا تأمر وينتهون بنهيك ، بشرط أن تقتل عدوي أبا حفص الشريك ؛ فأجابه الى ذلك فجلس اليه يعلمه ويرشده ، حتى اذا أتم وصار أستاذاً ماهراً في دلائل القرامطة وأحوالهم ومعارفهم ، وعلامات كان يذكرها في صاحبهم وأشار اليهم بما يعرفونه من علامات وعلوم ومعارف ، وارشادات عالية ـ في علومهم ، وأحوالهم الباطنة ، فقال أبو طاهر : هذا الذي ندعو اليه، فأطاعوه ودانوا له ، حتى كان يأمر الرجل بقتل أخيه فيقتله ، وكان اذا كره أحداً / يقول أنه مريض \_ يعنى قد شك في عقيدته\_م\_ '٤' .. ويأمر بقتله .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٠: ٢.

 <sup>(</sup>٣) الاضافة من الكامل ٨ : ٣٦٣ . هذا وقام بنو سنهر بوظيفة الوزراء في دولة قرامطة الأحساء .

<sup>(</sup>٣) في النكامل ٨ : ٣٦٤ -- قعمد ابن سنبر الى رجل من أصفهان -- ولم يورد ابن الأثير الخبر بالتفاصيل التي جاءت هذا .

<sup>(</sup>٤) في الكامل ٨ : ٢٦٤ – فيدينه – .

وبلغ أبا طاهر أن الصفوي يريد يأمر بقتله لينفرد باللك بعده ، فجمع اخوته وتشاور معهم في أمره وقال : لقد أخطأنا في اعتادنا هذا الرجل ، وجعلنا له السلطة المطلقة في أمرنا ، ولا بد من أن أكشف أمره ، وأقف على حقيقة حاله ، فأحضره وقال له : ان لنا مريضاً فانظر اليه ليبرأ فحضروه الى منزلهم ، وكانوا مدبرين حيلة له ، وهو أنهم أضجعوا والدتهم ، وغطوها بإزار ، فلما دخل ورآها على هذه الصورة ، نظر نحو المريض ، وقال : ان المريض لايبرأ بنظري ، فاقتلوه ، فقالوا : قد كذبت ، وهذه والدتنا ، وقاموا اليه وأوثقوه وقتلوه بعد أن أهلك منهم خلقاً كثيراً من عظهائهم وفرسانهم ، وكان هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والافساد فيها .

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة :

أعادوا الحجر الأسود الى مكة بعد مكثه عندهم اثنتي وعشرين حجة. وقد بذلت لهم الأموال في رده فلم يجيبوا إلى ذلك لولا تهديد المهدي العلوي لأبي طاهر . ويروى أنهم علقوه في مسجد في الكوفة ، فرآه الناس فحملوه الى مكة وكانوا خلعوه من ركن البيت الحرام في سنة سبع عشرة وثلاثمائة (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في مرآة الزمان - مخطوطة أحمد الثالث - ٣١/١١ و: وفيها - ٣٩٣٨ و رد الحجر الاسود الى موضعه إلى مكة من البيت ، بعث به أخو أبي طاهر الجنابي ، مع محمد ابن سنبر إلى المطيع، وكان بجكم قد دفع فيه خمسين ألف دينار ، وما أجسابوا ، وقالوا : أخذناه بأمر ، وما نرده إلا بأمر ، فلما كان في هذه السنة ردوه وقالوا : رددناه بأمر من أخذناه بأمره ، وقد ذكرناه في سنة سيع عشرة وثلانائة ، فأقام عندهم اثنتين وعشرين ، فأعطاهم المطيع مالاً ، وبعث به إلى مكة ، وسج الناس وتمت مناسكهم ،

#### وفي سنة ستين وثلاثهائة ،

في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشق ، ونصبوا على أسوارها السلالم ، وتعلقوا بها وفتحوها قصداً ، وأوقعوا بأهلها ما لاعين رأت ولا أذن سمت ، وشنعوا بأهلها وقتلوا واليها جعفر بن فلاح ، وسبب ذلك أنهم لما رأوا أن جعفراً استولى على الشام أهمهم أمره وأزعجهم / ١٥ وقلقوا ، لأنهم كانوا قرروا مع ابن طفع أن يحمل إليهم في كل عام ثلاثمائة ألف دينار ، فلما ملكها جعفر علموا أن المال يفوتهم ، فعزموا على المسير إلى الشام ، وصاحبهم وقتئذ الحسن بن أحمد بهرام القرمعلي فأرسل إلى عن المدولة بختيار يستمد منه المهونة بالسلاح والمال ، فأجايه الى ذلك واستقر الحال أنهم اذا ساروا الى الكوفة سائرين الى الشام حملوا الذي استقر ، فلما وصلوا الكوفة أوصل اليهم ذلك وساروا الى يمشق ، وبلغ خبر وصولهم الى جعفر ، فاحتقرهم واستهان بهم «ولم يعل النمة الثعبان والأسد» (١) ولم يحتط (٢) ويحترز منهم ولم يعمل لهم حساباً ، فكسوه بظاهر دمشق (٣) وقتلوه من حيث لايشمر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقتلوه من حيث لايشمر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقتلوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقتلوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقتلوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقاوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقاوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقلوه من حيث لايشعر بهم يعمل لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وقد تقتل النماة الثعبان والأسد عدمية (٣) وتم يحتط (٣) وتم يعتم لايشعر بهم ولم يصل المه ولم يعتم لهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وتم يعتم لهم ولم يعتم للهم حساباً ، فكبسوه بظاهر دمشق (٣) وتم يعتم لهم ولم يساباً ويسلم المنازين المنازية المنازية الشعر المنازية التعبير والمنازية المنازية المن

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذه الجلة حشبت في الاصل.

<sup>(</sup>٢) في الاصل - يحتاط - .

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان \_ مخطوطة أحمد الثالث \_ ٨/١١ مــو : وفيها [ ٣٦٠ هـ ] وقوفي جمفر بن فلاح ، أحد قواد المصريين ، وأول أمير ولي لهم دمشق ، وكان فيمن خوج مع جوهر من المفرب ، وشهد معه فتوح مصر ، ثم بعثه جوهر إلى الشام ، فتغلب على الرملة سنة ثمان وخسين وثلاثمائة ، وأفام بدمشق .

ولخس خاون من صفر من هذه السنة ، أمر المؤذنين بجسامع دمشق أن يؤذنوا بحي على

## وغنموا ماله وأنعامه من ناطق وصامت (١).

= خير العمل ، وكذا بالمساجد ، وكان ينزل بمكان يقال له الدكة بين نهري يزيد وقورا ، وقيل هي فوق يزيد قريباً من دير مران ، فجاء أبو محمد الحسن بن أحمد القرمطي الى دمشق ويلقب بالاعصم ، وكان جعفر مريضاً ، فخرج نقاقله فقتله القرمطي في ذي القعدة وقيل في شوال .

(١) اصطدم الفاطميون أثناء فتحهم لدمشق بجهاعات الاحداث فيها، الذين شكلوا نوعاً من أنواع المليشيا للشبية البلدبة ، وكان محمد بن عصودا من ببن زعماء أحداث دمشق الذين تصدوا لجمفر بن فلاح ، وعندما أخفق بالقاومة غادر دمشق إلى الأحساء حيث استنجد بقرامطتها ، ومن حسن الحظ أن المقريزي حفظ لنا في كتاب المقفى تراجم لجمفر ابن فلاح والحسن الاعمم زعيم القرامطة ، وترجمة الأعصم بين نصوص هذا الكتاب . أما ماجاء عن علاقة جعفر بن فلاح بالقرامطة ، فهاكم هو : ( من مخطوطة بجلد برتو باشا في استانبول : ٢٠١ - ٣٠٠ ) .

. . . . وأما محمد بن عصودا فإته لما انهزم ، سار إلى الأحساء ، هو وظالم بن مرهوب العقيلي ، وحثا القرامطة على المسير الى الشام ، فوافق ذلك منهم الفرض ، لان الاخشيدية كانت تحمل في كل سنة الى القرامطة مالاً ، فلما أخذ جوهر مصر، انقطع المال عن القرامطة فأخذوا في الجهاز للمسير الى الشام . . .

وكثرت الاخبار بمسير القرامطة إلى الشام ، وأنهم نزلوا على الكوفة ، وكتبوا إلى الخليفة ببغداد ، فأنف درهم على أبي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان ، من مال الرحبة ، وأنهم ساروا من الكوفة إلى الرحبة وأخذوا من ابن حمدان المبلغ ، فكتب جعفر إلى فلامه فتوح وهو على أنطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان ، فشرع في شد أحماله ، ونظر الناس اليه فجفلوا ورموا خيمهم ، وأراقوا طعامهم ، وأخذوا في السير مجدين إلى دمشق ، فلما وافوا جعفر أراد أن يقاتل بهم القرامطة ، فلم يقفوا ، وطلب كل قوم موضعهم ، ولم يبالوا بالموكلين على الطرق .

وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم أبو تغلب ، وبعث الى الحسن بن احمد بن أبي سعيد الجنابي ، المعروف بالاعصم ، كبيرهم يقول له : هذا شيء أردت أن أسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد إلى خبرك ، فإن احتجت إلى سيري سرت إليك ،=

وبعد ملكهم لدمشق أمنوا من بقي من أهلها ، وعزمسوا المسير الى الرملة واستولوا على جميع مابينها ، فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا منها الى يافا ، فتحصنوا بها ، وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخسائر جمة . وبعد استتباب الأمر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من يحصرها .

وعند دخولهم مصر اجتمع عليهم خلق كتير من العرب وغيرهم من الجند والإخشيدية والكافورية ، فنزلوا بفناء مدينة الشمس على مقربة من مصر قريباً من قرية البلسم أو البيلسان وتعرف (بعين ) شمس ، واجتمع

ورنادى في عسكره من أراد السير من الجند الاخشيدية وغبرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه ، وقد أذا له في المسير والمسكران واحد ، فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين ، بمن فر من جوهر وجعفر بن فلاح ، وكان جعفر لما أخذ طبرية بعث إلى أبي تفلب ابن حمدان بداع يقال له أبو طالب التنوخي ، يقول له : إنا سائرون البك فتقيم لنا الدعوة ، فلما قدم الداعي عل أبي تفلب وهو بالموصل ، وأدى الرسالة ، قال له : هذا ما لايتم لاننا في دهليز بفداد ، والعساكر منا قريبة ، ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار ، أمكن ماذكرته ، فانصرف بغير شيء .

ثم ان الحسن بن احمد القرمطي ، سار عن الرحبة إلى ان قرب من دمشق ، فجمع جمفر خواصه واستشارهم ، فانفقوا على ان يكون لقاء القرامطة في طرف البرية قبل ان يتمكنوا من المهارة ، فخوج اليهم ولقيهم ، فقاتلهم قتالاً شديداً ، فانهزم عنه عدة من اصحابه ، فولى في عدة بمن معه ، وركب القرامطة اقفيتهم ، وقد تتكاثرت المربان من كل تاحية ، وصعد الفبار ، فلم يعرف كبير من صغير ، ووجد جمفر قتيلاً لايموف له قاتل ، وكانت هذه الوقعة في يوم الخيس لـت خاون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثائة .

فامتلأت ايدي القرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره ، وخوج محمد بن عصودا إلى جثة جعفر بن فلاح ، وهي مطروحة في الطريق . فأخذ رأمه وصلبه على حائط داره ، أراد بذلك أخذ ثأر اخيه اسحق بن عصودا ، وملك القرامطة دمشق ، وورد الخبر بذلك على جوهر القائد ، فاستعد لحرب القرامطة . . . .

وه جند جوهر الصقلبي قائد المعز لدين الله ، وخرجوا / اليهم ، فاقتتاوا غير مرة فلم يظفروا بهم في جميع تلك الأيام ، وما حصل منهم من الفظائع من قطع الطريق والنهب والسلب وسطوهم على القرى وهتكهم الأعراض يمجز القلم عن وصفه لعنهم الله .

ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضايقوهم وحصروهم حصاراً شديداً ، ثم ان جند جوهر خرجوا يوماً من مصر وحملوا على النرامطة من الميمنة فانهزم من بها من العرب وغيرهم ، وقصدوا خيام الفرامطة فنهبوها وكبسوهم فيها فاضطروا الى الهزيمة ، وولوا الأدبار راحلين الى الشام ، فنزلرا الرملة ثم حصروا يافا حصاراً شديداً وضيقوا على من بها ، فسير القائد جوهر نجدة من عسكره لأصحابه المحصورين على من بها ، فسير القائد جوهر نجدة من عسكره لأصحابه المحصورين بها ، ومعهم ميرة في خسة عشر مركباً ، فأرسل القرامطة مراكبهم اليها فأخذوا مراكب جوهر ولم ينج منها غير مركبين ، فغنمها مراكب الروم ، وللحسن بن بهرام زعيم القرامطة شعر فمنه في المغاربة أصحاب المعز للدن الله العلوي الفاطمي الافريقي يقول:

زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي اذاً ما بينهــــم مطاول يامصر إن أسق أرضك من دمي يروي ثراك فلا سقاني النيـــــل

وفي صباح الغد أخذ جند جوهر يرمون القرامطة بقوارير النفسط ، وأعملوا فيهم السلاح حتى اصطروهم الى الجلاء عن الحصار ، ورحلوا الى الشام فتبعوهم ، وواصلهم المنز وجوهر بالنجدات حتى أجلوهم عن بعض القرى والمدن (١) .

وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة تقوى القرامطة ، وعزموا / أن يعودوا هه لحاربة المعز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية ، فتجمعت جموعهم ، وساروا من الإحساء ، وفي مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين ديار مصر فنزلوا بها وحصروها ، فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر ، كتب اليهم كتاباً (۱۱) ، يذكر فيه فضل نفسه وأهل بيته ، وأن دعوة القرامطة كانت له وآبائه من قبله ، وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم ، فكتبوا اليه « (۲) جوابك : وصل الذي قسل وسير الكتاب اليهم ، فكتبوا اليه « (۲) جوابك على اثره والسلام » . وساروا حتى وصلوا عين شمس فضيموا بها ، وأنشب القتال ، وحصروا مصر حصراً شديداً ، وأفسدوا ونهبوا القرى وقطموا السبيل ، وكثرت مصر حصراً شديداً ، وأفسدوا ونهبوا القرى وقطموا السبيل ، وكثرت جموعهم ، والتف حولهم من العرب وقطاع الطريق جمع كبير ، وكان

<sup>= . . . .</sup> ورد الخبر بقدوم الحسن بن أحمد الأعصم القرمطي إلى دمشق ، وقتل جعفر ابن فلاح ، واستبلاء القرامطة على دمشق ، وقصدهم مصر ، فتأهب جوهر لقتالهم ، وحفر جوهر خندقا ، وعمل عليه بابين من حديد ، وبنى القنطرة على الحليب خاهر القاهرة ، وحفر خندق السري بن الحسم ، وفرق السلاح على العساكر ، فوجد رقاعاً في الجامع العتبق فيما التحذير منه فجمع الناس ووبخهم ، فاعتذروا له فقبل هذرهم ، ونزل القرامطة عين شمس في المحرم سنة احدى وستين ، فاستعد جوهر وضبط الداخل والخارج .

وفي مستهل ربيع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة ، فقتل من الفريقين جماعة وأسر كثير ، ثم استراحوا في ثانيه ، والتقوا في ثالثه ، فاقتتلوا قتالاً كثيراً قتل فيه ماشاء الله من الخلق ، وانهزم القرمطي يوم الأحد ثالث ربيع الأول، ونهب سواده، ومر على طريق القازم حالسويس حالياً \_ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو برأسه فله ثلاغائة ألف درهم وخمسون خلعة وخمسون سرج محلى على دوابها ، وثلاث جوائز . . . .

<sup>(</sup>١) انظره في نص المقريزي في اتعاظ الحنفا.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل والاحسن ؛ وصل جوابك .

ممن حضر معهم وانضم اليهم الأمير حسان بن الجراح الطائي أمير العرب ببادية الشام ، ومعه جمع عظيم ، فلما رأى ذلك المعز استعظم الأمر ، وتحير وارتبك في أمره ، فجمع حاشيته ووزراء. وعقد مجلساً خاصاً ، فأشار عليه وزيره ابن غنام بأنه ليس حيلة أعظم من العمل على تفريق هذه الجموع من حوله ، وذلك يأتي بالسعي في تفريق كلمتهم ووقوع الخلاف بينهم ، ولايكون ذلك الا بواسطة أمير العرب ابن الجسراح . فراسله المعز لدين الله واستماله بالمال ، وبذل له مائة ألف دينار ، ووعده ٤٠ بأكثر منها اذا تم له النصر على القرامطة ، فأجابـــه ابن الجراح / الى ما طلب منه ، وعاهده على ذلك ، فحلف اليمين أنه اذا وصل اليه المال المقرر انهزم بالناس ، وأوقع بالقرامطة الفشل ، فأحضروا المال فلما رأوه استكثروه ، فسكوه من صفر وألبسوه الذهب ، ووضعوها في أسفل الأكياس وجعلوا الذهب الخالص على وجوهها وحملوها إليه ، فأرسل إلى الممز أن يخرج بعسكره يوم كذا ، ويقاتلونه فسينهزم بمن معه وهــو في الجهة كذا ، فخرج المعز على حسب إشارته ، فانهزم وتبعه العرب وكافة من تطوع ممهم ، فلما رآه الحسن القرمطي منهزماً تحير في أمره ، وثبت وقاتل بمسكره ، الا أن جند المعز تابعوا الهجات عليه من كل جانب فأرهقوه فولى منهزماً ، فاتبعوه وأخذوا في أثره وظفروا بمسكره ، وأخذوا من فيه أسرى ، وكانوا نحو ألف وخسائة أسير ، فضربت رقابهم وأخذوا مافي معسكره غنيمة لهم ، وأرسل المعز لدين الله القائــــــد أبا محمود بن إبراهيم بن جعفر (١) في عشرة آلاف مقاتل ، وأمره باقتفاء أثر

<sup>(</sup>١) وقع هذا الاسم في الاصل عدة مرات — كأبي محمد \_ وأخرى \_ كأبي محمود وهو الذي جاء في السكامل ٨: ٤٧٠ ـ ٧٢ ـ لذلك أثبتناه بهذه الصورة .

القرامطة ، واستئصال شأفتهم وقتلهم ، وتخريب ديارهم وإخراجهم من أرض الشام ، وضمها لمصر ، فاقتفى أثرهم وتثاقل في سيره خوفاً أن ترجع القرامطة إليه .

وأما القرامطة فإن من بتي منهم ساروا إلى بلدهم الأحساء، ويظهرون أنهم يعودون ، فكتب أبو محمود القائد للخليفة المعز لدين الله الفاطمي يخبره بانهزام القرامطة من الشام ، وعودتهم إلى بلادهم ، فأمر المهز بتجهيز جيش تحت قيادة ظالم بن موهوب (١) المقيلي ، وولاه دمشق فسار إليها ودخلها / وعظم أمره وكثرت جموعه وأمواله وعدته ، لأن ها ابن أبي المنجا وابنه صاحبي القرمطي كانا بدمشق ومعها جماعة ، فأخذهم ظالم وحبسهم وغنم أموالهم وجميع ماعلكونه ، ثم إن القائد أبا محمود الذي كان سيره المعز يتسع القرامطة وصل إلى دمشق بعد وصول ظالم بعودة القرامطة ، فخرج ظالم متلقياً له مسروراً به لأنه كان شاعراً اليه بعودة القرامطة د فطلب منه أن ينزل بعسكره بظاهر دمشق ، فسلم إليه وتقرب إلى القرمطي وأسر بدمشق أيضاً ، فحملهم أبو محمود الى مصر وتقرب إلى القرمطي وأسر بدمشق أيضاً ، فحملهم أبو محمود الى مصر فسجن أبا المنجا وابنه ، وقيل النابلي : أنت الذي قلت: لو معي عشرة أسهم لرميت تسعة في عسكر المعز ، وواحداً في الروم ؟ فاعترف ، فسلخ أسهم لرميت تسعة في عسكر المعز ، وواحداً في الروم ؟ فاعترف ، فسلخ جلده ، وحشوه تبناً وصلبوه .

ولما نزل أبو محمـود بظاهر دمشق ، امتدت أيدي أصحاب بالعبث والفساد وقطع الطريق ، فاضطرب الناس وخافوا ، ثم ان صاحب الشرطة

<sup>(</sup>١) يقع أحيانًا في المصادر « مرهوب » ولانملك من المصاهر ما يمكن من الترجيح .

أُخَذَ انسانًا مِن أَهِلِ اللَّهِ فَقَتْلُهِ ﴾ فثار به النوغاء والأحــداث وقتــلوا أصحابه ، وأقام ظالم بين الرعية يداريهم ، وقد نزح أهل القرى منهـــا لشدة نهب المفاربة أموالهم وظلمهم لهم ودخلوا [البلد](١) ، فلما كان نصف شوال من السنة وقمت فتنة كبيرة بين عسكر أبي محمود وبــين المامة ، وجرى بين الطائفتين قتال شديد ، وظالم مع العامة يظهر أنه يريد الإصلاح ، ولم يكاشف أبا محمود وانفصلوا / ثم أن أصحاب أبي محمود أهلوهم وألقوهم في الجامع ، وأغلقت الأسواق وزحف النــاس وزحف بمضهم الى بعض ، فقوي المفاربة وانهزم العامة الى سور البلد ، فصيروا عنده وخاف الناس ، وأرادوا القتال فنصحهم عقلاؤهم ، ثم ان المناربة أرادوا نهب قينية واللؤلؤة (٢٪ ، فوقع الصائح في أهـــل البلد فنفــروا وقاتاوا المغاربة في السابع عشر من ذي القمدة ، وركب أبو محمود في جموعه ، فخرج للعامة من تخلف عنهم ، وكثر النشاب على المناربة فأتخن جراحهم فعادوا وحماوا على العامة فانهزموا وتنعوهم الى البلد ، فيخرج ظالم من دار الامارة ، وألقى المناربة النار من ناحيـة باب الفراديس وحرقوا تلسك الناحية ، فأخذت النار الى القلسة فأحرقت من البلد كثيراً ، وهلك فيهـا كثير من الناس وما لايحــد من الأثاث والرجال الأموال ، وبات الناس في اضطراب وقلق شديد على أقبيح صورة ، ثم أصطلحوا هم وأبو محمود ، ثم انتقضوا ولم يزالوا كذلك الى ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة ، ثم استقر الرأي بين الدمشقيين

<sup>(</sup>١) الإضافة من المكامل ٨: ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) من محلات دمشق .

والقائد أبي محمود على اخراج ظالم من البلد ويخلفه جيش بن الصمصامة وهو ابن أخت أبي محمود واتفقوا على ذلك ، وخرج / ظالم ووليه جيش ٥٧ وسكنت الفتنة .

ثم ان المفاربة بعد أيام عاثوا ، وأفسدوا باب الفراديس ، فغار الناس عليهم وقاتلوهم وقتلوا من لحقوه منهم ، وصاروا الى القصر الذي فيه جيش ، فهرب منه هو ومن معه من الجند المفاربة ولحق بالعسكر ، فلما كان من الغد وهو [أول جمادى الأولى من السنة] (١) زحف الى البلد ، وقاتل أهلها وأعمل فيهم السيف وهزمهم ، وشنع بهمم أكثر عما جرى لهم من القرامطة ، وحرق ماسلم منها ، ودام القتال بينهم أياماً كثيرة وذلك في جمادى الأولى ، فاضطرب الناس ودب فيهم الخوف وانزعجوا وهرب بعضهم وهاجروا ، وخربت المنازل ، وانقطعت المواد وانسدت المسالك \_ اللهم نجنا من المهالك يامالك المهالك \_ وبطل البيع والشراء والأخذ والعطاء ، وقطع الماء عن البلد وبطلت القنوات والحامان ومن عناء ألم الجوع وشدة البرد ، فأناهم الفرج بعزل أبي محمود .

ولما وصل الخبر إلى الخليفة المنز الفاطعي بما حصل أنكر ذلك ، وقال : إن هذه أعمال جنون واستعظم الأمر «ورمى بطيلسانـــه على الأرض وأرغى وأزبد وزبجر ووعد ، (٢) وأصدر أمره بانصراف أبي محود عن دمشق و [أن] يصحب جيشاً (٢) معه ، وأرسل أمره الي والي

<sup>(</sup>١) في الأصل وهو راكب وزحف والإضافة والتقويم من الكامل ٤٧٢/٨

<sup>(</sup>٣) يبدر أن هذا بما حشي بالأصل .

<sup>(</sup>٣) أي جيش بن الصمصامة .

طرابلس بالتوجه الى دمشق لاستتباب الأمن فيها ومواساة أهلها ورد المظالم عنهم، فدخل ريان دمشق وصرف أبا محمود وجيشاً عنها، وعمل عا أمر امتفالاً لأمر الخليفة، وكشف أمور أهلها وأمنهم وواساهم، وعوض عليهم ماأخذ منهم وبدل مكان السيئة الحسنة، وكتب للخليفة بما ذكر واستتب له الأمر الى سنة أربع وستين وثلاثمائة، فوافاه ألبتكين (۱) التركي مولى معز الدولة ابن بويه من مولاه بختيار بن معز الدولة حينا انهزم في فتنة الأتراك، فسار في طائفة صالحة من الجند والترك، فنزل بظاهر دمشق، وكان الأحداث تفلبوا عليها، وليس للأعيان عليهم حكم ولا للسلطنة عليهم طاعة، فخرج أشرافها وشيوخها اليه، وأظهروا له السرور بقدومه، وطلبوا منه أن يقيم عندهم، وله منهم الطاعة وعلكوه بلدهم ويزيل عنهم حكم المفاربة، فإنهم لاطاقة لهم بهم [لأنهم] يجبرونهم على التشيع، ولمخالفتهم عقيدة أهل السنة، ولما هم فيسه من الزين والضلال والكفر والزندقة والإلحاد ولظم عماهم، ويكف عنهم الأحداث فأجابهم الى ذلك واستحلفهم على الطاعة والمساعدة و وحلف لهم على الخابة وكف الأذى عنهم منه ومن غيره، ودخل.

فدخل البلد وأخرج منها ريان الخادم ، وقطع خطبة المعز ، وأعاد الخطبة للخليفة الطائع لله في شعبان ، وقمع أهل العيث والفساد ، وملأ البلد عدلاً وقسطاً ورفع عنها المظالم ، وهابه كافة الناس ، وأصلح كثيراً من أمورهم ، فقد كانت العرب استولت على سواد البلد وما يتصل به ،

<sup>(</sup>١) يرد رسم هذا الاسم في المصادر بأشكال مختلفسة منها : هفتكين ، وألفتكين ، بفتكين وغير ذلك ، والصحيح ما أتبتناه « ألبتكين أي عبسد جلد» افظر الكاشفوي ، ديوان لفات النزك : ٦/١ ٣٤٧س٣٤ . من ط الآستانة ١٣٣٣ ه .

4.

فقصدهم وأوقع بهم ، ورد جميع ما أخذوه « وأبان/عــن شجاعــة وقوة ٥٩ نفس ، وحسن تدبير ، فأذعنوا له وأقطع البلاد ، وكثر جمعه وتوفر ماله وثبت قدمه .

وأرسل للمعز بمصر يداريه ويظهر له الانقياد والطاعة ، فأرسل اليه يشكره وطلب منه الحضور اليه ليخلع عليه ويعيده والياً من عنده ، فلم يتى بقوله وامتنع من المسير اليه ، فتجهز المعز وجمع العساكر لقصده ، فمرض ومات على مانذكره في سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وولي بعده ابنه المغريز بالله فأمن ألبتكين .

ثم ان ألبتكين قصد بلاد العزيز التي بساحل الشام ، فعمد الى صيدا فحصرها وبها ابن الشيخ ومعه جماعة من رؤساء المغاربة وظالم ابن موهوب ، فقاتلهم وكانوا في كثرة ، فطمعوا فيه وخرجوا اليه ، فاستجرهم حتى أبعدهم ، تم عاد عليهم فقتل منهم أكثر من أربعة آلاف رجل ، وطمع في أخذ عكة ، فوجه جيشه اليها ، وقصد طبرية ففعل فيها من القتل والنهب مثل صيدا ، ورجع الى دمشق .

فلما بلغ العزيز ذلك استشار وزيره يعقبوب بن كلس فيا يفعل ، فأشار اليه بإرسال جوهر يقود المسكر [الى] (١) الشام . فجهزه وسيره فلما بلغ ألبتكين ذلك ، جمع أهل دمشق وتكلم معهم ، وقال : أنا وليت أمركم برضاكم ، وطلب كبيركم وصفيركم لي ، واغا كنت مجتازاً ، وأنا سائر عنكم لئلا ينالكم أذى بسببي ، فقالوا : لانحكنك من فراقنا فإننا مانجد خيراً منك يولى علينا ، ونحن نبذل كل غال من الأموال والأنفس في نصرتك ونقوم معك / فاستوثق منهم فحلفوا له وأقام معهم .

<sup>(</sup>١) الإضافة من السكامل ٨/٤٨٤.

ووصل جوهـــر الى اليلد في سلخ شوال (١) سنة خمس وستين وثلاثمائة فحصر دمشق ، وقد رأي من قتال ألبتكين وأصحابه ما استمظمه ودامت الحرب أكثر من شهر قتل فيها خلق كثير من الطائفتين . فلما رأى أهل دمشق ذلك ، وطول حصار المغاربة لهم عقدوا مجلسا وشاوروا ألبتكين بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي لينجدهم ، ففعل ذلك فسار القرمطي اليه من الأحساء ، فلما قرب منه رحل جوهر عـــن فسار القرمطي اليه من الأحساء ، فلما قرب منه رحل جوهر عــن دمشق ، وذلك في مستهل [ذي] القعدة ، خوفاً من الوقوع بين عدوين نارين .

ووصل القرمطي واجتمع هو وألبتكين ، وساروا في اثر جوهر ، فلحقوه وقد نزل بالرملة ، وسير أثقاله الى عسقلان . وكان رجال (٢) ألبتكين والقرمطي كثير المدد نحو من خمسين ألف فارس ، فنزلوا على نهر الطواحين ، وقطموا الماء عن البلد فاضطروا جوهر للشرب من ماء الصهاريج ، وهو قليل لايكفيه ، فاضطر الى التوجه الى عسقلان ، فتبعاه : ألبتكين والقرمطي، وحاصراه حصاراً شديداً ، وطال الحسار وقلت الميرة وغلت الأقوات واضطروا الى أكل الميتة ، وارتفع سعر الخبز الى دينار ، وراسل جوهر ألبتكين يعده ويمنيه ويستجلب رضاه ويبذل له العطاء ، ويعده اذا وافقه الى الطاعة بالبذول الكثيرة ، فهم أن يفمل فمنمه القرمطي وأخافه عاقبة الأمر ، فاشتد على جوهر ومن معه فعاينوا الهلاك ، وكان الوقت شتاء ولايقدر على حمل الذخار في البحر من مصر وغيرها ، فأرسل الى ألبتكين يطلب منه أن يحتمع به ،

<sup>(</sup>١) في السكامل ٨٤/٨ - ذي القعدة - .

<sup>(</sup>٧) في الكامل ١٨٥٨ - جمع - .

فتقدم اليه واجتمعا راكبين ، فقال جوهر : قد علمت ما يجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة الدين ، وقد طالت هذه الفتنة ، وأريقت فيها الدماء ، ونهبت الأموال ، ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى ، وقسد دعوتك للصلح والطاعة والموافقة (١) ...

• • •

(١) ترجم المقريزي في كتاب المقفى ـ مجلد برنو باشا : ٣١٣-٣١٣ ، ترجمة وافية لجوهر الصقلبي ، وقد جاء بها عن علاقته بألبتكين مايلي :

وأقام ـ جوهر ـ بالقاهرة حق مات المعز في ربيع الآخر سنة خمسوستين ، واستخلف بعده ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار ، فانتدبه للخروج إلى الشام ، وحول اليسمه خزائن انسلاح والأموال ، وسار من القساهرة في عسكر لم يخرج إلى الشام قبله مثله ، بلغت عدتهم عشرين ألفاً .

فيلغ ألبتكين الشرابي ، وهو على عكا مسير جوهر ، والقرامطة على الرملة ، فولت القرامطة منهزمين عجزاً عن مقاومته ، وسار ألبتكين إلى دمشق ، وجوهر في إثره إلى أن نزل بين داريا وبين الشاسية ، ظاهر دمشق يوم الأحد لمان بقين من ذي القمدة سنة خمس وستين ، وحفر على عسكره خندقا عظيماً ، وجعل له أبواباً ، وبنى البيوت من داخل الحندق ، وكان قد انضم اليه ظالمبن موهوب العقيلي ، فأنزله خارج الحندق ، وجمعالبتكين النعار ، وحمال السلاح من عوام دمشق ، وقدم عليهم قسام السناطالتراب « السناط : الذي لا طمية له » وأجرى له الأرزاق ، وأخرجه الى قتال جوهر ، فاستمرت الحرب بينجوهر وألبتكين من يوم عرفة ، فجرى بينهم اثنتا عشرة وقعة إلى سلخ ذي الحجة ، ولم تزل الحرب إلى يوم الخيس حادي عشر ربيع الاول سنة ست وستين وثلاثمائة ، فانهزم ألبتكين ، وهزم على الفرار إلى أنطاكية ، ثم ثبت عندما بلغه قدوم الحسن بن أحمد القرمطي إليه فاستظهر .

وبلغ ذلك جوهر فدعا الى الصلح ، وكان الشتاء قد هجم عليه ، وهلك أكثر مامعه من الكراع ، وصار معظم أصحابه رجالاً بغير خيل ، وقلت الفلوفات عنده ، واشتد وقوع الثلوج ، فامتنع ألبتكين من إجابته ، ثم أذعن وأنفذ إلى جوهر بجال ، ورحل عن دمشق بعدما أحرق ماعجز عن حمله من الخزائن والأسلحة ، وسار يوم الخيس ثالث جمادى الأولى

والى هنا انقطع المؤلف لمرضه وتوفي في هذه السنة تغمده الله برحمته آمين والحمد لله رب العالمين .

• • •

تم نسخ هذه النسخة من نسخة منقولة عن مسودة المؤلف برسم الشريف أبي القاسم العلوي في سلخ جهادى الأولى سنة سبع وسبعين وخمسائة . وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في سلخ شوال سنة ألف وسبع وخمسين على يد كاتبها الضعيف الفاني أحمد بن عمر بن خطاب بن رمضان الخاني ، أدخله الله دار التهاني وبلغه في الدارين الأماني وغفسسر له . آمين (۱) .

<sup>-</sup> بحداً لخوفه أن يدركه القرمطي ، فهلك كثير من عسكره لشدة الثالج ، وأخذ القرمطي يسبر خلفه من طبرية إلى الرملة ، فتحصن جوهر بزيتون الرمسة ، وخرج البتكين من دمشق ، ولحق بالقرامطة ، واجتمعوا على قتال جوهر ، فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر إلى عسقلان ، وقسد فني معظم عسكره ، ونهيت أثقاله ، فنزل البتكين رحصوه حتى بلغ منه الجهد الشديد ، وغلت عنده الأسعار بعسقلان ، فبلغ قفيز القمح أربعين ديناوا ، وتذكر هليه من معه من الكتاميين ، واحتقروه وتنقصوه وشتموه ، وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم يصدقوا في القتال ، وكايدوا القائد جوهر ، فضافت بجوهر ومن معه الارض ، ولاذ الى الصلح ، فبعث اليه البتكين ؛ إن أودت الحروج بمن معك فأنا أومنك حتى تنصرف الى صاحبك ، فتعاقدوا على ذلك ، وصالح البتكين على مال ، وخرج وقد علق البتكين سيفه على باب عسقلان حتى يخرج جوهر ومن معه من تحت سيفه ، فسار ألى القاهرة ، وقد بلغ الدزيز ماهو فيه من الجهد ، فبرز يريد السفر الى الشام فسار معه ، وكانت مدة قتال القرامطة والبتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان سبعة عشر شهرا ، فلما قدم جوهر على المزيز ، وبلغه تخاذل الكتامين غضب من ذلك غضبا شديدا ، وعسد مر وهن معه من ذلك غضبا مديدا ، وعسد مر وهن معه من ذلك غضبا مديدا ، وعسد من المنه و معه من المنه و معه من خوب و وسير مكانه معه بي كلس .

<sup>(</sup>١) إذا كان تاريخ ثابت بن سنان قد جاء على شكل ذيل على تاريخ الطبري ، فقد قام

= بعض آل الصابى، بالتذييل على تاريخ ثابت ، وأهم هؤلاء : هلال بن الحسن ثم ابنه محمد بن هلال ، ولم يصلنا من هذه الذيول إلا قطعة نشرت منسوبه إلى عبد اللك الهمذاني الذي ذيل أيضاً على تواريخ آل الصابى، ، لكن فقد ماكتبه هو وبقي بعض مانقله ، ولحسن الحظ نجد سبط ابن الجوزي ، فقد اعتمد في كتابه مرآة الزمان على تواريخ آل الصابى، ، ونقل منها الكثير ، حتى أنه نقل تاريخ محمد بن هلال كاملا ، وقد حققته ، وسأدفعه النشر قريبا ، ومما نقله سبط ابن الجوزي عن موضوع القرامطة من تاريخ هلال بن الحسن في حوادث سنة ١٩٣٩ مايلي : و مخطوطة أحمد الثالث المجلدات ١٩١١ ٥٠ .

ومن هاهنا نبتدى، بشيء نما ذكره أبو الحسين هملال بن المحسن بن ابراهيم الصابى، ، فإنه ذكر « مع ابنه » تاريخاً من أول سنة إحدى وستين وثلاثمائة إلى سنة أربسع وسبعين وأربعائة ، سلك فيه اسلوب خاله تابت بن سنان .

قال ابن الصابىء : في جمادى الآخرة ، ورد الخبر ، بأن أبا علي الحسن بن أبي منصور أحمد القرمطي ، سار الى مصر ، ونزل بعين شمس ، وجرت بينه وبين جوهر القائد رقعة ، وكان الاستظهار فيها لجوهر ، وانهزم القرمطي .

قال ابن الصابىء: لما دخل جوهر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة, ووطىء الأمور للمعز، وأقام له الخطبة، سير القائد جمفر بن فلاح الى الشام، فأسر الحسن بن عبيد الله بن طغج، وبعث به الى مصر، ونهب الرملة، وقصده النابلسي الزاهد، واستكف جعفواً عن النهب فكف ثم استخلف أبنه على الرملة، وسار الى طبرية، وبلغه ان ابن أبي يملي الشريف قد أقام الدعوة بدمشتى للمطيع، فسار إلى دمشقى فمصوا عليه، وقاتلوه، فظهر عليهم، وهوب ابن أبي يعلي إلى البدية، وجىء به اليه، فأحسن اليه، وبعث به إلى مصر مع جماعة من الأحداث الذين قاموا معه.

وعرف القرامطة استيلاء المفاربة على الشام ، واخذهم إين طفح ، فانزعجوا من ذلك ، لما يقوتهم من المال الذي كان قرره ابن طفح لهم، وهو في كل سنة ثلاثمائة الف دينار ، فبمثوا أبا طريف عدي بن محمد بن الغمر صاحبهم الى عز الدولة بختيار، والوزير يومئذ ابو الفرج محمد ابن العباس ، يطلبون الماعدة على المفاربة بالمسال والرجال ، فاستقر ان عز الدرلة يعطيهم الله الف دينار ، والف جوشن ، والف سيف . والف رمح ، والف قوس ، والف جهبة ، وقال ؛ إذا وصل أبو على الجنابي الى الكوفة ، حمل اليه جميع ذلك .

ولما وصل الجنابي الى الكوفة ، وكان في عدد كثير من اصحابه ، ومن الأعراب ، فبمثوا الله بالمال والسلاح ، وسار يريد الشام ، وبلغ جمفر بن فلاح خبرهم ، فاستهان بأمرهم ، ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدمشتى بمكان يقال له الدكة ، فقتلوه ، واحتووا على سواده وامواله وكراعه ، وملك أبو علي دمشتى ، وأمن اهلها ، واحسن السيرة فيهم ، وغلب على الشام ، واجتمعت اليه العرب ، وسار إلى الرملة ، وبها سعادة بن حيان ، فخرج إلى يافا . وتحصن بحصنها ، ودخل أبو على الرملة ، وقتل من وجد من المفاربة ، ثم رحل طالباً مصر ، وخلف بالرملة أبا محمد عبد الله بن عبيد الله الحسني ، ومعه دغفل بن الجراح الطائي ، وجماعة من الاخشيدة والكافورية ، وجاء فنزل عين شمس على باب مصر .

واقتتلوا أياماً ، وظهر القومطي على المغاربة ، وقتل منهم زهـــاء خمسائة رجل ، وغنم أموالهم واسلحتهم ، ودوابهم .

فلما كان يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول وقف الهجري على الحنسدق ، والمفاربة من وراثه ، ونشبت الحرب واقتتاوا الى العصر ، فخرجت المفاربة من الحنادق ، وحماوا على الهجري ، فاندق عسكره لايلوي على احد \_ وجعل يردهم ، وهم منهزمون ، فما وقفوا إلى الرملة ، وظن جوهر أن هزيمة الغرمطي مكيدة ، فلم يتعرض لما كان في عسكره إلى ثلاثة أيام ، حتى تحقق الحبر ، فاستولى على الجيسع ، ونادى جوهر في الاخشيسدية ، ثم قبضهم وقيدهم وحبسهم ، وكانوا الفا وثلاثائة مقاتل ، وقال القرمطي في هذه الوقمة :

زعمت رجال الغرب أني هبتها فدمي إذا مابينهم مطاول المصر إن لم أسق ارضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيل وقال :

زعوا أنسني قصير لعمري ما تكال الرجال بالغفزات إنما المرء باللسان وبالقلسب وهذا قلبي وهذا لساني

ثم عاد الهجري إلى بلده ، وتفرقت الأعراب في البرية . . . . . . وفيها عاد الهجري إلى الشام ، فلما وصل الأزرق ، انصرفت المفاربة إلى مصر ، ونزل الهجري إلى الرملة في آخر شعبان ، وصرف هنه أهل البادية ، وأقام في اصحابه الهجريين . . . . .

### وفي وفيات حوادث سنة ٣٦٦ :

## ا لحسن بن أحمدين أبي سعيد

أبو على ، وقيل أبو محمد القرمطي الجنابي ، ولد بالأحساء في رمضان سنة ثمان وسبعين ومائتين وغلب على الشام سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ، وقتل جعفر بن فلاح ، واستخلف على دمشق ظالم بن موهوب العقيلي ثم عاد إلى الأحساء وفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، توجه الى مصر ، ونزل بميسول الطواحين ، ذلك المعز كان يصافيه لما كان بالمغرب ، ويهاديه فلما وصل الى مصر قطع ذلك عنه ، فوافي القرمطي بنـــداد ، وسأل المطيع على لسان عن الدولة أن يمده بمال ورجال ، ويوليه الشام ومصر ، ليخرج المعز منها ، فامتنع المطيع ، وقال : كلهم قرامطة ، وعلى دن واحد ، أما المصريون فأماتوا السنن ، وقتلوا العلماء ، وأمــا هؤلاء فقتلوا الحاج ، وقلموا الحجر الأسود ، وفعلوا وفعلوا ؛ فقال عن الدولة للقرمطي : إذهب فافعل ماتراه ، وذكروا أنه أعطاه سلاحــاً ومالًا ، فسار إلى الشام ، ومعه أعلام سود ، وأظهر أن المطيع ولاه وعلى الأعلام اسم المطيع ، وتحته مكتوب : « السادة الراجعين الي الحق ، وملك الشام ، ولعن المعز على منبر دمشق وآباءه ، وقال : هؤلاء من ولد القداح كذابون مخرقون ، أعداء الاسلام ، ونحن أعلم بهم ، من عندنا ظهر القداح . ثم أقام الدعوة لبني العباس ، وسار الى مصر ، وحصر المعز في القاهرة فأرضاه بمال ، فرجع الى الأحساء ، ثم عاد الى الشام

فنزل الرملة ، فمات بها في رجب ، وهو يظهر بطاعة عبد الكريم الطائع وجده أبو سعيد الجنابي أول القرامطة ، وقد ذكرناه .

وكان أبو على الحسن صاحب هذه الترجمة شاعراً فصيحاً ، قال الحسين بن عثمان الحرمي الحنبلي ، كنت بالرملة سنة ست وستين وثلاثمائة فوردها أبو على الحسن القرمطـــى القصير الثياب ، ويلقب بالأعصم ، فاستدعاني ، فحضرت عنده ليلة ، وأحضر الفراشون الشموء ، فقـــال لكاتبه أبي نصر بن كشاجم : يا أبا نصر ما يحضرك في صفة هذه الشموع فقال : أن من يحضر مجلس الأمير يستفيد منه ، فقال القرمطي بديماً :

ومجدولة مثمل صدر القناة تعمرت وباطنهسا مكتسي لها مقلة هي روح لها وتاج على هيئة البرنس اذا غازلتها الصياحركت لسانا من الذهب الأملس وان رنقت لنعـاس عـــرا وقطت من الرأس لم تنعـس وتنتج في وقت تلقيحها ضياء يجلى دجي الحندس 

فقام ابن كشاجم ، فقيل الأرض بين يديه ، وسأله أن يأذن في احازتها ، فأذن ، فقال :

تشاكل أشكال اقليدس فياربة العود حتي الفنا وياحامال الكأس لاتحبسي فخلع عليه وعلى الحاضرين ، ووصلهم بصلات ، ومن شعر القرمطي : ياساكن البلد المنيف تعــــززا بقلاعه وحصونه وكهوفــــه لاعن الا للمستزيز بنفسه وبخيله وبرجله وبسيوفسه وبقبة بيضاء تد ضربت الى جنب الخيام لجاره وحليف

قرم ادا اشتد الوغي أردى العدى ﴿ وَشَفِّي النَّفُوسُ بِضَرِبُهُ وَوَقُوفُهُ ۗ لم يرض بالشرف التليد لنفسه حتى أشاد تليده بطريفــــه

وقال لما فل جيشه بعين شمس.

لما قصرت في طلب النجـــاح كحال البُدن في يوم الأضاحي ولو يستطعن طرن مع الرياح

ولو أني ملكت زمام أمري ولكني ملكت فصار حالي يقدن الى الردى فيمتن كرها

#### وقال:

مراض بها تسي القلوب وتتلف وقد عن حتى أنه ليس يقطف لكان على عشاقــه يتعطف

له مقلة صحت ولكن حفونها وخد كلون الورد مجنى بأءين وعطفه صدغ لو تعلم عطفهـــا

وقال : وكتب بها إلى جغفر بن فلاح والي دمشق قبل لقائه :

والحق متبع والخير موجمود والحرب ساكنة والخيل صافنة والسلم مبتذل والظل ممدود وان أنبتم فمقبول انابتكم وان أبيتم فهذا الكور مشدود دمشق والباب مهدوم ومردود طبل يرن ولاناي ولاعـــود وذات دل لها دل وتفنيد ولي رفيق خميص البطن مجهود

الكتب معذرة والرسل مخبرة على ظهور المطايا أو بردن بنا اني امرؤ ليس من شأنيولاأربي ولا اعتكاف على خمر ومجمرة ولا أبيت بطين البطن من شبع ولاتسامت بي الدنيا الى طمع يوماً ولا غرني فيها الواعيد

وفي وفيات حوادث سنة ٣٦٨ .

# ذكرحا لالبتكين إلى أن توفي

وحقيقة شرح الجلة التي ذكرنا بها حصوله بدمشق ، واستقراره فيها وكان يكاتب المعز ويطيعه ، فلها مات المعز كاتبه العزيز ، ووعده الاصطناع ورفع المنزلة ، والبقاء على ما هو عليه ، ان وطيء بساطه ، فكتب اليه هذا البلد أخذته بسيني ، وما أدين لأحد فيه بطاعة ، فغاظ العزيز جوابه واستشار يعقوب بن كلس وزيره ، فأشار عليه بأن يجهز القائد جوهر في المساكر الى الشام ، وبلغ ألبتكين ، فجمع وجوه الدماشقة وشيوخها ، وقال لهم : قد عرفتم أنكم سألتموني أن أتولى أمركم ، وما تصرفت الا على وفق مرادكم . وقد طلبني من لاطاقة لي به ، وأنا وما تصرفت الا على وفق مرادكم . وقد طلبني من لاطاقة لي به ، وأنا خرر ممن يقصدني ، وأبصر مكانا أكون مقيماً فيه لئلا يلحقكم بسببي ضرر ممن يقصدني ، وكان الدمشقيون يكرهون المغاربة ، لمخالفتهم اياهم في الاعتقاد ، ولأجل ماعاملهم به أمراؤهم وولاتهم فقالوا له : أقم ونفوسنا في نصرتك ] .

وسار جوهر في عسكر كثيف بعد أن أخذ من العزيز أماناً لأابتكين وخاتماً من ثيابه ، وكتاباً اليه بالعفو عنه ، فلما حصل جوهر بالرملة كاتب ألبتكين بالرفق والملاطفة ، ودعاه الى السلم والطاعة ، ووعده أن يبلغه مايريد ، وأعلمه بما معه من الأمان ، فأجابه بالجيل والشكر على مابذله وغالطه بأن أحال على أهل دمشق ، وسار جوهر ، وقرب من دمشق ، فخرج إليه ألبتكين في أصحابه ومن معه من العرب، وأقامت الحرب بينهم شهرين ، وقتل من الفريقين عدد كثير ، وظهر من شجاعة ألبتكين والغلمان الذين معه ما عظموا به في النفوس ، وتقررت لهــــم الهيمة في القاوب ، وأشار عليه أهل دمشق بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي واستدعائه ، وعرف جوهر خبره ، فعلم أنه متى حصل بين عدوين خيف عليه ، فرجع إلى طبرية ، ووصل القرمطي إلى ألبتكين ، واجتمعا وتعاهدا على قتال جوهر ، وسارا خلفه ، فسار من طبرية إلى الرملة ، فأقام بها ، وبعث بأثقاله الى عسقلان ، وكتب الى العزيز يعرفه الصورة ، ويستأذنه إن دعته الضرورة قصد عسقلان ، ووافي ألبتكين والقرمطي ، فنزلا على الرملة ونازلا جوهراً ، وكان معها خمسون ألفاً من الفرسان والرجاله ، وكان القتال على نهر الطواحين ، بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ ولا ماء لهم إلا منه فقطعاه عن جوهر ، فتضرر عسكره ، فسار الى عسقلان في أول الليل ، فوصل اليها في آخره ، فدخلها وأغلق أبوابها ، وتحصن بها ، وتبعه ألبتكين والقرمطي ، وحاصراه فيها ، وضاقت بــه الميرة ، وغلت الأسمار ، وكان الوقت شتاء ، فلم يمكن حمل الأقوات في البحر ، واشتدت الحال بجوهر ، وأكل أصحابه الدواب والميتــة ، وكان يخرج فيقاتل ، فإذا وجد فرصة من ألبتكين دعاء الى الطاعـة وأرغبه ، فيسترجح ألبتكين شجاعته ، ويهم أن يقبل منه ، فيثنيـــــه القرمطي ، وكاتب ألبتكين رجلا يقال له ابن الجمار ، وكان يخالف اعتقاد المصريين ، ويقول: هؤلاء كغار ونجب قتالهم.

واشتد الأمر بجوهر ، فاحتال في الخلاص ، فراسل ألبتكين ، وسأله القرب منه ، فأجابه ووقفا على فرسيها سراً ، وقال له جوهر : قد علمت مايجمعني واياك من عصمة الاسلام ، وحرمة الدين ، وهذه فتنة قد

طالت وأريقت فيها دماء ، ونحن المؤاخذون بها عند الله ، وقد دعوتك الى الصلح والموادعة ، وضمنت لك ما أردت فأبيت ، فقال : معي في الرأي القرمطي ، وبيني وبينه ايمان ، فقال : اذا كان الأمر كذا ، فأنا ألتمس منك أن تأذن لي في الحروج من عسقلان الى مصر بمن معي ، ونسير تحت ذمامك ، وسوف ترى ما أفعل ، فقال بشرط ، وهو أن أعلق سيني على باب عسقلان ورمح القرمطي ، وتخرج أنت وأصحابك من تحتها ، فقال جوهر : جزال الله خيراً ، قد تفضلت وأحسنت لآخذن به وعاد ألبتكين فأخبر القرمطي ، فقال : ما فعلت مصلحة ، ارجع عسن عن هذا فإنها خديعة ، ودعهم يموتون جوعاً ، أو تأخذه بالسيف ، فإنما جوهر صاحب مكر وخديعة ، فقال : قد كان وحلفت له ، وماأغدر به ، وأصبح جوهر وأصحابه ، فخرجوا من تحت سيف ألبتكين ورمح القرمطي ، وساروا الى مصر ، واجتمع جوهر بالعزيز وشرح له الحال ، فقال : أن تخرج بنفسك والا فإنهم واردون على اثري .

ففتح المزيز بيوت الأموال ، وبرز بالعساكر واستصحب الذخائر ، وتوابيت آبائه وسار جوهر على مقدمته الى الرملة ، وألبتكين والقرمطي بها ، فنزل العزيز ، وبينها مقدار فرسخ ، والتقي الصفان ، وألبتكين يلعب بين الصفين بسلاحه ، فقال العزيز لجوهر : أرني ألبتكين ، فأراه اياه ، وعليه كزاغند أصفر ، وهو تارة يضرب بالسيف ، وتارة باللت ، وتارة يطعن بالرمح ، والناس يتحامونه ، فأعجب العزيز مارآه من فروسيته فانفرد العزيز وصعد على رابية ، وعلى رأسه المظلة ، وأرسل ركائبياً الى ألبتكين ، وقال له : أنا العزيز ، وقد أزعجتني من سرير ملكي وأحوجتني ألبتكين ، وقال له : أنا العزيز ، وقد أزعجتني من سرير ملكي وأحوجتني

الى مباشرة الحرب ، وقد عفوت عنك ، فاترك ما أنت عليه ، ولك على عهد الله وميثاقه أن أصطنعك وأجعلك أسفهسلار عسكري ، وأهب لك الشام بأسره ، فجاء الركابي اليه وأدى الرسالة ، فخرج من العسكر بحيث يراه الناس ، وترجل ، وقيل الأرض مراراً ، ومرغ خديه ، وقيال : قل له : يامولاي لوتقدم هذا القول منيك لسارعت الى أمرك ، فيالان فليس الا ماترى ، فأبلغه ذلك ، فأعاد الركائبي اليه ، وقال : قبل له : يقرب ، يقرب مني بحيث أراه ويراني ، فإن استحققت منه أن يضرب وجهي بالسيف ، فليفعل ؟ فقال : قل لمولاي : ماكنت بمن أشاهد طلعته وأنابذه الحرب ، وقيد خرج الأمر عن يبدي ، ثم حمل على ميسرة وأنابذه الحرب ، وقيد خرج الأمر عن يبدي ، ثم حمل على ميسرة العزيز فهزمها ، فأرسل العزيز الى الميمنة فأمرها بالحملة ، وكان هو في العزيز فهزمها ، فأرسل العزيز الى الميمنة فأمرها بالحملة ، وكان هو في ألتكين والقرمطي ، وقتل من أصحابها نحواً من عشرين ألفاً ، وقال من جاءني بألبتكين والقرمطي ، فأله مائة ألف دينار .

وكان ألبتكين يميل الى الفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ، وكان أمرداً وضيء الوجه ، فاتفق أن ألبتكين لما انهزم ، قصد ساحل البحر ومعه ثلاثة أنفس ، وقد أجهده العطش ، فلقيه المفسرج في سرية من الخيل ، فسقاه ماء ، فقال له : احملني الى أهلك ، فجاء به الى قرية يقال لها يُبْنى (١) ، فأجلسه هناك ووكل به جماعة ، وجاء الى العزيز ، فتوثق منه في المال ، ثم أخبره أن ألبتكين قد حصل في يده ، ومضى وجاءه به ، فأمر العزيز بأن يضرب له مضرب من مضاربه الخاص ، وفرش فيها فرشه ، وأحضر جميع ما يحتاج اليه ، وأزله في المضرب ، ولم

<sup>(</sup>١) بلدة قرب الرملة \_ معجم البلدان .

يشك أنه مقتول ، وأمر بأصحابه الأسرى ، فضربت لهم المضارب وحملت اليهم فنون الفرش والأطعمه ، وبعث له العزيز دستاً من دسوته ، فقــام وقبل الأرض ، وبكى وعفر خديه في التراب ، وقال : ما أستحق إلا القتل ، ولكن يأبي مولانا الا ماتقتضيه أعرافه السريفة ، ولم يقعد في الدست ، وبعث له الخلع والثياب والتحف مع الخدم ، وأعلموه أن العزيز قد عف عنه ، فلما كان الليل جاء العزيز الى مضرب بنفسه ، فقام وقبل الأرض ، وحثا التراب على رأسه ، وجعل يبكي وينتحب ، فقال له العزيز : مانقمت عليك الاكوني دعوتك الى مشاهدتي لعلك أن تستحى منى ، فأبيت ، والآن فقد عفوت عن ماجرى ورضيت عنك ، وسوف ترى ما أفعل معك ، ثم أنزل أصحابه على مقاديرهم وأسنى أرزاقهم ورفع منازلهم ، واستحجبه العزيز ، وجعله من خاصتـه ثم بعث العزيز النجائب بالكتب ، فلحقوا الحسن بن أحمد القرمطي بطبرية ، فأعادوا عليه 'الرسائل ، وأن العزيز قد عفا عن ماجرى ، ويسأله أن يطأ البساط، والمتنع ، وتقرر الحال على أنه يدخل في طاعة العزيز ، وأن يحمل اليه في كل سنة سبعون ألف دينــار ، فرضي ، وعجــــــل له برزق سنة ، فأخــذه وعاد الى هجر ، ورجع العزيز الى القاهرة ، وأنزل ألبتكين في دار عظيمة ، ونقل اليها الآلات والمال والتحف ، وسلم اليه بابــه وحجابه ، وشرع ألبتكين في التكثير على وزير العزيز يعقوب، ولم يلتفت عليه ، فدس اليه الوزير من سقاه السم ، فمات فحزن عليه العزيز ، واعتقل الوزير نيفاً وأربمين يوماً ، فانكسرت الأموال فأطلقه .

### وفي حوادث سنة ١٥٨ هـ

### [ قال غرس الثعمة محمد بن هلال بن المُنحسنَّن الصابيء : ]

وورد الخبر بأنه قد ملكت جزيرة أوالي ، الساة بالبحرين ، وهي من أعمال القرامطة ، غلب عليها أهلها ، وأمروا عليهم أبا البهاول ، عوام بن محمد بن يوسف بن الزجاج ، فخطب بها للقائم ، وكان يخطب بها لصاحب مصر ، وبعث اليهم القرامطة جيشاً فهزموه .

وكان أبو البهاول ، وأخوه أبو الوليد من أهل الدين ، فأنفوا من القرامطة ، واجتمع أهل الجزيرة عليها ، وبذلوا للقرامطة ثلاثة آلاف دينار حتى يمكنوهم من بناء جامع يسأوي اليه المسافرون ، والغرباء ، ويصلون فيه الجمعة ، فأجابوهم ، فلما تكامل الجامع ، صعد أبو الوليد المنبر ، فخطب للخليفة القائم ، فقال من يهوى القرامطة : هذه بدعة ، ويجب أن نمنع بني الزجاج من الخطبة ، ويصلون بنير خطبة ، وتقدموا اليهم بذلك ، فقالوا : مابذلنا ما بذلنا الا ليجلب الينا التجار والمسافرون فإن كرهتم ذلك ، فادفعوا الينا مابذلناه ، فميشتنا من هدا الباب ، وكوتب القرامطة بذلك ، فاجاء الجواب بأن لا يعترض عليهم ، فمال اليهم أهل اليهم أهل النواحي ، فلما أخرج الخليفة من بغداد نوبة البساسيري ١٠٠ قال الخطبة الفافون لهم : الخليفة الذي كنتم تخطبون له زالت ايامه ، والخطبة قال المخالفون لهم : الخليفة الذي كنتم تخطبون له زالت ايامه ، والخطبة الصاحب مصر ، فلم يمتنعوا من الخطبة للقائم(٢٠) ، وبعثوا الى القرامطة هدية

<sup>(</sup>١) انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٩٦ - ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٢) امتدت خلافة القائم من سنة ٢٧٤ وحتى ٤٦٧ هـ/ ١٠٣١ – ١٠٧٥ م، وقد شاب هذه الفترة الطويلة توقف لمدة سنة بعدما سيطر البساسيري على بغداد، واعلن الفاء الحلافة العباسية ، و علا للمستنصر الفاطمي .

وسألوه أن لايعترضوا عليهم ، فجاء جوابهم أن يجروا على عادتهــم في الخطبة لمن أرادوا ، وقوي أمر أبي البهاول ، ثم كتب القرامطة الى نائبهم بأن يصادر أهل البلد ، وكان عاقلاً ، فامتنع ، وعلم بنو الزجاج بذلك فولوا عليهم أبا البهلول ، وكانوا ثلاثين ألفاً ، وقدم وال جديد فعزم على القبض على أبي البهاؤل ، ومن وافقه ، فبادروه بالقتال ، وكان بالجسزيرة رِجِل يقال له ابن أبي العريان ، كبير القدر ، فوافقهم ، وانحاز الى أبي البهلول ، وزحفوا الى الوالي الجديد ، فقتلوا من أصحابه جماعــة ، وهرب ، وكان الوالي العتيق الذي لم يصادرهم يقـــال له ابن عـــزهم ، فجاء الجواب بأن لانرده والعساكر واصلة ، وبعث أبو عبد الله بن سنبر وزير القرامطة ، أحد أولاده الى عمان ، لحمل مال وسلاح منها ، وعرف أبو البهاول ، وابن أبي العريان ذلك ، فكتماه ، وكمنا له في الطريــق عند عوده ، فقتلاه وأربعين رجلا معه صبراً ، وأخذا ماكان معــه ، وهو خمسة الاف دينار ، وثلاثة آلاف رمح ، ففرقا المال والسلاح على أصحابها ، وبلغ ابن سنبر ، فمال الى ابن أبي العـريان ، وكاتبه سراً وبذل له الأموال ، وأن يوليه الجزيرة ، فمال الى قوله ، وأجابـــه الى الفتك بأبي البهاول ، وأنه اذا بعث عسكراً في البحر الى الجزيرة ، وقرب منها ، وثب على أبي البهاول فقتله ، وقتل أصحابه ، ثم قال لأهله وعشيرته : هذا الذي نحن فيه أمر لايتم ، ومالنا بالقرامطة قدرة ، ويجب أن ندبر أمرنا معهم ، فقالوا : افعل ماتراه فنحن نتبعك ، وبدأ في نقض ما اتفقوا عليه .

وعرف أبو البهاول ذلك ، فانزعج وجمع أهله وعشيرته ، وأطلعهم على الحال ، وقال : مالنا قدرة بابن أبي العريان ، هو أقوى ، وأكثر رجالاً ومالاً ، فاطلبوا قتله غيلة بوجه لطيف ، وألا يتقرب بنا الى

القرامطة ، فرصدوه حتى نزل الى عين ، تسمى عين ثور ، ينتسل ، فنزل اليه رجل فقتله ، وقيل بل قتله أحد بني أعمامه ، وجاء أصحابه فرأوه قتيلاً ، فجاءوا الى أبي البهلول واتهموه بقتله ، فحلف لهم أنه ما قتله ، فصدقوه .

وجاء ابن سنبر ، وزير القرامطة بالمسكر ، على ما كان استقر بينه وبين أبي المريان ، في مائة وغانين شداه '۱۱' ، من عامر وربيعة وغيره فخرج اليهم أبو البهلول في مائة شداه ، وجاء على فرسه ، فوقع فانكسرت ساقه ، فأقسم عليه أخوه أبو الوليد ، أن يرجع ، فأبي ، وزل على حاله في شداه ، وأمر بضرب الدبادب والبوقات ، ونشر الأعلام ، واتفق لابن سنبر من السوء أنه أن كان معه في الشداة خميائة غلام وفرس ، لعامر وربيعة ، تصوراً منه أن يدخل البلد من غير حرب ، ولم يشعر بقتل ابن أبي العريان ، فلما ضربت البوقات والطبول ، وسمتها الخيل ، ورأت المطارد نفرت وغرق بعض الشداه ، ووقع العرب في البحر ، وهرب ابن سنبر إلى الساحل ، واستولى أبو البهلول على باقي الشداه ، فأخذ منها نخو مائتي فرس وسلاحاً كثيراً ، واستأمن اليه من كان فيها من العرامطة ، فقتلهم صبراً ، وعاد وقد برئت ركبته ، وقوي أمره ، وانتظم حاله ، واستوزر أخاه أبا الوليد ، وكتب الى بغداد بالفتح ، وشرح الحال الى أبي منصور بن يوسف .

وقال محمد بن هلال الصابىء : حدثني أبو حفص الريحاني أحسد المتفقهة حديث القرامطة ، وكان قد اجتاز بهم ، قال : ان جزيرة أوالي ثلاثة عشر فرسخًا ضياعًا ، ومزراعًا ونخيلًا وأشجارًا ، ونفس البلد

<sup>(</sup>١) من انواع السفن .

لطيف ، وعدد قراه مائة وثلاثون قرية ، منها قرية تشتمل على مائـة وثلاثين مسجداً ، تسمى تستر ، وهم يخطبون قديماً لبني العباس.

والقرامطة من بعده في بلد يعرف بالقطيف ، على ساحل البحر ، وجميع السواد الى الأحساء ، ولا يخطب فيها لأحد ، ولا يصلى فيها جمعة ولا جماعة ، الا صلاة التراويح تعظيماً لأبي سعيد الجنابي المدفون بها ، وفيها قوم يعرفون بالسادة ، من أولاد القرامطة ، من ظهر أبي سعيد ، كلما نقص من عددهم واحد ، أقاموا واحداً مكانه ، وهم على منن من العدل يقيمون الحدود ، ويحافظون على الصلوات ، ويبطلون المذاهب الفاسدة ، ولهم ستة وزراء من [بني] سنبر ، ولا يستبدلون بهم ، لأن أبا سعيد لما ظهر عاضدوه ، وشرطوا عليه أن تكون الوزارة فيهم ، والرئاسة فيه .

ومن مذهبهم اسفاط الجزية عن أهل الذمة ، ويصاون على أبي سعيد ، ولا يصلون على النبي سعيد ، وان صلى أحد عليه صفعوه ، وقالوا : لاتأكل رزقنا ورزق أبي سعيد ، وتصلي على أبي القاسم ، واعتقادهم أن أبا سعيد يعود اليهم ، ويخرج من قبره عليهم اذا طار طائر من حصن معمول في رأس قبة على ضريحه من دارهم بالأحساء ، وعند القبر فرس مشدود ، وخلعه ثياب ، ودست سلاح معد لخروجه .

سيرة الهادي إلى لحد كي بن الحسب عليه السلام

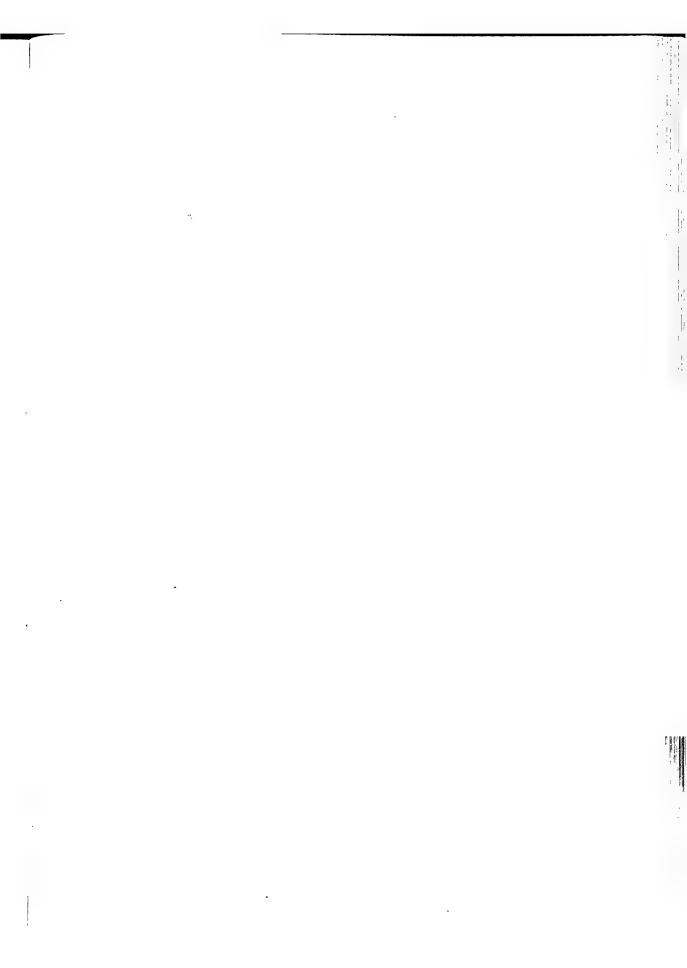

بــم الله الرحمن الرحم ، وبالله أستعين ، وبرسوله وآله الطاهرين .

### سنة أربع وتسمين ومائتين .

ونما كان من أخبار الهادي الى الحق صلوات الله عليه \_ يحيى بـن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم:

انه لما كان في سنة الأربع وتسعين ومائتين : ظهر الفساد بنجران وظهر القرامطة ، وهمت بنو الحارث الخلاف على عامل الهادي ، محمد بن عبيد الله العلوي ، وساعدهم في ذلك الياميون (١) ، وكان القائم في ذلك الحارت بن حميد الخثيمي ، ومرزوق بن محمد المري ، وعلى بن الربيع المداني . ويزيد بن الأسود الكمبي ، ومنصور بن هشام الدهمي ، والذي حمل ياماً على الدخول مع بني الحارث ما كان من قتلهم لرجل مصري ، وفد على الهادى الى الحق عليه السلام ، فلما ظهر اجتماعهم على الحدث والفساد ، كتب محمد بن عبيد الله الى الهادي الى الحق \_ أعن الله واصلاح تعالى \_ يعلمه بالحبر ، ويحضه على الخروج الى البلد لإصلاحه ، واصلاح أهله .... [٥٧ - ط] .

ثم أمر الهادي الى الحق عليه السلام محمد بن عبيد الله بأخسف القرامطة ، وطلبهم في كل موضع ، فركب علي بن محمد ، وأخوه القاسم ابن محمد ، من الغد في السحر ، ومعهم مائة من العرب ، فتوجه على

<sup>(1)</sup> ماتزال يام حيث كانت في الماضي رهي أيضاً محتفظة بمقائدها القومطية او الموروثة عنها .

ابن محمد الى موضع يقال له محضر (١) ، وكان فيــه كل من تنسب اليــه القرامطة وكان داعيهــــم رجل يقال له حسين بن حسن من حاشد ، من موالي بني أمية ، وكان نازلاً بقرية من نجران يقــال لهــا رجلاء ، فمضى القاسم بن محمد ، فأحاط بمنزله ، فلم يجده هناك وأحاط على بسن محمد بمحضر ، فأخذ خمسة عشر من القرامطة ، وانصرف هو وأخوه الى الهادي الى الحق ـ أعزه الله ـ ووجدا أباها محمد بن عبيد الله ، وقــد أخذ نفراً من القرامطة عمن بقرية الهجر (٢١) ، منهم رجل يقال له ابــن غبراء من ١٦ حاشد ، من كبار القرامطة ودعاتهم ، فأخذ ابن بسطام نفراً من أهل قرية مينان (٣) ، من بني عمه ومواليه ، وصار بهم الى الهـادي الى الحق عليه السلام فأمر بهم فصيروا في الحبس ، ثم عزم الهادي الى الحق أيده الله على الخروج الى صعدة، وأمر خمسين فارساً، ومائة راجل فيهم سعيد بن موسى بن أبي سورة ، وأمره بالقام مع البغدادي ، ومحمد بن أبي سعيد العصار ، وأمر محمد بن عبيد الله بتقوى الله ، وايشـار طاعته ، والقيام في بلده ، والاحسان الى رعيته ، مــــم القرامطة ، وأوصاه بوصايا غير ذلك مما يحتاج اليها ، وخرج الهادي الى الحق يوم الثلاناء ..... [٧٧ \_ ظ] .

ثم بلغ أبا جعفر [محمد بن عبيد الله] أن نفراً من القرامط بحصن

 <sup>(</sup>۱) من اوطان قبائل بلحارث في منطقة نجران ـ صفة الجزيرة : ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٢) الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القرية ، وهجر نجران هي المعنية هنا .

<sup>(</sup>٣) من قرى قبائل بلحارت في منطقة نجران ــ صفة الجزيرة : ٣١٨ .

ثلا (۱) عند نفر من بني الحارث ، يقال لهم بنو قطن يأوون اليهم ، ويبيتون عنده ، فلما كان مع طلوع الفجر أمر المسكر فحضروا الى بابه ، فلما اجتمعوا أمر ابنيه علياً والقاسم ابني محمد بالمصير الى حصن ثلا عند طلوع الشمس ، فظفر برجلين من القرامطة ، يقال الأحدام محمد بن عبد الله ، فأخذها وانصرف الى الهجر ، ثم ذكر له من بعد ذلك أن نفراً آخرين بجوضع يقال الموفجة (۱) ، من قرى نجران ، فأمر ابنه عني بن محمد بالمسير اليهم ، فسار حتى هجم على الموفج ....

وكانت القرامطة قد ظهرت باليمن وملكوا الشرف (٣) وطهام (١٤) ، وجبل منسور (٥) ، وحاربوا جعفر بن ابراهيم المناخي، وأخرجوه من بلدهم ، وملكوها في النصف من شهر ربيع الأول سنة اثنيين وتسمين ومائتين ، وهرب هو وولده وأهل بيته إلى موضع يقال له القرتب (١)

<sup>(</sup>١) قرية وحصن للمرانيين من همدان ، عامرة فيها ينابيه تبغ فيها عدد من العلماء. صفة الجزيرة : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عدها الهمداني في صفة الجزيرة : ٣١٨ بين ارطان بلحارث.

<sup>(</sup>٣) الشرف هو العالى الذي يشرف على ماسواه ، وحسين يطلق عاماً بالنسبة لليمن يقصد به شرف حجة ، وقد قاله عنه الهداني في صفة الجزيرة : ١١٣ - ١١٤ \* « جبل الشرف المطل على تهامة ، وهو جبل واسع وفيه قرى كثيرة » ومفيد ان فلاحظ ان العوب حلوا هذا المصطلح ممهم إلى الأندلس فأطلقوه على سواد اشبيلية ، وهو عند الاسبان Ajarafe انظر الروض المطار حل. بيروت . مادة شرف .

<sup>(</sup>٤) كان سوقًا شهيرًا في منطقة لاعه . انظر صفة الجزيرة : ١١١ ، ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>٥) مسور المنتاب، يطل على بلاد حجة وتهامة ، صفة الجزيرة : ١١١ . الاكليل :
 ٢ / ٠٠ .

<sup>(</sup>٦) بلدة في الضاحية الجنوبية لزبيد . صفة الجزيرة : ١٢٠ .

بناحية زبيد ، فسأل ابراهيم بن محمد على أن ينصره فلم يفعل ، فعاد الى طرف بلاده خشية واتقاء أن يكون آوياً عند أحد من الناس ، فصار الى موضع يقال له وادي نخلة ، فحاربهم ، وعامل عليه بعض من كان ممه ، وأدخل عليه الحصن الذي كان فيه ، فهزم عسكره وقتل هو وابن عمه أبو الفتوح بن أبي سلمة .

وثبتت القرامطة في بلده ، حتى اذا كان مستهل المحرم مدخل سنة ثلات وتسعين وماثتين خرج علي بن فضل وكان مولده الجند وأصله من الرحبة (۱) من رقيق الأحماس ، وقد استجاش (۱) بأهل المخاليف عمن صار معه وأعانه على كفره ، حتى صار بحنكث (۱۱) ، أو بالقرب منها ، وكان اليافعي بذمار (۱۱) مقيماً بها ، فوجه عساكره في وجوههم ، فانهزم أصحاب اليافعي ، واستأمن ابنه الى ابن فضل ، وساروا يريدون اليافعي فانهزم وجميع من كان معه الى صنعاء واستأمن اليافعي عيسى بن المعان الى القرمطي ، وصاروا قصد صنعاء « فنزلوا بظبوة (۱۱) ، وخرج اليهم أسعد بن أبي يعفر ، فحاربهم وهم نيف على أربعين ألفاً ، وذلك اليوم الثلاثاء لست ليال خلت من المحرم ، هذا وقاتلهم قتالاً شحيحاً ، ليوم الثلاثاء لست ليال خلت من المحرم ، هذا وقاتلهم قتالاً شحيحاً ،

<sup>(</sup>١) انظر صفة الجزيرة : ١٥٦ . الاكليل : ١٥٣/٢ . معجم البلدان ؛ رحبة صنعاء على ستة أيام منها .

<sup>(</sup>۲) في ص ﴿ وقد كان استجاش ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل : « خروج علي بن فضل الى منكت » . وتقسم منكث الى الشرق من يحصب بحيث تبعد عن بلدة يريم حوالي ٢٠٠٥ . صفة الجزيرة : ٧٩ . .

<sup>(</sup>٤) من مدف اليمن المعدودة ، تقع الى الجنوب من صنعاء . صفة الجزيرة ، ٧٩ . تاريخ المستبصر : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) في شرقي صنعاء . صفة الجزيره : ١٥٣ .

القرامطة في ليلتهم حتى لزموا جبل نقم (١) ، فأقامـــوا بنقم ثلاثة أيام لاينزلون ، فلما كان يوم الجمعة احتركوا ، وبان عسكرهم ، وخرج اليهم أسعد بن أبي يعفر فلم ينزلوا ، فلما كان ليلة السبت سار علي بن فضل في خمسة آلاف من مقاتلتهم ورجالتهم ، فدخلوا صنعاء ليلاً من ناحية سكة الشهابيين أدخله مهلب الشهابي ، فأصبحوا قد أموا غمدان ، ومسجد الجامع ، وذلك يوم عاشوراء ، فقاتلهم أسعد في عسكره ونفر من أهل صنعاء ، وهرب أهل صنعاء لما داخلهم من الفشل والخوف ، بحرمهم وصييانهم ، وخلوا منازلهم وأموالهم (٢) ، فلم يزل أسعد يقاتلهم الى بعد صلاة العصر يوم السبت .

ثم خرج من صنعاء واستباح القرامطة صنعاء ، فنهوا جميع الأموال والأثاثات ، واستخرجوا ماكان تحت الأرض ، فأقاموا خمسة عشر يوماً وكفوا عن القتل ، فنم يقتل إلا نفر قليل ، وفر (٣) أهل صنعاء ، وكان أسعد قد صار إلى شبام (١) عند خروجه من صنعاء ، وصار ابن كياله إلى ظهر ، وكاتب ابن فضل ، واستأمن إليه ، وتحرك القرمطي الكوفي (١) من ناحية بيت ذخار ، فخاف أسعد فخرج من شبام بحرمه إلى بلد همدان وخلى ابن عمه من الحبس ، ومعنى معه ، فأقاموا عند الدعام بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) جبل مطل على صنعاء . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في و من ع نسخة صنعاء ، وصبياتهم .

<sup>(</sup>٣) في « س » : وقهر ،

<sup>(</sup>٤) شبام حمير هو الآن موضع قرية في الشال الغوبي من صنعاء. كان يعرف السم جبل ذخار ، فيه حمسن كوكبان . لاربسخ اليمن لعارة : ٢٥ – ٢٦، ابن المجاور : ١٨٥ – ١٨٥ . معقة الجزيرة : ٢٣١ - ٢٣٤ . تاريخ صنعاء : ٢٦٥ .

أي المنصور الذي قدم مع علي بن الفضل ، وسيأتي ذكره -

بغرق ونواحيها (١) .

مم كف ابن فضل أصحابه يوم الاحد لخس باقية من المحرم عسن النهب، وخرج من صنعاء في ذلك اليوم إلى بلد قدم (٢)، فأقام في حربهم نيفاً وخمسين يوماً لم يظفر بهم، ولم يقربوه، وقتل ابن اليافعي (٣) ومعه جماعة بها (٨٨ - ظ) وصار إلى شبام، فالتقى هو وصاحبه، وأقام عنده نحو شهر، ثم صار الى المغرب، ونزل ببيت خولان (٤)، واستباحوا المغرب، فنهوه، وسبوا النساء، وأخذوا الأموال.

ثم خرج في عساكره يوم الاثنين لثلاث ليال من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وماثنين بريد إلى تهامة ، فلما صار في نقيل السود(\*) تخلف عنهم ابن كيالة وعاد إلى صنعاء وصعد غمدان ، وأرسل إلى محمد ابن الحسين الحسني يسأله المظافرة على الوثوب بالقرامطة ، على أن الدعوة للهادي إلى الحق صاوات الله عليه ، فظافره ، وقاتلوا من كان بصنعاء من دعاة القرامطة ، وقتلوا منهم ، وأخذوا ماكان لهم ، وذلك في يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من هذا الشهر ، وحيسا أيدي الناس ، وكتبا إلى

<sup>(</sup>١) غرق موضع بالجوف الأعلى، عرف باسم سوق الدعام ، انظر صفة الجزيرة : ١٦١ . ١لا كليل : ١٧٧/١٠ . ١ . ١٦١

<sup>(</sup>٢) قدم قبيلة ممروفة من حاشد ، وبلدها شرقي حجة ، ولعله قصد بلدة الكلابح ، ففيها كان القتال . صفة الجزيرة : ١١٢ – ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: قتل اليافعي في بلد قدم .

<sup>(</sup>٤) مازال معروفاً بهذا الاسم في اليمن في جبل حضور الذي يعرف باسم جبل الذبي شميب ، وذلك الى الغرب من صنعاء . انظر صفة الجزيرة : ١٠٨ . الاكليل : ١٠٨ ، ٢ مسبب ، وذلك اليمن لعبارة : ١١٨ ـ ١١٣ .

<sup>(</sup>ه) على بعض يوم من صنعاء إلى مابين جنوبها ومفربها ، والنقيل عند أهل اليمن العقبة . صفة الجزيرة : ١٨٧٠ . تاريخ صنعاء : ١٨٩ .

الدعام، فبعث ابنه الحسين إليهم في عسكره، وكتبوا إلى الهـادي صلوات الله عليه يعلمونه بما كان منهم، ويستدعونه، ويسألونه النصر لهم، فأجابهم، وبعث ابنه القاسم صلوات الله عليه. فصار إلى صنعاء في جمادى الأولى، وخرج جماعة من أهل صنعاء إلى الهـادي إلى الحق صلوات الله عليه، يستنهضونه، فخرج معهم، ودخل صنعاء يوم الخن صلوات الله عليه، يستنهضونه، فخرج معهم، ودخل صنعاء يوم الأربعاء لأربع ليال من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وتسعين ومائتين، ودخل معه آل يعفر والماعم، وولده وابنا الروية، وولد جعف بن الحسين وابن إبراهيم، ووجوه اليمن مطيعين له، وكان ابن جعفر محمد بن الحسين وابن كيالة قد حاراً القرامطة في قلعة ظهر (۱)، ودخلا عليهم، وحاراهم بشبام، ودخلاها وأخذا ماكان بها.

وبعث الهادي إلى الحق صاوات الله عليه ابنه أباالقاسم عليه السلام إلى ذمار وولى القضاء أحمد بن يوسف الحداقي ، فكان محمد بن يحيى صاوات الله عليه يحارب القرامطة في تلك الناحية ، وصار ابن فضل إلى جبل واقر (٢٠ يحارب إبراهيم بن محمد بن علي على نحو شهرين ، ثم انهزم عنه ابن علي فصار إلى بلد حكم (٣) في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وماثتين ، ودخل الكدراء (٤) والمهجم (٥) واستباحها .

<sup>(</sup>١) فيص جبل ظهر ، ويعرف اليوم جبل الظهرة . صفة الجزيرة : ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) ليس ببعيد من زبيد بينه ربين الكدراء القديمة قرابة ٣٠٠ . صفة الجزيرة :

<sup>(</sup>٣) انظر صفة الجزيرة: ٣٤٦، تاريخ اليمن لعهارة: ٧٥.

 <sup>(</sup>٤) مدينة كانت فات مكانة وشهرة. انظرها في صفة الجزيرة : ١٤٠ الاكليل :
 ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>ه) انظرها في صفة الجزيرة : ١٥٨-٥٥٩ . معجم البلدان .

وخرج في حرب أحمد بن محمد بن علي إلى زبيد ، فأجلى عنه ، فدخلها القرمطني ، وخالفه ابن علي إلى الكدراء ، فقتل من كان بها من أصحابه ، وقتل القرمطي من ظفر به بزبيد ، وانصرف غضب الله عليه ولعنه إلى المذيخرة (١) ، وعاد ابن علي إلى زبيد ، وعاد أخوه إلى الكسدراء ، وقوي أمر القرامطة ، وأعانهم عيسى اليافعي ، وساروا يريدون إلى ذمار ؛ فخرج محمد بن يحيى صاوات الله عليه فلحق بأبيسه الهادي صاوات الله عليه إلى سنعاء .

وصار أبو العشيرة أحمد بن محمد بن الروية إلى ثات (٢) ورداع ، والتفت إليه جماعة من عشيرته ، وانحاز معه عسكر كثير من الهسل البسلد ، فسار إليه ابن ذي الطوق وعيسى اليافعي وحاربوه بشات ، وقتل أبو العشيرة بن الروية ، واستبيح البلا ، وانحاز الناس إلى المسجد وأحرق (٣) بمن كان فيه من الرجال والنساء والأطفال ، على القرمطي والقرامطة لعنه الله ، وكان ذلك لتسع ليال خلت من ذي الحجمة سنة ثلاث وتسعين ومائتين .

وكان أسمد قد خرج إلى بلد همدان، فأقام بورور (٤)، فلما كان يوم عاشوراء من المحرم مدخل سنة أربع وتسمين ومائتين، وثب ابن كيالة على الهادي إلى الحق صاوات الله عليه يحاربه، فلم يقاتله يحيى بن

<sup>(</sup>١) كانت مقر الماوك المناخبين من حمير ، ثم غدت مقر ابن الفضل . انظرها في صقة

الجؤيرة : ١٠٣ - ١٠٣ . تاريخ اليمن لعمارة : ١٠٤ . تاريخ ابن المجاور : ١٨٣ - ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مخلاف رداع وثات من مخاليف اليمن المعروفة . صفة الجزيرة : ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في ص : وأحدق .

<sup>(</sup>٤) شعاب وواد مشهور في الجوف . صفة الجزيرة : ١٥٧.

الحسين صلوات الله عليه ، وخرج عنه من صنعاء إلى صعدة (١) ، وأقام ابن كيالة بصنعاء ، وكان جراح بن بشر (١) بشبام فأخرجه القرمطي الكوفي عنها ، وانهزم إلى صنعاء ، وكتب جراح وابن كيالة إلى أسعد ابن أبي يعفر أن تقدم (١) إلى صنعاء ، ففمل ، وأقاموا بها جميماً ، وأقروا أحمد بن يوسف الحداقي على القضاء .

وصار ابن ذي الطوق القرمطي ، وعيسى اليافعي ( ٨٩ - و ) إلى المغرب ، فأقاموا بمحيب ومسيب (٤) ، وخرج إليهم جراح وابن كيالة في أهل صنعاء وعسكرهم فقاتلوهم ، وانهزموا عنهم ، وقتل من أهسل صنعاء ومن غيرهم أربعائه .

وعادوا إلى صنعاء والقرامطة في المغرب ، فلما كان يوم النصف من من هذه السنة وثب ابن ذي الطوق على عيسى اليافعي فقتله ، وجماعة من أصحابه غدراً ، واستأمن أصحاب اليافعي إلى صنعاء ثم نهض ابن فضل من المذيخره في آخر جمادى ، فسار بريد صنعاء حتى صار بحرير (٥) فخرج إليه أسعد ومن معه فقاتلوه ، وقتلوا من أصحابه نحسو ستين رجلاً وأرجاً عليه جراح ومن معه إلى صنعاء فالتقي ابن فضل وصاحبه ابن في الطوق ، وبعث عسكراً إلى جبل نقم ، فلم يكن للقوم بهم طاقه(١)

<sup>(</sup>١) في ص ﴿ من صنعاء هذا اليوم الى صعدة ي .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل : جراح وابن كياله من موالي بني يعفر، واسم كيالة الحسن.

<sup>(</sup>٣) في س « يقدم » .

<sup>(</sup>٤) قريتان متجاورةان من منطقة حضور في مخلاف بني عياش . صفـــة الجزيرة : ١٠٥٠ - ١٠٦

<sup>( • )</sup> جبل كبير عداده من الجنوب البيني فيه قرى ومزارع . صغة الجزيرة : ١٤١ ،

<sup>(</sup>٦) في ص ﴿ طَرِيقٍ ﴾ .

فخرجوا من صنعاء وخرج أهلها (۱) إلا نفرا (۲) أقاموا في منازل العلويين ، ودخل القرامطة صنعاء أول يوم من رجب سنة أربع وتسعين ومائتين يوم السبت ، فاستباحوها ، وقتلوا جميع من كان بها في دور العلويين وغيرهم ، وأفالوا من أهلها منالاً عظيماً ، وصار أسعد وابن كيالة إلى بلد قدم ، وجراح إلى عثر (۳) ، وأقام القرامطة بصنعاء ، ونواحيها ثلاث سنين إلا أحد عشر يوماً ، يخربونها ويقتلون الناس ، وأصابتهم علة فمات منهم من لا يحصى ، والحد للة كثيراً .

فلما كان في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين ، بهض القرمطي من المذيخره ، ونهض ابن ذي الطوق يريدون إلى زبيد ، فظفروا بابن حاج وانهزم عنهم إلى المهجم واستباحوا زبيد وقتلوا بها خلقاً عظيماً ، وسبوا منها فيا بلغنا خمسة وثلاثين ألف امرأة ، وأقاموا بزييد سبعة أيام ، ثم عادوا إلى المذيخرة وخلفوا أحمد بن علي بزبيد ، فسار إليه ابن حاج فأخرجه منها ولحق بالقرامط ، فلما صاروا إلى المذيخرة أظهر ابن فضل لعنه الله المخوسية ، وأمرهم بنكاح الأمهات والأخوات ، وشرب الخر وحرم جميع الحلال ، وأحل جميع الحلال ، وأحل جميع الحرام ، وكفر بمحمد وتعليق ، وبما جاء به من عند الله عن وجل ، وقسمى برب العالمين ، عليه سخط الله ، ولمنة اللاعنين ، وأمر من كان معه أن يسلموا الأموال والحرم ، ويخرجوا إليه من جميع ما في أيديهم ،

<sup>(</sup>١) في س د إليا ، .

 <sup>(</sup>۲) في س « فأقاموا » .

 <sup>(</sup>٣) لعلها عثر محرم التي سترد في نعبي كشف اسرار الباطنية ، والعسجد المسبوك.
 وهي في جبل شبام ، انظر تاريخ ابن الجارر : ١٨٤ .

فشذ منهم جماعة ، ولحقوا ببادانهم ، وثبت هو ومن أقام معه على كفرهم فكان جميع من عنده من النساء في دار .

فإذا كان ليلة الجمعة جمع الرجال فأرسلهم على النساء ، فتقع الأم للابن والأخت مع الأخ فيفجروا بهن في ليلتهن تلك ، فمن امتنع من ذلك قتله ، وأباح حرمته لمن كان معه ، تمرداً وكفراً وجرأة على الله عن وجل (١) وعتواً وفجوراً .

فلما كان ذلك بعث الحادي إلى الحق أعزه تعالى رجلاً عباسياً ، من ولد العباس بن علي عليه السلام يقال له علي بن محمد بن عبيد الله في جماعة من أصحابه ، وكتب إلى الدعام أن يخرج معه ، ففعل ذلك ، وساروا حتى أتوا إلى صنعاء ، وكان بها صاحب للقرامط في عسكر فحاربوهم ، وأخرجوهم من صنعاء ، ودخلوها يوم الخيس لاحدى عشرة ليلة باقية من شهر رجب سنة سبيع وتسعين ومائتسين ، فأقاموا بهسا أياماً ، وآمن أهلها .

ثم بعث الهادي إلى الحق عليه السلام ابنه أبا القاسم عليه السلام إلى صنعاء في جماعة من خولان وهمدان ، فدخلوا صنعاء يوم الاثنين ، لعشر ليال خلت من شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين ، فأقام بصنعاء ، وبعث إلى مقراء وألهان وحراز وهوازن ، فدخلت جميعاً ، وقتلت من دعاة القرامطة جماعة ، وأمنت العشائر وتألفت الرعية ، وبلغ ابن كيالة الخبر وهو بتهامة مع مظفر بن حاج ، فقدم حتى صار إلى ألهان (٢) ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل إظهار ابن فضل المجوسية ، وأمريم بنـــكاح الأمهات ، لمنة الله عليه. ولعل مافعله ابن فضل هو اعلان للقيامة وهو أمر سنزيد. تعريفاً فيا يلي من نصوص. (٣) من جبال حمير كان كثير السكان انظره في صفة الجزيرة : ١٠٧.

لهال إليه كثير من الناس رغبة ( ٨٩ ـ ط ) في الشراب والفساد ، وانصرف محد بن يحيى إليه ، فأرسل ابن كيالة إلى حراز (١) من أخرج من أصحاب محد بن يحيى منها ، وقبضها ، فكتب أبو القاسم إلى أبيه الهادي إلى الحق عليها السلام يعلمه بما كان منه ، وتقدم ابن كيالة ومن مال إليه ، فكتب الهادي إلى الحق إلى ابنه أبي القاسم يأمره بالانصراف عن البلا ولا يحارب ابن كيالة ، فيجمع عليه حرب ابن كيالة وحرب القرامطة ، فخرج من صنعاء ، وخرج معه جميع من كان بها يوم السبت لإثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة سبع وتسمين ومائتين ، حتى إذا صار بورور نهض إلى صعدة ، ولحق بأبيه صلوات الله على أرواحها ، وتخلف عنه من خرج من صنعاء معه ، وأتي من كان بشبام من القرامط ، فدخلوا عنه من خرج من صنعاء معه ، وأتي من كان بشبام من القرامط ، فدخلوا صنعاء ، وأقاموا بها أربعة عشر يوماً ، ولم يجدوا بها أحداً .

مم قدم جراح بن بشر من تهامة كما بلغه خبر ابن كيالة ، فوافق خروج محمد بن يحيى عليها السلام من صنعاء ومصير القرامط بها ، فوصل إلى ناحية منها ، وخرج القرامط عنها لأنهم كانوا قليلاً ، وذلك في آخر شوال ، وعاد إليها كثير من أهلها ، ثم نهض أسعد بن يعفر من بلد قدم (٢) ، فدخل صنعاء ليلة النحر من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وماثتين ، وولى القضاء والخطبة أبا القاسم عبد الأعلى بن محمد بن الحسن ابن عبد الأعلى بن ابراهيم بن عبد الله الأنباري في هذا الشهر ، وكان ابن عبد الأعلى بن المده وابن كياله بذمار وبيده مخاليفها معه جراح في صنعاء ، ومخاليفها بيده ، وابن كياله بذمار وبيده مخاليفها مم خرج أسعد في حرب القرمطي الذي كان بشبام في شهر ربيع الأول

<sup>(</sup>١) سيأتي التمويف بها . انظر صفة الجزيرة : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) بلاد قدم نسبة الى قسدم من حاشد ، هي الآن مقاطمة غربي سجه . صفة ألجزيرة : ١٩٢٠ °

من سنة ثمان وتسمين وماثتين ، فوقع بينهم حرب شديـــــــــ على درب شبام وانهزم عنه القرامطة ودخل شبام ، وأقام بهــــا أياماً ، ثم أتى القرامط فنزلوا عليهم في بيت ذخار ، فخرجوا عنهم ، وقتل عبدالقهار ابن أحمد بن يعفر ، وقدم ابن كيالة مادة لأسمد بن أبي يعفر ، فعادوا إلى شبام فدخلوها وصعدوا عليهم الجبل وطردوهم عـن الناحيــه ، وأقام ابن كيالة أياماً ، ثم انصرف وثبت أسعد بن أبي يعفر ومعه جراح يحارب الآخر في هذه السنة وحمل في صندوق في البحر حتى دفن بمكـة ، وتولى الأمر بعده ابنه محمد بن مظفر ، وأقام بزبيد ، وانصرف أسعد من الجيل إلى صنماء من غير حرب ولاهزيمة ، وعاد القرامط إلى شبام فخربوها ، وأقام أسعد بصنعاء ومعه جراح بن بشر ، ثم قدم ان كيالة إلى صنعــاء يوم الإثنين لمشر باقيسة من شعبان من هذه السنة فأخرج جراج ابن بشر عنها طرداً ؟ فصار إلى بلد قدم فأقام بباري (١) ، وانصرف ابن كيالة إلى نعار . وأقام أسعد بن أبي يعفر بصنعاء ، ثم عن محمد بن مظفر عن تهامة ، وشخص إلى عمه عج بن حاج إلى مكـة ، وتولى الأمر قائد كان مع أبيه يقال له ملاحظ بن عبد الله الرومي، وذلك في شوال من هذه السنة، فأقام بزبيد ثمانية عشر يوماً ، ثم قدم إليه إبراهم ابن محمد بن علي في ذي القعدة ، فاستأمن إليه المسكر ، ودخل زبيد فانهزم عنه ملاحظ ، فصار إلى عثر إلى بني طريف ، وكاتب على القرمطي ان الفضل فأمده بالمال والرجال ، وأقام نزبيد.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل بادي، والصواب ماأثبتنا . انظرها في صفة الجزيرة: ١١٣٠

وتوفي الهادي إلى الحق ، يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، بصعدة يوم الأحد لعشر باقية من ذي الحجة ، آخر سنة ثماني وتسغين ومائتين ، ودفن يوم الإثنين قبل الزوال (١) ، وبايع الناس لابنه أبي القاسم محمد ابن يحيى صلوات الله عليه يوم الخيس مستهل المحرم ، مدخل سنة تسع وتسمين ومائتين ، وأقام بصعدة وفي يده بلا همدان ، وخولان ونجران .

ثم خرج أسعد بن أبي يعفر من صنعاء إلى شبام في حرب القرامطة يوم الخيس لثانية أيام باقية من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وماثتين ، فدخلها وصعد عليهم (٢) الجبل فطردوهم ، ودخل (عليهم ) (٣) حصن شريب (٤) قهرا ، وأقام أياما ، فبلغه أن ابن فضل ( ٥٠ ـ و ) قد نهض من الذيخرة يريد صنعاء ، وانصرف (١) ابن كيالة من ذمار ، فدخل صنعاء يوم السبت لثلاث ليال خلت من المحرم مدخل سنة تسع وتسعين ومائتين ، وقدم ابن فضل لعنه الله يوم الخيس لتسع من المحرم ، فانهزم عنه الناس ، ودخل صنعاء ليلة الجمعة ليلة عاشوراء فأقام بها أحد عشر يوما ، وصار أسعد وابن كيالة إلى الكلابح (٢) من بلد قدم ، فأقاما بها يوما ، وخرج ابن فضل من صنعاء ، فصار إلى مدر (٧) ، فأقام بها أياما ، وخرج ابن فضل من صنعاء ، فصار إلى مدر (٧) ، فأقام بها أياما ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : وفاة الهادي الى الحق صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ عليها ﴾ والتقويم من ص .

<sup>(</sup>٣) زيد مابين الحاصرتين من ص .

<sup>(</sup>٤) هو أحد جبلي كوكبان . صفة الجزيرة : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>ه) في ص « رانهزم » .

<sup>(</sup>٦) سبق ذكرها . انظرها في صفة الجزيرة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) أكثر بلاد ممدان تصوراً . انظرها في صفة الجزيرة : ١٥٨ .

ثم نهض ملاحظ من عثر في شهر ربيع الآخر في هذه السنة ، ونهض معه القاسم بن طريف في رجال بلد حكم ، وصار إليه جراح بن بشر '<sup>71</sup> ، وسار حتى دخل المهجم والكدراء وطرد من كان فيها لابن على ، ثم سار بمن معه إلى زبيد ، فطرد عنها إبراهيم بن عسلى ، وقتل بها خلقاً كثيراً ، ونهبت البلد ، وصار ابن على إلى المعافر هارباً .

مُم خرج أسعد من نمار إلى قلعه كحلان (٣) ، وذلك أنه بلغه أن نفراً من أهل البلد كاتبوا ابن ذي الطوق (واستدعوه) (١) ، فأخذه وأقام بكحلان وقتل هؤلاء النفر المفسدين ، ثم عاد إلى نمار في آخر

<sup>(</sup>١) في س ﴿ بيت نبيه ،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل د ابن جراج بن بشر » والتقويم من ص .

 <sup>(</sup>٣) حصن في غلاف ذي رعين ، اتخذه أسعد بن أبي يعفر مقرأ لملكسه واستمر في أبدي أسرئه حتى زالت . صفة الجزيرة : ٢١٧-٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) زيد مابين الحاصرتين من س .

جمادى الآخرة ، وصنعاء في هده المدة خالية ، والقاضي عبد الأعلى بن محمد يحضر لإقامة الخطبة والصلاة والتشديد في الأوقات ، ويخرج إلى قرية آدكة في بلد خولان .

وولى ملاحظ جراح بن بشر الكدراء ، فصار إليها ، ثم خالف على ملاحظ ، وخرج إلى المهجم ، فطرد والياً كان بها لملاحظ ، وخربها في جادى الآخرة من هذه السنة ، وبعث أسعد جماعة من الفرسان مع قائد من قواده ، فأقاموا بصنعاء ، ثم بعث علي بن الحسن الأقرعي ، واليا على صنعاء ، فقدم من ذمار في آخر رجب من هذه السنة ، ثم انصرف ابن فضل عن صاحبه لما لم يقو (١) عليه في حصنه ، فكاتب وجامله ، والتقيا وبعث معه الكوفي ابنه ، فدخل صنعاء وبها الأقرعي ونفر يسير من أهل صنعاء يوم الإثنين لتسع (٢) ليال خلت من شهر رمضان من هذه السنة ، فلم يعترض بأحد منهم ، وزل المسجد الجامسع فذبحوا وشربوا الخرفي رمضان (٣).

ثم سار يريد المذيخرة فانتزح عنه أسعد إلى عباصر (١٤) ، ثم صار

<sup>(</sup>١) في الأصل « يقم » والتقويم من ص . وصاحب ابن فضل كما سنرى هو المنصور أبع القاسم الحسن بن قرح بن حوشب بن زادان الكوفي ، وقد قدم المنصور هذا مع عبي بن الهضل الى اليمن . انظر وسالة افتتاح الدعوة للقاضي النمان بن محمد . تحقيق وداد القاضي ، بيروت ١٩٧٠ ص٣٧ - ٥٠ وانظر أيضاً نص العسجد المسبوك لأبي الحسن عبي بن الحسن الحزرجي الزبيدي المتوفى سنة ١٩٨٠ ( نسخة مكتبة الحوم المسكي ص ٣٦ - ٤٨ مم فسخة الجامع الكبير في صنعاء ) .

<sup>(</sup>٢) في ص « لتسع » .

<sup>(</sup>٣) زاد في س « من هذه السنة » .

<sup>(1)</sup> بلد على فرسخين من فمار الى الجنوب منها . صفة الجزيرة : ٣٤٣ .

إلى المذيخرة مقيماً على كفره وفجوره ، وأظهر في أسعد قولاً جيلاً ، وكتب إليه في حوائج ، فرأى أن يدفع شره ، ويداري عن الإسلام وأهله ، ثم صار أسعد إلى صنعاء يوم الأربعاء لتسع (۱) باقية من هذا الشهر ، فأقام بها ، وأثبت عماله في جميع مخاليفه ، ولم يعترض له ابن فضل ، ولا أحد بمن تحت يده ، وأصيب البرعي بن خيار ومن كان معه من بني عمه يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السنة ، ولما كان يوم الخيس لإحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة جمع أبو القاسم محمد بن يحيى بسن الحسين صلوات الله عليهم وجوه العشائر قبله ، فبعث عليهم أسباباً كرهها منهم ، وتخلى عن (۱) الأمر وصرف عماله من بلد نجران وهمدان وغيرها ، ولزم منزله بصعدة وأقام الأمر على حاله ببلد خولان ، لم يظهروا له خلافاً ولا كراهية ، وأقام الأمر على حاله ببلد خولان ، لم يظهروا له خلافاً ولا كراهية ،

حتى إذا كان آخر ذي الحجة (٩٠ ـ ط) من سنة ثلاثمائة ، قدم أحمد بن الهادي إلى الحق صلوات الله عليه من الحجاز ، فأقام مع أخيه إلى أن كان يوم الأحد لثان ليال خلت من صفر من سنة إحسدى وثلاثمائة (٣) ، إجتمع إليه وجوه خولان ، فاستعانوا به على أخيه أن يقوم فيهم معه ، فكره ذلك ، فسألوا أحمد بن يحيى صلوات الله عليه القيام فيهم على ماكان والده ، فأجابهم إلى ذلك ، وأقام فيهم ، وأعطوه على طاعتهم له العهود والمواثيق ، وعلى القيام معه لكل من نابذه ، وقام

<sup>(</sup>١) في ص ﴿ فَنْعَى عَلَيْهِمُ أَشْيَاءَ ﴾ . وهذا أقوم .

<sup>(</sup>٣) في ص د من » .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل : ذكر قدرم الناصر لدين الله أحمد بن يحيى الهادي الى الحق عليها السلام من الحجاز إلى صعده .

بالأمر وتولاه ، وأتاه رجال همــــدان وأهل نجران فبايمــوه على ذلك ، وبمث قواده وعماله إلى(١) جميع مخاليفه .

وبعث ابن فضل صاحبه ابن ذي الطوق الجيشاني وكان عظيم البلاء مظهراً للكفر والردة ، فظفر به عبد الله بن أبي الغارات المحتدي بأخيه المعافى (٢) فقتله يوم الجمعة لثلاث عشر خلت (٩) من ذي الحجة سنة تسع وتسمين ومائتين ، فبعث ابن فضل عسكره إلى أبي الغارات بحاربونه فهزمهم (٤) ونصره الله عليهم ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، وذلك في صفر من سنة ثلاثمائة .

وبعث ابن فضل محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن أبي الملاحف الصنعاني إلى مكه ، فظفر بها عج بن حاج ، فضربها بالسياط حتى مانا ، وصلبها ولله الحمد .

وبعث ابن فضل عبد الرحمن بن درهم الوا (°) وابس هارون إلى بلد بني حبيش ليفسدا أهلها فقتلا جميعاً ، ثم إن ابن فضل خرج يريد ملاحظ قصد زبيد وكان جراح قد جرى بينه وبينه مراسلة ، ودخل في كفره ، فبعث إليه ابن فضل أن يخرج في القائه (۱۱) ، فخرج جراح من الشرف حتى صار إلى موضع يقال له المور (۷) بتهامه ، وصار ابن فضل

<sup>(</sup>١) في الأصل وعلى يه والتقويم من س .

<sup>(</sup>٧) في س ﴿ ناحية المافر ي .

<sup>(</sup>٣) في ص « عشر ليلة خلت » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وفي ص « فهزموه » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل وفي ص ولم تسعف المصادر المتوفرة في معرفة المتصود.

<sup>(</sup>٢) ني س در أمانه يه .

<sup>(</sup>٧) انظر صفة الجزيرة من : ٧٧ .

إلى زبيد ، فخرج ملاحظ من زبيد بجميع من معه ، وبأهل البلد ، فافترقوا بتهامة وصار ملاحظ إلى المهجم ، ودخل القرمطي زبيد ، فالم يجد بها مالاً ولا أحداً .

وخرج ملاحظ في حرب جراح بن بشر ، فظفر به ملاحظ فقتله ومعه أخ له يقال له محمد بن بن بشر ، وجماعة بمن كان معه ، وذلك يوم الثلاثاء ليومين باقيين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة ، وانصرف ابن فضل إلى المذيخره ليوم بتي من هذا الشهر ، وعاد ملاحظ إلى زبيد وخلف بالمهجم والكدراء من يقوم فيها .

وانتثرت النجوم ليلة الأربعاء لثانية أيام باقية من جمادي الآخرة من هذه السنة ، وكثر ذلك ، حتى أشفق الناس (١).

وخرج ابن فضل من المذيخرة يوم الخيس لست باقية من شوال من هذه السنة حتى صار إلى جيشان وهو يظهر أنه بريد حرب مدحج ، ثم سار إلى السرو (٣) ، ونزل في قلعة صناع (٤) ، وبها كان مقامه أول مرة ، وحاربه رزام المدحجي ومن أجابه من مدحج ، ثم جرت بينهم هدنة على أنه لايطأ لهم بلداً ، وأقام حتى إذا كان آخر صفر من سنة

<sup>(</sup>١) في حاشبة الاصل « ذكر انتثار النجوم » .

<sup>(</sup>٢) في ص ﴿ وَالْمُوالِي ۗ .

<sup>(</sup>٣) كتب الى جانبها في حاشية الأصل « بلاد يافع » . انظر الريخ اليمن لمارة :

<sup>(</sup>٤) من قلاع بافع . صفة الجزيرة : ٢٠١ .

إحدى وثلاثمائة بلغ ابن فضل أن ملاحظاً قد جهز عسكراً يريد المذيخرة فخرج من السرو سراً في الليل ، ولم يعلم به غير عسكره ، فسار يريد المذيخرة ، فوجد القوم قد نهبوا القرية وما حولها وافترقوا ، ولم يصب إلا خمسة نفر وأقام بالمذيخرة على كفره وردته .

وقتل محمد بن الدعام بغرق قتله ابن عمه إبراهم بن إبراهم على شراب ليلة السبت لثلاث عشرة ليلة باقية من ذي الحجة سنة الاثمائة.

وهلك القرمطي المقيم بجبل مسور يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة إثنتين وثلاثمائة وثبت ابنه أبو الحسن في موضعه هو وإخوته لم ينازعهم أحد فيا كان في أيديهم (١).

وتوفي ملاحظ بزبيد في أول شهر ربيع سنة ثلاث وثلاثمائة (٩٩ـو) وأقام من بعده عبد الله بن أبي الغارات ، فأقام بزبيد خمسين يومأ .

ثم تولى الأمر إبراهيم بن محمد الحرملي ، وهو من قواد السلطان مع ملاحظ ، فأقام بزبيد ، وانصرف إلى بلده في آخر شهــر ربيــع الآخــر من هذه السنة .

وأصاب ابن فضل لعنه الله مرض في بدنه ، فتفجر من أسفل بطنه ، وأماته الله على أسوأ حال لعنه الله ، وكانت وفاته يوم الأربعاء للنصف من شهر ربيع الآخر من هذه السنة (٢) ، وقام من بعده ابنه لعنها الله تعالى بالمذيخرة ، وقتل نفراً كثيراً من أصحاب أبيه .

<sup>(</sup>١) ذكر الخزرجي أن الامور آلت بعد المنصور الى رجل من أصحابه يقال له عبد الله الشاوري ، انظر تفصيلات ذلك فيما يأتي .

<sup>(</sup>٧) في حاشية الأصل: ذكر وفاة علي بن الفضل لارحمه الله.ولقد أورد الخزوجي في العسجد المسبوك كما أورد غيره من المؤرخين أن ابن فضل مات غيلة بالسم أثناء فصده. انظر تفصيلات ذلك فما يأتي .

مم خرج أسعد بن أبي يعفر من صنعاء يوم الخيس لتسع من رجب من هذه السنة حتى صار الى ذمار وكاتبه أهل المخلاف واستدعوه ، وقدم إليه وجوه أهل البلد ، ثم نهض من ذمار الى كحلان ، فأقام بها أياماً قبل أن يبني فيها شيئاً ، ثم سار إلى مخلاف جعفر (١) ، واجتمعوا إليه ، وحلفوا له ، ونهض في حرب الكفر مجداً مجتهداً ، فكان الحرب بينهم سجالا ، ولزموا الحصون ، وأقاموا ، وهو يحاربهم ويحاصره ، وجعل يدخل حصونهم وهو يبذل نفسه ومن أطاعه ، وأعطي الظفر ، فدخل جميع الحصون ، وقتل بشراً كثيراً ، وألجأهم إلى دار المذبخرة ، وحصره فيها ، وفيها غيره .

فلما كان يوم الخيس لتسع من رجب سنة أربع وثلاثمائة ، دخل الدار قهراً ، وأخذ الكفرة أسراً واستولى على جميع ماكان هنالك ولله الحمد ، وأجاز أسعد أصحابه ومن كان معه الجوائز الكثيرة ، وانصرف فدخل صنعاء يوم الفطر مستهل شوال سنة أربع وثلاثمائة ، واستخلف في البلد إبراهيم بن اسماعيل بن العباس المحابي .

ولى كان في ذي القعدة من هذه السنة أمر أسعد بابن علي بن فعنل وأخيه ومن كان أسر من الكفرة فضرب أعناقهم جميعاً ، وبعث برؤوسهم إلى العراق ، وكانوا نيفاً وعشرين رجلاً ، ووقع بين أهل مسور وبين القدميين حرب شديد ، حتى دخلت الكلابح وحرقت ونهبت ، واستغاثوا بأحمد بن الهادي صلوات الله عليها ، واستنصروه ، فوجه معهم (٣) قائداً

<sup>(</sup>١) المحلاف هو المنطقة ، ومخلاف جعفر معروف باليمن . انظر تاريخ عمارة :

<sup>. £4 - £</sup> A

<sup>(</sup>٢) في ص « الحصون».

<sup>(</sup>٣) في ص ﴿ إِلْيِمِ ،

له مع عسكر ، حتى لزموا (١) باري ، وانحازت القرامط ، فانهزموا عنهم ، وعادوا إلى جبل مسور ، وذلك في شهر ربيع الأول من هذه السنة ، وصارت بلد 'قدم في يده إلى الشرف والجتريب (٢) ، وبعث إليهم من قام فيهم وذلك في جمادي الآخرة من هذه السنة ، وكان أسعد بن أبي يعفر عند وصوله إلى كحلان أمر بعارتها وتحصينها ، ثم صار (٣) إليها في شوال سنة ست وثلاثمائة ، واستخلف أخاه عبد الله بن أبي يعفر بصنعاء ، وأفام أسعد بكحلان حتى توفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة .

ولما كان في شعبان من سنة سبع وثلاثمائة وجه أحمد بن يحيى بن الحسين صلوات الله عليهم عسكراً في حرب القرامط ..... (1) وكان من أهل مسور فالتقوا في الظاهر في موضع يقال له نغاش يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ووقعت الدائرة على القرامط فقتل منهم ألف وخمهائة رجل ، وهزموهم هزيمة عظيمة ، وأخدوا ماكان معهم والحد لله ، وأستأمن إليه كبير بلدهم وبعث القسواد معهم وبث العساكر في وجوههم ، وحاربوهم في حصنهم حتى أيقنوا بالهلكة ،

<sup>(</sup>١) في ص د نزلوا ، .

<sup>(</sup>٢) كان مدينة عظيمة شهرت بزراعة الموز . صفة الجزيرة : ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ني ص ﴿ صاروا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فراغ في الأصل وفي ص، وفي غاية الأماني ١ / ٢ ١ . وفي هذه السنة كانت وقمة نفاش المشهورة ، وسبيها ان القرامطة لما اشتدت شوكتهم في ناحية مسور ، وعم منهم عل من حولهم المضرر ، أجمع الناصر ـ أحمد بن يحيى بن الحسين ــ أجناده ، وحشد قواده ... واجتمعت القرامطة الى قائدهم عبد الحميد بن محمد المسوري ( وكان من أهل مسوو ) فنهض بهم . . النع .

فكاتبوا الحرملي ، وأرسلوا إليه بمال ، فبمث عسكراً في نصرتهم ، فلما بلغ ذلك أحمد بن يحيي صلوات الله عليها ، كره حربه لئلا يقع عند السلطان أنه متحارب قائده (١) ، فينقطع الموسم عمن في بلده من التجار ، وأخل عليه بعض أهل البلد فصرف عساكره (٩١ ح ظ) وخلى البلد وعاد إلى بلده سنة ثمان وثلاثمائة ،

وتوفي أبو القاسم محمد بن يحيى صلوات الله عليها بصمدة يوم الأحد لسبع (٢) ليال خلت من المحرم مدخل سنة عشر وثلاثمائة (٣) ، ودفن يوم الإثنين ضحى النهار .

وقام أحمد بن يحيى صلوات الله عليها بالأمر ، وتولاه (١) ، وطلب القرامطة الهدنة ، وكتبوا إلى جماعة من همدان ، فوقعت الهدنة بينهم في شعبان من سنة عشر وثلاثمائة .

ودخل القرمطي (٥) صاحب البحرين مكة في موسم سنة سبع عشر وثلاثمائة يوم الاثنين لست من ذي الحجة ، فقتلوا في المسجد الحرام من المسلمين خلقاً ، وفي مكة ، وسبوا النساء ، وأخذوا الأموال ، وقلعوا الركن وكسوة البيت وباب الكعبة ، وحملوا ذلك ، وأسروا من المسلمين خلقاً عظيماً وأقاموا بمكة ثمانية أيام ، ثم انصرفوا يوم الثلاثاء لأربعة عشر خلت من ذي الحجة .

<sup>(</sup>١) في ص « يحارب قائده » وأراد بالسلطان أسمد من أبي يعفر .

<sup>(</sup>٢) في س « لتسع » .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: ذكر وفاة المرتضى محدبن يحيى الهادي إلى الحق عليهماالسلام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ونولى » والتقويم من ص .

<sup>( • )</sup> أبو طأهر الجنابي مضى ذكره وسيأتي المزيد عنه .

وقد كان في أيام أسعد بعد موت ابن فضل ظهر رجلان من ناحية السرو من دعاة القرامط وتبعها خلق (۱) ، وصارا إلى قلعة تسمى شكع (۲) فوجه أسعد القواد والعساكر في وجوههم ، فمنح الله النصر عليهم ، فقتل داعيي الكفر ، وأخذت رؤوسها (۱۳) « وحملت » إلى كحلان ، وغنم المساون ماكان معهم ، وذلك يوم الجمعة ليومين باقيين من شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة .... [۷۷ – و] .

وقد كان في أيام أسعد خرج بالسرو رجل يدعى النبوة ، كاذباً ، عليه لعنة الله ، فمال إليه من بقي من أصحاب ابن فضل ، فوجه الأمير أسعد العساكر والقواد إلى رداع ، وكاتب العساكر فاستأمن إليه الناس ، وعمل في المدعي النبوة حتى أخذوه أسيراً من غير عهد ولا أمان ، فأتي به إليه أسيراً ذليلاً ، قد أخلف الله أمله ، وأذهب حياه ، يوم الفطر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، فصيره في الحبس ، فهلك بالنعظ (١٠) ....

~

<sup>(</sup>١) في الأصل « وتبعها خلق وصار » والتقويم من س .

<sup>(</sup>٢) حَمَّن وقرية من يافع السفلي . صفة الجزيرة : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أضيفت « وحملت » من س .

<sup>(</sup>٤) النعظ هو الشبق.

كما سب است تار الإمام علي السلام وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبه



## بسب الدارمن الرحيم

الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله ومستحقه ، وصلى الله على محمد سيد رسله وأبرار عترته الطاهرين وسلم كثيراً .

اعلم علمك الله الرشد أنه أول مافقد الامام عليه السلام، بتى الدعاة متحيرين فاجتمع وجوههم بمدينة عسكر مكرم ، وهم سبعة نفر : منهم أبو غفير ، وأبو سلمة ، وأبو الحسن بن الترمذي ، وجياد بن الخثعمسي وأحمد بن الموصلي ، وأبو محمد الكوفي ، وهو والد أبي مهزول ، الذي قتل موالي موالينا أهل البيت صلوات الله عليهم.

ولما اجتمع هؤلاء النفر المذكورون قالوا: قد فقدنا إمامنا، ولاصلاة لنا ولا صوم إلا بامام، ولانعرف من نعطي زكاتنا، واجتمعوا مسع الأولياء والحبين، فجمعوا نفقات، وقالوا لهؤلاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب: أمضوا فافترقوا على عمل خراسان، والعراق وجزيرة حران، واليمن، واطلبوه، فخرجوا فتفرقوا مع كل واحد صفته وحليته، وخرحوا في هيئة العلوافين على دوابهم، وأخرجوا فيها الفلفل والريحان والمغازل والمرايا واللبان، وما يصلح للنساء من أصناف البقط ١١، وجعلوا بينهم موعداً يجتمعون فيه في كل إقليم على أقسام، لكل واحد منهم قسم يمفي إليه، فإذا فرغوا من الاقليم أتوا إلى الميعاد ويسأل بعضهم بعضاً: هل أصبتم شيئاً، فإذا لم يجدوا في ذلك الموضع ويسأل بعضهم بعضاً: هل أصبتم شيئاً، فإذا لم يجدوا في ذلك الموضع

<sup>(</sup>١) قبقط قماش البيت ، وجم المناع \_ القاموس .

شيئًا انتقاوا إلى إقليم آخر ، فيتواعدوا إلى موضع آخر يجتمعون فيه .

وكان إذا اجتمع عليهم النساء والصيبان يسألونهم: هل وقع عندكم رجل في صفته كذا وكذا ؟ وكان هذا حالهم في كل موضع دخاوه ، فداروا حلب وإقليم الجزيرة وغيرها فلم يجدوا شيئاً ، فدخاوا إقليم حمص فنزلوا بمرة النمان وجعلوا الميعاد بينهم في الجامع ، وكان الامام ع م وقد وقع في معرة النمان في جبل الساق في دير يقال له دير عصفورين عند كفر قوم (١).

فخرج أبو غفير ومعه جياد إلى معرة النمان في جبل الساق، وهو ينادي مغازل لبان مرايا ، فاجتمع إليه النساء والصبيان فسألهم : هل وقع عندكم رجل صفته كذا وكذا ؟ فقال له صبي وامرأة هب لنا يما معك ونحن ندلك على هذه الصفة ، فوهب لهم متصطكا "" ولبان وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له: الساعة جزنا بدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه ، فقال لهم أبو غفير: الله الله دلوني على الطريق إلى هذا الدير ، فركب حماره ومضى حتى وصل الدير ، وأخرج الكتاب الذي معه فيه الصفة والحلية ، ولم تكن له به معرفة قبل ذلك ، ولما وقب عليه وقبل الأرض بين يديه ، فقال له : من تكون ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ونحن سبعة من الدعاة ، لنا اليوم سنة ندور عليك لما فقدنك ، ودعاتك في جميع البلدان افتقدوك وبقوا حارين . فقال له : ياهذا إغما جئت إلى

<sup>(</sup>١) في هذه المنطقة الآن قريتان واحدة اسمها : كفرجوم ، والأخرى : كفرحوم. انظر التقسيات الادارية للجمهووية العربية السورية . ط. مصشق ١٩٦٨ ص: ٢٦٥ ٧ . ٣٠٧ (٢) علك رومي له منافع طبية ــ القاموس .

هذا الموضع لأستر نفسي فيه ، فجثتم لتكشفوني ، ولكنك بعد إذ جئت واجتمعت معي فارجع وعرف أصحابك ليجيئوا إلي بأجمعهم ، فاجتمع معكم لأعقد عليكم ماترجعون به إن شاء الله تعالى.

خرج أبو غفير فرحاً مسروراً ، فاجتمع مع أصحابه وفرحوا بذلك فرحاً شديداً ، فمضوا بجاعتهم إلى دير عصفورين ، فاجتمعوا معه صلوات الله عليه . فقال لهم : ارجعوا وقولوا لدعاتي : إنا قد أصبناه في موضع كذا ، فمضى هؤلاء السبعة فاعلموا جميع الدعاة في جميع الآفاق، وقدم إليه جماعة منهم بعد برهة فسلموا عليه ، وحمدوا الله عز وجل إذ جمع بينهم وبينه . فالتفت إلى الدعاة المذكورين فقال لهم : سكنت هدذا الموضع فلا أجد فيه دواءاً ولا فصداً في أوانه ، ولاحماماً ، فداروا مدينة شيزر ومدينة حماة وكفر طاب (١) ، ثم أتو الى سلمية وكانت مدينة عدثة بناها محمد بن عبد الله بن صالح لما أخرجه الخليفة من بغداد (١٠) عبد أربعل عني وأطلب لنفسك مدينة تبني بها وتسكن بها ، وكان عبيده وأخرج أهلها منها ، وبعث الى الخليفة ابن عمه ببغداد وقال له : بيده وأخرج أهلها منها ، وبعث الى الخليفة ابن عمه ببغداد وقال له : اي قد وقعت في مدينة في طرف الدنيا ، ولكن أحب عمارتها فتأمر لي بانداء في الأمصار والتجار أن يحضروا سوقها – يعني سلمية – حتى تعمر بالسوق يعمر ثلاثة أشهر لا يفتر عنه كل يوم ، فكان التجار يأتون

 <sup>(</sup>١) تقع خرائبها على بعد حوالي ثلاثة كيلومتر إلى الغرب من خان شيخون الواقعة
 إلى شمالي حماء على الطريق الواصل بين حماء والمعرة .

 <sup>(</sup>٧) في ياقوت معجم البلدان : اتخذها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس مــنزلاً ،
 وبنى هو وولده فيها الأبلية ، ومن الممتقد أن ذلك كان في عصر الرشيد .

اليه ويتسوقون فيه ، وهي مدينة كثيرة الخيرات ، وكان التجار اذا أتوها لايحبون الزوال منها ، ويسألون صاحبها أن يسكنوا بها ويأذن لهم ، فيقيمون ويوجهون بياعهم وعبيدهم يحملون اليهم بضائعهم ويسألون المقام معه ، فصلت سلمية قطائع لأولئك التجار . فقال لهم اختطوا ، فاختط أهل بلخ ، وأهل مدينة الرسول عليه ، وأهل حلب ، وأهل الرقة ، وأهل كل ناحية .

وأتى هؤلاء الدعاة الى محمد بن عبد الله بن صالح ، فقالوا له : ان هاهنا رجلاً بصرياً من التجار يسألك فيا يسألك به هؤلاء التجار ، فأمرهم أن أن يطلبوا موضعاً يصلح له ، وفرح به ، وأنزله في مجرى المدينة في ناحية سوقها فاشتروا له دار أبي فرحة ونزل ع م بسلمية كسائر التجار ، فلما نزل بها زاد دوراً كثيرة وهدم وبني وتأهل وأتى إنيه طوائفه ، ودعاته وأحدث قصراً شامخاً .

وهو عبد الله الأكبر (۱) ، وبعث دعاته إلى جميع السلدان سراً ، وعن وولى على أنه رجل تاجر ، وولد له بها أحمد وإبراهيم ، وتوفي وكانت الامامة بعده لأحمد دون إبراهيم ، وولد لأحمد بن عبد الله الامام الحسين وهو والد المهدي ، وسعيد الخير ، وأقام الحسين إلي أن ولد له المهدي ع م ، فلما أتت نقلته استودع له أخاه سعيد الخير إذ كان ولده يومثذ في حال الطفولية ، واستبد سعيد بالإمامة ونص بها على ولده فلمك الولد ، ثم نص على ولده الثاني فهلك ، وكان له عشرة أولاد فلم يزل ينص على كل واحد منهم إلى أن هلكوا بأجمعهم ، فعلم حينئذ سعيد يزل ينص على كل واحد منهم إلى أن هلكوا بأجمعهم ، فعلم حينئذ سعيد

<sup>(</sup>١) كذا ، وهو مخالف لغيره من المصادر اللهم إلا إذا كان المقصود عبد الله بن ميدون القداح .

الخير أن الحق لايفارق أهله ، فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى ، وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع للهدي صاوات الله وسلامه عليه ، وسلم إليه الإمامة واعترف له بالوديمة ، وتنصل إليه ما تقدم منه قبل ذلك ، وصارت الإمامة إلى الهدي عم . فقال الشاعر :

الله أعطاك التي لافوقها وكم أرادوا منعها وعوقها عنك ويأبسي الله إلا سوقها إليك حتى طوقه وك طوقها فأول ما عمل المهدي عم بعث في طلب أبي الحسين بن الأسود إلى مدينة حماة ، وكان رجلاً عاقلا ، فقال : يا الج الحسين قد قدمتك على جميع المدعاة ، فمن قدمت فهو المقدم ، ومن أخرت فهو المؤخر ، وأنت على طريق النصر ، وكان الدعاة يأتون إلى أبي الحسين ويؤدون إليه زكواتهم وهداياهم ، فيوجه بها أبو الحسين إلى المهدي بالله صاوات الله على على على على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله ع

فأول ماعمل أبو الحسين من تغيير الأحوال لما مات أبو محمد دامي الكوفة ، وكان قد خلف ثلاثة أولادهم: أبو القاسم، وأبو مهزول، وأبو العباس، وكان معهم زوج أختهم فقتلوه، وقالوا له: أنت مبغض لنا، ومخالف على مولانا، وصاحت أختهم وقالت: قتلتم زوجي، فقالوا: نعم لأنه منافق، فخلع أبو الجسين، أبا القاسم بن أبي محمد عن دعوة الكوفة، فغضب أبو القاسم وأخوته غضباً شديداً، وكتبوا إلى المهدي صلوات الله عليه كتاباً يقولون فيه: لم نزع منا أبو الحسين دعوة الكوفة بلا ذنب ولاخيانة ؟ فلم يرد عليهم المهدي جواباً، واجتمع الأخوة الثلائة

وتحالفوا وتعاقدوا على أنهم ينحدرون إلى سلمية فيقتلون ابن البصري (١) هذا الذي كلف أبا الحسين أن يفعل بنا هذا الفعل ، ولانتركه ، وقالوا حتى ينقطع ذكر على بن أبي طالب من الدنيا ، ونقتل بعده أبا الحسين إن قدرنا عليه ، وإلا وشينا بذلك إلى عمال الشام .

قاتصل ذلك بدعاة بغداد وه : حامد بن العباس وابن عبد وجماعة من الشيعة ، فكتبوا إلى المهدي ع م : إن بني أبي محمد قد عزموا على قتلك وقتل أهلك ، فإن كنت قاعداً فقم ، فإنهم قد زحفوا إليك ، وه عازمون على قتلك فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً وشوا بك إلى أحمد بن طولون ، وه يقولون إنك مخالف للمذهب، ويشهرون أمرك ، فاعمل على خلاص نفسك ولاتقم ساعة واحدة .

فأمر المهدي ع م في الوقت الذي وصل إليه هذا الخبر بالرحيل ، فأخذ معه أبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابن بركة الحاضن لاغير ، وترك القصر كما هو بفرشه وستوره وأمواله وعبيده وبني عمه وبني أخيه الذكور والاناث وأولاد إبراهيم ، وأوصى على جميع ماخلفه في القصر من النعمة والرباع والمتاع والمستغلات حسن بن معاذ، وخرج وقت صلاة العصر ، ولم يعرف به أحد ، وأسلم جميع الأشياء.

فلما خرج وصار إلى ظاهر المدينة قعد ساعة يشاور نفسه ويستخير الله ربه ، فبعث إلى غيلان الرياحي ، وكان رجلاً من العسرب مذكورا كان في قرية يقال لها سلمب ، وكان مطاعاً في بني عمه ، فقام إليه غيلان ، ومعه ثلاثون فارساً ، فمشى معه الليل كله حتى وصل إلى حمص

<sup>(</sup>١) أي الإمام المهدي لأن أباه عندما استقر في السلمية ادعى أنه تاجر من أهل البصرة.

صلاة الغداة ، ورجع عنه غيلان ، وتمادى هو يومه ذلك حتى وصل طرابلس الشام ، فأقام بها يوماً واحداً ، ثم توجه إلى فلسطين الرمسلة فأقام بها ثم اتصل به أن أولاد أبي محمد وصلوا إلى سلمية وطلبوه ، فلم يجسدوه .

فيعد سنة كاملة قاموا يدورون عليه ، فجاؤوا إلى أخيه أبي محمد ، فقالوا: هو صاحبنا، فقال لهم أهل سلمية: ليس هو صاحبكم وقد خرج صاحبكم وهو هربة ، وهو مستخف بالرملة ، فاستقصوا على ذلك فأصابوا الخبر صحيحاً على أو أنه بالرملة ، فرجع واحد من أولاد أبي محمد وهو محمد إلى المراق ، وبني أبو القاسم ، وأبو مهزول بسلمية ، وكانا يكتران الاختلاف إلى أبي الحسين إلى حماة سراً يستقصون عليه ، ويرجعون إلى سلميه ، فلما يئسوا منه ، وعلموا أنهم لا يحدونه ، وأنه قد فاتهم ، خصرج أبو القاسم وكان معه دفاتر وكان غلاماً شيطاناً ، وبقى أبو مهزول بسلميه ، فتوجه أبو القاسم بن أبي محمد إلى العيليصيين (۱) ووقع اختياره عليهم نون القبائل ، وكانت المدعاة تدعو فيهم وكانوا من دعوة أبي الحسين ، قد دعا مشايخهم سعدون بن دعلج من بني مالك ، وبني معرش ، وبني قد دعا مشايخهم سعدون بن دعلج من بني مالك ، وبني معرش ، وبني فغداش ، وبني هذيل ، وبنسي زياد ، هماقده هؤلاء القبائل وحالفوه ، وثاروا معه إلى طفج والي دمشق (۲) ، فعاقده هؤلاء القبائل وحالفوه ، وثاروا معه إلى طفج والي دمشق (۲) ، عليه وقاتلوه بقربة يقال لها مزة الأفاعي ، فهزموا طفج هزية فاضحة ، عليه وقاتلوه بقربة يقال لها مزة الأفاعي ، فهزموا طفج هزية فاضحة ، عليه وقاتلوه بقربة يقال لها مزة الأفاعي ، فهزموا طفج هزية فاضحة ،

<sup>(</sup>١) من قبيلة كلب.

 <sup>(</sup>٧) في هذا إشارة لثورة صاحب الجل زعيم قرامطة الشام ، انظر ترجمة صاحب الحال فيا يلي .

وقتاوا رجاله وحصروه بدمشق . ثم اجتمعوا أيضاً مرة أخرى بموضع يقال له المزة على باب المدينة ، فهزموه أيضاً ، وردوه إلى دمشق وضيقوا عليه ، فبعث طفح إلى بدر الحمامي إلى مصر يستنصره ، وقال له : إن هذا الرجل قد ضيق علي ، فجاءه بدر الحمامي بعسكر مصر فدخل بدر الحمامي دمشق ، ولم يعرف به القرامطة .

وكان أبو مهزول اللمين قد خرج من سلمية حتى وصل إلى الرملة ، وأبو القاسم أخوه مقيم على دمشق ، والقتال في كل يوم ، فلما وصل أبو مهزول إلى الرملة رأى جعفر الحاجب في السوق يشتري حوائج ، فقال له إنسان ممن يعرفه هذا غلام صاحبك الذي تسأل عنه ، فتبع جعفراً حتى دخل الدار معه ، وقعد له في الدهليز ، وقال له : أبلسغ مولانا السلام ، وقل له إني قد جئت أنا أبو مهزول بن أبي محمد ، ولابد لي من الاجتاع به ، وإلا صحت وأشهرت أمره ، فدخل إليه جعفر الحاجب ، وعرفه بذلك ، فقال له المهدي عم : بعد أن رآك ، ووصل إلينا فاصعد به وإلا فهو يشهرنا .

وكان المهدي عم يسكن بالرملة دوراً كثيرة يستتر من دار إلى دار، فصمد إليه فلما رآه قبل الأرض بين يديه ، فرحب به وعظم شأنه ، فقال : يامولانا خرجنا من بلدنا أنا وإخويي ندور عليك ، فالحد لله الذي جمع بيننا وبينك ، أخي قدم بالعسكر ، وحصر دمشق وتركته على أخذها فارجع فقد استقام لك الأمر ، فما جثنا من بلدنا إلا لترضى عنا ولاتكن ساخطاً علينا ، وهذا من فمال أبي الحسين الذي أقلقنا وأقلقك ، فإن كنت لاتمضي أنت فاكتب كتاباً إلى أخيه أن إرض عنه ، ولاتؤذه بشيء ، وأنا فكتب له كتاباً إلى أخيه أن إرض عنه ، ولاتؤذه بشيء ، وأنا

قادم في إثر كتابي، وكتب له إلى أبي الحسين كتاباً، وأمره أن يدفع إليه خمائة دينار من المال الذي له عنده، فخرج أبو مهزول من عند مولانا المهدي ع م، فمضى حتى وصل إلى أبي الحسين فدفع إليه الكتاب، وقال له: إدفع إلي ما أمرك به، فقال أبو الحسين ياملمون وأبن أصبته؟ فقال: بالرملة، فدافعه ولم يعطه شيئاً.

ورجع أبو مهزول إلى أخيه ، وهـــو على بلد دمشق ، فقال له : إ جئت ياملعون والله لأقتلنك ، فدفع إليه الكتاب ، فلما رآه قبله وقرأه ، وقال له : أين أصبته ياملعون ؟ فقال له : بمدينة الرملة ، واجتمعت معه ، فقال : أو رأيته ، قال : نعم ، وكتب لي هذا الكتاب إلى أبي الحسين بدفع خمائه دينار ، وأوصلته إليه فلم يدفع إلى شيئا ، وجئمت إليك لأعرفك .

فعند ذلك جمع مشايخ العليصيين من بني زياد ، وقال لهم: هـذا أخي قد قدم ، ونحن بالنداة نلتني القتال على باب المزة ، فبايموا لأخي فإني غدا أطلع إلى الساء أقيم بها أربعين يوماً ، وآتي إليكم ، فبايعوا له على أربعين يوماً لاغير ، وقال: أعطوا أخي خميائة فارس يكمن في هذا الحنان ، فإذا وقع القتال خرج عليهم ، فعقدوا ذلك ، وباتوا عليه وأصبحوا بالنداة إلى القتال ، ومضى أبو مهزول بالكين إلى الجنان وزحف طنج وبدر الحامي ، فقال أبو القاسم : لا يتحرك أحد من العسكر للقتال حتى تروني ركبت ناقتي ، وأقعد ناقته وأوقف عساكره يميناً وشمالاً ، وهو ينظر في دفتر وأبو محمد الداعي يختلف إليه ، ويقول له العدو قهد أشرف علينا وتقارب منه ، فيقول له : اصبر حتى أقوم ، فلما ألح عليه

بالكلام ، وتقارب العدو منه دق التراب (١) ، وقال يارب أحرق بالنار أبساره ، ثم قدمت إليه ناقته ، ثم قال : يا أحمد ، يامحد ، يامحد ، يانصر الله انزل ، فعمل العسكران بعضها على بعض ، فما كان إلا ساعـــة حتى ضرب بحربه ، ضربه بها رجل من عسكر بدر الحامي ، فانقلب ، فصاح بدر الحامي : انزلوا جزوا رأسه ، فهو يجز رأسه حتى جاءت زراقة نفط فأحرقت القاتل والمقتول والناقة ، فخرج أبو مهزول لمنه الله بالكين فرد الهزية حتى رجع بدر الحامي وطنج ، فقتلا قتلا عظيماً .

فلما رجعوا ، اجتمعت جميع المساكر فقالوا : صاحبتا صمد إلى الماء ، فافترقوا ، فقال لهم شيخهم أبو محمد الداعي : قد بايمنا لأخيه أربعين يوماً ، فإن هو زل وإلا فنحن قادرون على أن نفترى ، فصبرهم أربعين يوماً ، وكتب أهل حمص إلى أبي مهزول أن اقدم علينا ، ودع دمشق ، فإنا في طاعتك ، فقدم إلى حمص بالمساكر وخلى عن دمشق . ومولانا المهدي عم في هذا كله مقيم بالرملة ، والأخبار تتصل إليه فلما قدم أبو مهزول إلى حمص أطاعوه وسمعوا له ، وقدم إليه أبو الحسين من حماة للسلام عليه مع مشايخ البلد ، فلما رأى أبا الحسين نظر إليه أصبحوا دخل المشايخ إليه وسلموا عليه ، فافتقد أبا الحسين فلم يره ، أصبحوا دخل المشايخ إليه وسلموا عليه ، فافتقد أبا الحسين فلم يره ، فسأل عنه فقالوا : هرب ، فأمر بالنداء ، فنادوا : من آوى أبا الحسين فقد حل ماله ودمه ، فأقام المنادي ينادي سبعة أيام حتى ظهر أبو فقد حل ماله ودمه ، فقال : يا أبا الحسين قد تكاملت ذفوبك ، فقال أبو الحسين : لايكون مع الله إلا خيراً ، وضيق عليه وأركبه جملاً مع

<sup>(</sup>١) يتشبه بغمله هذا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقمله في بعض مفازيه .

ولده وشهرهما ، ونادى عليها وأزلهما بعد المناداة عليها في فازته '' مكبلين فأتاه مشايخ العليصيين ، فقالوا له : إن هذا الرجل الشيخ نحن من دعوته فلا تحدث فيه حدثا ، فقال لهم : مايناله منا مكروه ، ولايرى إلا خيراً ثم رحل من حمص إلى سلمية ، ومعه أبو الحسين وولده .

فنزل بها بقرية يقال لها فياحة ، ونزل العسكر بها ، وأمر الفراش أن يحفر في وسط الفازة حفرة ليدفن فيها أبو الحسن حياً ، فلم يمكن له في هذا المقام شيء ، فأصبح العسكر راحلاً حتى وصل إلى سلمية ، ونزل العسكر وأبو الحسين معه لم يحدث فيه حدثاً ، وكان نزوله بالعسكر على باب الخندق فأقام بها ثلاثة أيام ، ثم قتل أبو الحسين .

وخرج مشايخ الهاشميين فسلموا عليه ومعهم حسن بن مماذ وطوائف المهدي ع م وأهل بيته وقراباته ، وكان أبو محمد أخو المهدي عليلاً فتوفي ذلك اليوم الذي نزل فيه أبو مهزول لعنه الله ، فأقام فيها أياماً كثيرة ، ثم أخذ مشايخ الهاشميين فكبلهم وأخرجهم من دورهم الى المسكر ، وخلى طوائف المهدى لم يعترض لهم ، فلما رأى مشايخ العليصيين مافعسله بالهاشميين ، اجتمعوا اليه ، وقالوا : هؤلاء الهاشميين قرابة الخليفية بغداد ، أطلق سبيلهم ، فغمل ذلك ، ثم رحل بالغداة الى حماة والى يغداد ، أطلق سبيلهم ، فغمل ذلك ، ثم رحل بالغداة الى حماة والى دار أبي الحسين ودور بني عثان بن حجاز ، فنه جميع ماكان فيها للمهدي ع م ولأبي الحسين ، وكانت دار أبي الحسين خزانة المهدي ع م

ثم أتى الخبر أبا مهزول لعنة الله عليه وهو بحماة أن أبا الأغر السلمي خرج بالعسكر من بنداد يريد اليه ، فعبأ عساكره وأخرج عليها عميطر

<sup>(</sup>١) كلمة بربرية يقصد بها الخيمة، وفي استخدام هذه المبارة مايوحي بأن هذا النص كتب في تونس .

المكنى بالمطوق فتوجه المسكر الى أبي اغر ، فوافاه على شاطىء الفرات فالتقوا هناك فانهـزم أبو الأغر ، وأخذت فازته ، فاحتووا على جميع ماكان له ، وقتل ولد أبي الأغر ، ووجد في فازته ، كتب الهـاشميـين الذين بسلمية ، كتبوها الي المتضد ينتصرون به ، ويقـولون له: الحـق اطفاء النار قبل أن تشتعل .

فلما أتوا الى أبي مهزول وبشروه بهزيمة أبي الأغر, ونهب ماكان له في فازته فأخبروه بما أخذوا من الكتب فأصاب كتب الحاشميين، وجمسع مشايخ العليصيين وأوقفهم على مافيها وقال لحم : هؤلاء الذين شفعتم فيهم هذه كتبهم كتبوها الى المعتضد (۱) ليبرزوا علينا وعليكم العساكر فيقتلونا ويقتلوكم ممنا.

وفي ذلك كله المهدي ع م مقيم بالرملة ، وطيب الحاضن يختلف اليه من سلية الى الرملة يعرفه الأخبار ، ووصلت اليه أم علي الى الرملة اذ كان أبو القاسم طلبها وبكي عليها ، فوصلت اليه ، وامرأة أخسرى ، فوصلتا جيماً الى الرملة . وكان بالرملة ينتظر مايكون من أخبار اللمين أبي مهزول ومايكون من فعله بعد رجوعه من دمشق ، ووصوله الى سلمية واتصل به ما فعل بأبي الحسين وولده ونهب ماله واحراق داره . ولما وصلت كتب الهاشميين التي كانت مع ابن أبي الأغم على أنه يوصلها الى المتضد ، قال له جميع الدعاة : اذا كان الأمر على هذا ، وقد فعلوا ما فعلوا فشأنك بهم . فوجه في طلبهم الخيل فأتوا بهسم وهم أحمد بن محمد ، وفضل بن عبد

 <sup>(</sup>١) توفي المنتخد سنة ٢٨٩ ه / ٢٠٧ م ، وخلفه المكتفي ، وهو الذي سير أبا
 الأغر ، ثم تولى القضاء على صاحب الحال المنموت بأبي مهزول هذا .

الله ، وعباس بن عبد الله ، وبلهجة بن عبد الله وجماعة الهاشميين ، وكان جملة عدده خسة وتسمين شيخاً ، قوقفوا بين يديه ، وقالوا له : لأي شيء وجهت في طلبنا ؛ فدفع اليهم الكتب ، وقال : أليس هذه كتبكم وخطوطكم بأيديكم كتبتم بها للى المتضد تنتصرون به يوجه الينا بالمساكر فقال أحمد بن محمد ، وكان لسان القوم : قد فعلنا ذلك ، ولكن عفوك يلحقنا ، قال أبو مهزول لمته الله : لاعفا الله عني ان عفوت عنكم ، وأمر بهم أن يجروا بكبولهم الى باب اليهود ، وأمر رجلاً كان يهوديا أسلم على يديه من أهل تدمر أن يضرب رقابهم ، ولما كان من الند بمث خيل المسكر الى دورهم فأحرقوا النساء والعبيان والبنات والأطفال ، وكان عدد من فعل ذلك به مائة واحدى وأربعين نفساً ، فقتساوا كلهم ، ونادى في جميع أهل سلمية أن لا يدفن منهم أحد ولا يستر ، ومن سترهم أو غطساهم لزمه عقوبه ، فبقوا كذلك حتى أهكاتهم الكلاب والطير .

واجتمع أهل سلمية ، ومشى بعضهم الى بعض ، فقالوا: هذه الفعلة التي فعلها هذا الرجل في الهاشميين ، ولم يحدث في قصر الهدي ولارجاله شيئاً ، فهذا انحا له قام . فجلوا أكثر قنيتهم ، وأكثر ماكان لهم في قصر الهدي ليستروا ويصونوا أموالهم .

وكان من مناظرة القرمطي مع الهاشميين ، قبل قتلهم ، أن قال لهم : انكم السبب في خروج ابن البصري من هذه المدينة ، وأخليتم قصره منه وتركم أولاده وأولاد أخيه يتامى منه ، فلماسم أهل سلمية كلامه معهم أيقنوا أنه لايفعل في أهل بيت المهدي الا خيراً ، واطمئنوا ، وأخفوا أموالهم ، وأمتمتهم في القصر ، فمند ذلك بعث الى المهدي كتاباً سراً

يقول له : اني قتلت أعداءك الذين عملوا على خروجك، ودفع ابن عمك وولده الى المراق في الأول ، فاقدم ولاتتأخر .

وكان في ذلك مكيدة منه ليطمئن المهدي اليه حتى يرجع ، فلما قرأ المهدي ع م الكتاب ، كتب اليه قد أحسنت فيا عملته ، ولو لم تفعل هذا ماكنت من شيعتنا وأوليائنا ، وأنا قادم على اثر كتابي هذا ان شاء الله ، فلما قرأ الفاسق كتابه فرح به وأطمعه فيه ، وأبى الله أن يتم للفاسق أمله ، وأن يبلغ المهدى ع م ماهو أهله .

وقرأ أبو مهزول اللمين كتاب الامام على جميع المنعاة وقال لهم ان صاحبكم قادم الى بلاه وقصوره ونعمه التي أخرجه منها هؤلاء الفسقة ، ففرح المنعاة وسرهم ذلك وأقام الفاسق منتظراً لقدوم المهدي ع م أربعة أشهر من أول سنة احدى وتسمين ومائتين ، وهو منتظر لقدومه حتى وصل اليه الخبر أن محمد بن سليان قد خرج من بغداد قادماً اليه ، فأمر تلك الساعة بخروج المسكر في ثمانية آلاف فارس ، وستة عشر ألف راجل ، وقدم عليه عطير بن الكرش وقرميز بن السهم من بنى الأحم ، فالتقوا عسكر محمد بن سلمان بموضع يعرف بقرية السيل ، وبتي الفاسق مقيماً بسلمية . وكان الرجال الذين أخرجهم في المسكر محبين للمهدي ع م وكانوا من دعوة أبي الحسين ودهمهم خروجهم ، فبتي مع جماعة منهم ع بخرجوا في العسكر .

وقال لأولئك الدعاة الذين بقوا معه : اني أحببت أدخل الحام في مدينة سلمية ، ولم يكن دخل المدينة الا ذلك اليوم ، وانما كان نازلاً بظاهرها ، وكان ذلك حيلة منه لعنه الله لما مضى عنه أولئك الحبون وأيس أن المهدي لا يصل ، وخاف أن يغوته مايريده ، وحذر من محمد

ابن سليان أن يخرجه من البلد ، ولم يخرج أهل بيت المهدي ع م ومن في قصره . فأمر له أن يطيب له الحام فدخل على المدينة على بغلة مزورة من باب الشرقي ومعه نحو ألف فارس ، وكان طريق الجسسام على باب المهدي عم ، فدخل الحام ، وخرج وأرى أنه خارج الى المسكر حتى جاز ووقف على باب القصر . وكانت جارية المهدي ع م معهـا ولد يقال له محمد ، فهربت مع داية هذا المبي لما أحست أن الفاسق دخل من باب القصر الكبير خرجت من الخوخة بولدها ، وكانت هــذه الجارية يقال لها لعب ، قديمة بالقصر لأنها كانت للشيخ محمد بن أحمد ، ثم صارت للهدي ع م من بعده . فهربت فرآها محمد بن عزيزة وكان عارفًا بها ، فقال للذي كان معه : هذه جارية الشيخ هاربة خائفة ، فتبمها ومعه خمسة نغر . فقال لها : أين تريدين يالب ؟ فقسالت له : يامحمد إنا ربيناك أنت وأباك ودخلت علينا ، وهذا الرجل قد دخــل قصرنا وليس نعلم مايريد بنا ، فاسترنا فانه لم يمرف بي أحد غيرك. بقال: هاتي جميع مامعك من الحلي وامضي لشغلك ، فأعطته جميع مامعها من الحسلي ، ومضت حتى دخلت دار رجل من التجار يعرف بابن أبي مصحف ، فقالت له : يامحمد استرني ، فقال لها : ادخلي إن كان لم يرك أحد ، وعرفته أن الفاسق قد دخل القصر . وكان قد تبمها أحد الجسة فعاد إلى أصحابه فجرم الموضع ، فلما دخل اللمين القصر نصب له كرسي جديد في فسقيته ، فقال العماة الذين كانوا في عسكر الفاسق لأبي محمد الداعي: أنت مدل على هذا الرجل ، فاعرف مايريد بهذا القصر ، وعرفه أن صاحب هذا القصر له في رقابنا بيمة وأبو الحسين دعانا لهذا القصر، ودخل إليه أبو محمد فسلم عليه ، فقال له : ياهذا الرجل : أنا رسول الجاعة اليك ، انهم يقولون لك : ان صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة ، فلا تحدث فيه حدثاً ولاتؤذم بشيء ، فقال له الفاسق : لا يا أبا محمد لانحدت فيه حدثاً ، فاخرج وامض الى المسكر ، وأنا خارج خلفكم .

غرج أبو محمد فمند خروجه أمر الصقالية بطلب لعب لأنها أقدم من في القصر ، وأعلم بمخابئه وأسبابه ، فداروا فلم يجدوها ،ووقمت الصيحة : لعب لعب، فقال لهم محمد بن عزيزة : أنا أعرف موضعها وأنا أجيء بها، فأدخلوه الى القرمطي ، فقال له : امض وحيء بها الساعــة ، فمشي ان عزيزة الى دار ابن أبي مصحف ، فدق الباب وقال أخرجي فإنا قسد ابن عزيزة مع ولدها ودايته حتى أوصلها الى القرمطي . فسلم عليها سلام مودة ، ورحب بها وسألما عن مولاها ، فقال : كيف غبت عنا ونحن لانستنني عنك ، وما يلنك عن مولاك الهارب منا ؛ فقالت له : هو قادم عن قريب ان شاء الله ، ولا يتأخر أكثر من هذا . ثم قال لها لما فرغ من كلامه ممها: وأن مال محمد ، وأن مسال مولاك الهارب منا ؟ وأقبل يتجنى عليها قليلاً قليلاً ، فقالت له : ما أعرف أبن أموالهم وأنا محدثة في هذا القصر ، ثم قالت له : كم تطيــل الخطاب وتتحنــير. علينا ، إنما دخلت لتقتلنا وتلحقنا بالهاشميين ، وتقتل الصبيان والله بيننا وبينك ، ثم قالت : يا عدو الله ، يالمين ، نسيت فضل مولاي عليك وعلى أبيك من قبلك ، وهجمت علينا ، وروعت أولادنا ، كفراً بما أنعم الله قتلهم المنسمة الله من قالت: ياعدو الله ، وعدو أوليائسه ان عزمت على قتلنــــا ــقتلك الله ولمنك ، ولابد من ذلك ــ فلاتدعنا كا تركت الهاشميين مكشوفين ، فليس نحن مثلهم ، واسترنا ولاتكشفنا . فقال لحما : ان أنا قتلتك أبن تريدين أدعك ؛ قالت : استرنا في هسذا الصهريج ، وكان قدامه صهريج ، فأمر الصقالبة أن يدخلوا اليه ابن النداف السياف التدمري ، فدخل اليه وسيفه مجسرد في يسده ، فقال اضرب عنق هذه وارمها في هذا ، فرميت في ذلك الصهريج ، وقتسل ولدها ومن كان ممها . وفرق الصقالبة فأتوا اليه بجميع من في ذلك القصر من صغير وكبير من الرجال والنساء ، فقتلهم كلهم ورمى بهم في ذلك الصهريج ، وكانوا ثمان وثمانين نفساً ، فلما أتى عليهم قدموا اليه بنلته فركب ، ووكل بالقصر من يحفظه ويحوط مافيه .

ومضى الى الأخبية فأقام بها سبعة أيام ، فني اليوم الثامن جاءه عسكره منهزماً هزمه محمد بن سليان ، وقتل جمع من في عسكره من الرجالة وأكثر الخيل . فقيل له : قد قتل عسكرك ، وجاءنا ما لاقوام لنا به ؛ فارحل معنا ولاتقم ، فان محمد بن سليان يأخذك ، فقال لهم : اقعدوا ، فقالوا له : لك في رقابنا ذمة ، وقد عرفناك ، فان كنت ترحل معنا فارحل ، والا فاقعد وحدك . فلما رأى الجد منهم رحل معهم ولم يرده راد عن ساقية تدمر ، ونزلوا ورحل من تدمر الى الأرك . (١)

فبعد هزيمته لستة أيام وافي محمد بن سليان بعسكره الي مدينة سلمية فقال لهم : أبن القرمطي ؟ فقالوا : قد رفع ، فقال قد أمرني المتعضد (٢٠

<sup>(</sup>١) الأرك ـ الورك ـ ذكرها بإقوت في معجمه ، وما زالت تعرف سهذا الاسم ، حيث تقع في منطقة قدمر ، وتبعسد عن حمص مسافة ه ١٩ كم انظر التقسيات الاداريد للجمهورية العربية السورية ط. دمشق ١٩٦٨ . ص : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) كذا والأصح : المكتفي .

اذا انهزم القرمطي أن أضع السيف في الحضر والبدو ، فقالوا : اتق الله قتلنا القرمطي وتقتلنا أنت أيضاً ؟ فقال لهم : ما الدليل على هذا ، قالوا له تدخل الينا من تثق به لنوقفه على قتلانا ، فلما سمع ذلك منهم أشفق عليهم فقال : أغلقوا أبوابكم وحصنوا أنفسكم فان العسكر مقبل عليكم وأخاف أن ينهبكم ، وأنا أدخل اليكم من ينظر قتلاكم ان كان حقاً ماقلتم فأدخل اليهم محمد بن الديرجي وكان شيخا ثقة فأوقفوه على القتلى ، فنظر الى الأطفال والنساء فقال : قتل الله من فعل هذا . وسأل محمد بن اللهان: أن توجه القرمطي ؟ فقالوا له: الى ناحية تدمر و فوجه في طلبه ألف فلرس ، فقالوا : انه دخل الصحراء فافترق عسكره عنه ، ونهبوا جميع مامعه ، وقال له مشايخ العليصيين : أنت مشؤمنا ، فهرب على دابته ومعه مال ودخل في سواد العراق ، على أنه يدخل موضعا

فكتب محمد بن سليان الى المتضد: ان القرمطي قد انهزم عسكره وقتل رجاله وهرب من كان معه وتفرقوا عنه ، وبتي وحده هارباً ، فمر بأمرك ، فكتب اليه يأمره بالرجوع الى بغداد ، فرجع بعد ذلك ، وكان بعده بأربعة أشهر أخذ اللمين القرمطي أبو مهنزول على شاطىء الفرات في موضع يقال له قرقيسيا (١) ، وأخذ معه غلامان ، فرفع الى المتضد الى بنسداد .

واتصل بالهدي ما فعل بالقصر وقتل جميع من كان فيه ، ثم انــه

 <sup>(</sup>١) قرقيسياء هي البصيرة حالياً في سورية، حيث يلتقي الخابوربالفرات ، ومشهوراً
 أن اعتقال القرمطي كان قد تم في منطقة الرقة .

اتصل به أن القرمطي وصل الى المعتضد ، فرحل من الرملة الى مصر فأقام مدة ، ولما رجع القرمطي الى بغداد شهر ونودي عليه ونصب الدكة للمعتضد ، وفرش له الزينة حتى يشرف على قتله ، وهرو يضرب بالسوط ، فقد يقولون : من أنت ، وأيش أصلك ، ولمن كنت تدعو ؟ فقال لهم : ما أنا من أهل الرياسة ، ولامن أهل القرامطة ، انما أمرني بالخروج رجل وهو فلان بن فلان من مدينة سلمية يعني المهدي ع م ، وهو من صفته كذا وكذا بصفته وحليته ، وكتبت صفته على ما وصف الملمون ، ممات لمنه الله بالمذاب وأحرق بالنار .

وفرق حينئذ المعتضد البريد في جميع الآفاق وأمر المهال أن يطلبوا هذه الصفة فلم يجدوه ، وكان قد خرج مع تجار بغداد ومع أبي العباس أخي أبي عبد الله الى طرابلس الغرب ، فقطع عليهم الطريق بالطاحونة ، وضرب أبو العباس أخو أبي عبد الله بسيف على وجهه ، فوصلوا الى طرابلس على ملحق البريد وهو فيها ، فلم وصل الكتاب داروا على الصفة ، ودخل التجار الذين قدموا من مصر ، ثم دخاوا عليه الدار التي كان بها ، فلما رأوه قالوا : هذه الصفة صفتك وأنت المطلوب لاشك ، ولكنا نخليك عن الغفلة ، فارحل عن بلدنا ولاتقم فيه ، وكان أبو القاسم ابن حسان بها ، فرحل ممه حتى وصل الى قسطيلية (١) ودخيل الى سجلهسة (١) فأقام بها ثلاثة أشهر حتى لحقته الحرم مع يوسف القهرمان وطيب الحاضن ، ومع ذلك كتب أبي عبد الله تترى بطلبه حيث مازل ،

<sup>(</sup>١) في بلاد الجريد من المفرب الأوسط \_ معجم البلدات .

 <sup>(</sup>٢) عاصمة دولة بني مدرار ، شغلت درراً كبيراً في تاريخ المفرب الأقصى خوائبها
 الآن قائة في اقليم الراشدية في المملكة المفربية .

144

فكتب اليه أن أقدم فقد استقامت لك المساكر ، فتأخر حتى قدم اليه أبو عبد الله سجلهسة ، وخرج المهدي ع م وولده أبو القاسم محمد الامام ع م وجعفر الحاجب وجميع من كان معه ، وكان من أمره ما هو مدون معروف . والحد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين .



كَابِ لِنزاتيبْ وهي سيعتراتيبعلئ لتمام والكمال



## بسب الندالرحم الرحيم

اعلم يا أخي : الحمد لله المتعالى عن العلة والمعلول والمبدع بأمره جواهر النفوس والعقوك ...

وقد جرى في مثل ذلك دور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتساب الأثمة عليهم السلام بالبنوة له لما أراد تشريفه وتعظيمه ، وذلك مثل جعفر الصادق عليه السلام ، فإنه قام بالإمامة ، وكان زمانه زمان فترة [مثل] دور الرسول عليه السلام ، وكان في عصره ضد عظيم وشيطان رجيم ، وهو المعروف بأبي جعفر الدوانيق (۱) ، وكان هذا الضد يدس على جعفر الصادق عليه السلام ليقتله ، وأراد أن يطفى ور الله ، ويأبي الله إلا أن يتم نوره ، وكان له عيون عند جعفر الصادق عليه السلام مافي نفسه ، وما أضمره من كفره ونفاقه ، فأوجب ذلك أن السلام مافي نفسه ، وما أشمره من كفره ونفاقه ، فأوجب ذلك أن يظهر منه تسليم الإمامة إلى ولده اسماعيل ، كيا تخمد نيران هذا المين ، فأحضر الصادق عند ذلك حججه ودعاته وأهل شيعته ، ومن يلوذ به ، وسلم إلى ولده اسماعيل ، بمحضر منه منه أمر بالدعاء له في جميع الجزائر (۲) والأقاليم ، وأن يأخذوا له العهود ، وأن أمر الدعوة بيده ،

<sup>(</sup>١) المقصود أبو جعفر المنصور ، وصف بهذا لشدة بخله .

<sup>(</sup>٢) قسم الاسماعيليون العالم الى عدة جزائر ، وكل جزيرة الى عدة أقاليم .

ففام اسماعيل بذلك ، ورتب المتعاة ، ونصب الحجج ، وأمرهم بالدعاء له ، ورفع الأعمال والزكوات ، والفطر اليه ، ففعل الدعاة والحجج ذلك ، فانشر خبره في جميع البلاد ، وعلم بتسليم الأمر إليه عيون أبي جعفر الدوانيقي ، [فرفعوا إليه] بأن الصادق عليه السلام سلم إلى ولده اسماعيل وأن الصادق قد صار صفراً من الامامة ، وأن الدعوة وأمرها كلها إلى اسماعيل فلما بلغه الخبر ، قصد بالأذية إلى اسماعيل عليه السلام ، ودس عليه من يقتله ، كما أراد أن يفعل بالصادق عليه السلام ، فأوجب ذلك نقلة 'ا' اسماعيل ، وأشهد الصادق عليه السلام بنقلته ، ولم يدفنه إلى ثلاثة أيام ، وهو يأخذ خطوط جميع الحاج بموته ، وأنه بعد ثلاثة أيام دفنه ، وزل ليلحده ، فقال عند لحده : ما أسني على إسماعيل ، بل إنما أسني على وديعة أودعته إياها .

فعند ذلك أيضاً كتب عيون أبي جعفر اللوانيقي كتاباً يخبروه به عن موت اسماعيل ، فعندما بلغه ذلك انسر سروراً عظيماً ، واطمأن قلبه ، وسكن روعه ، وظن بجبله أن أمر أولاد الحسين قد انقطع ، وأنه لابقية لهم ، فما قليل بلغه عن يتولاه ويركن إليه أن اسماعيل قد ظهر في البصرة ، وأنه مر بجزمن له أربعون سنة بتلك الزمن ، وهو في محفل من الناس ، وهم يسمونه ويكنونه ، فقال له : خذ بيدي يابن بنت رسول الله أخذ الله بيدك ، فأقبل عليه ، وأخذه بيده ، وأقامه فبري من ساعته ، وفاق من علتك ؟ من علته ، فكان ذلك المزمن يقول لكل من سأله: من أبراك من علتك ؟ فيقول : هو أبراني \_ اسماعيل بن جعفر العمادق عليه السلام \_ وإن أبا جعفر الدوانيق لما بلغه ذلك \_ من ظهور اسماعيل ، وفعاه ذلك الفعل \_

<sup>(</sup>١) أي رفاة اساعيل .

هاله وكبر عليه ، وبعث وراء الصادق عليه السلام ، فأحضره ، فامسا حضر عنده قال له : تكتب لي بأن اسماعيل قد مات ، وأنك أخذت خطوط جميع الحاج بموته ، وبعد ذلك يبلغني أنه قد ظهر ، فكيف هذا الأمر ؟ فمند ذلك أحضر الصادق عليه السلام الأوراق ، فيها شهادات جميع الحاج بموت ولده اسماعيل ، وكان في مجلسه من حضر ذلك ، ولم يزل الصادق عنده إلى أن سكن ما به ، ولم يدر عدو الله كيف يجري سريل الهادة في أوليائه ، ولا كيف سياستهم للمالم !

وبيان ذلك أيها الأخ الفاضل أن الامامة المرضية ، والكلمة الإلهية قام بصورتها الإمام الحق اسماعيل "في حياة الصادق ، وهو الظاهر بالبصرة ، والمبرىء لذلك المزمن ، وأن موسى الكاظم نسب هدف الفضيلة لابن " أخيه اسماعيل ، وأضافها إليه لكيا يرد كيد الضد المين ويبان عجزه وضعفه وكثرة جهله ، وأن اسماعيل عايمه السلام ستر على نفسه حجاباً لعظيم الفترة ، وتغلب الضد ، وانتسب الامام الحق [بعد] " اسماعيل الى ابن أخيه ، وهو محمد لشدة تعاظم الفترة وظهور الأضداد ، وأن محمداً لما حضرته النقله سلم الأمر لولده الرضي عليه السلام ، وهو أول الأخمة المستورين ، فقام أحمد " عليه السلام بالإمامة ، وكان حجابه أول الأخمة المستورين ، فقام أحمد " عليه السلام بالإمامة ، وكان حجابه

<sup>(</sup>١) هذا النص في سرده لأسماء الأنمة بعد جعفر الصادق عرض بشكل مضطرب ، اقتضى الحال أن يقرأ بشكل تأريلي ، ثم إن قائمة الأنمة فيه تختلف عن غيرها مما جاء في غالبية المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية . انظر عبون الاخبار للداعي المطلق ادريس - السبع الرابع - ط بيروت ١٩٧٣ ص ٢٣٣-٤٠٤ . أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس الترجمة العربية ص: ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) أي محمد بن اسماعيل .

<sup>(</sup>٣) أضيف مابين الحاصرتين ليمكن استقامة تأريل السياق .

<sup>(</sup>٤) امم الامام الرضيعند الداعي ادريس ص٧٥ «عبد الله بن عمد بن اسماعيل».

الذي احتجب به ، وستره الذي ستره ، والذي نصبه ، وأقامه مقامه ميمون القداح ، وأمره الامام عليه السلام أن يأخذ المهود لنفسه ، أعني ليمون القداح ، ففمل ما أمره به الامام ، ولم يزل قائماً بالأمر الى أوان نقلة أحمد عليه السلام ، فلما حضرته النقلة أحضر ولده محمداً عليه السلام وسنم الامامة له بمحضر من خواص الدعاة البالغيين في الدين ، وعنده عنم من الكتاب ، فقام محمد عليه السلام [بالأمر] ، وأمر الامام ابن ميمون القداح أن يقوم مقامه ، ويأخذ المهد لنفسه كفصل أبيه ميمون القداح ، ولم يزل قائماً بالأمر عن اذن الامام عليه السلام الى أن حضرت محمد النقلة ، فمند ذلك أحضر ولده أحمد عليه السلام ، وأكار الدعاة ، وخواص الحجج ، وسلم اليه بمحضر منهم كفعل من تقدم من آبائه عليهم السلام .

فأمر الامام أحمد أخاه أن يقوم مقام ولده ، ويأخذ العهد لنفسه ، وحجاباً لولده ، محمد المهدي عليه السلام، وأنه اذا حضرته النقلة يسلم الأمر اليه بمحضر من الدعانوالحجج ويعلمهم أنه كان خليفة الامام مستودعاً لامستقراً، فقام محمد المهدي عليه السلام بالامامة ، وقام عمه بالخلافة ، وانتسب محمد المهدي عليه السلام بالبنوة لعمه كما جرى ذلك فيا تقدم ، كيا تثبت فضيلته ويتم أمره ، وأن هذا الخليفة كان له عشرة أولاد ذكور ، فعلمع في الأمر ، وأراد أن يكون في عقبه ، ويخرج ابن أخيه منه ، فلما قام ذلك في وهمه أحضر بعض أولاده عن ارتضاه لذلك الأمر ، وأضاف مقاليد المعوة أحضر بعض أولاده عن ارتضاه لذلك الأمر ، وأضاف مقاليد المعوة ليده ، فما كان الا قليلاً حتى مات ذلك الولد الذي سلم اليه الأمر ، وانبتر يزل يسلم الى ولد بعد ولد وهو يموت حتى مات جميع أولاده ، وانبتر

الأمر من يده ، فلما أيس ، رجع بالأمر الى مستحقه ، وهو محمد المهدي ابن أخيه أحمد عليها السلام ، وهو القائل هذين البيتين شعراً في حقه :

الله أعطــــاك التي لافوقهـــا لما أرادوا منعهـا وعوقهـا عنك ويأبى الله الا سوقهـا اليك حتى طوقك في طوقهـا

فكان هذا من كلام المهدي له هذين البيتين ، وبحمد الله ياعم ليس بحمدك (١) ، فقام المهدي بالامامة ، واشتهر بها ، وكان أمر الظهور قد اقترب بأوان طلوع الشمس من مغربها ، فحضرته النقلة دون الظهور الكلي ، فعندها أحضر المهدي ولده القائم ، وسلم اليه بمحضر من خواس الدعاة ، وأكابر الحجج ، وأمر أخاه عبد الله أيضاً بأن يقوم مقامه \_أي، الامام محمد المهدي أبو إلقائم \_ وينوب منابه ، ويتسمى باسمه ، وينعت نفسه بنعته ، وينسب القائم عليه السلام أنه ولده كيا تعلو كلمته وتبت دعوته ، لأنه صاحب الكشف ، على يده يكون الظهور والغرج، وبروز كيا أمر من الدين مستور .

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي ، والفيض الالهمي، وقام عمه عبد الله بالخلافة والنيابة، وتلقب بالمدي كما أمره الامام على ذكره السلام، ودعا لنفسه، وبسط الدعاة والحجج في الجزائر والأقالم من قبله

<sup>(</sup>١) من المرجح أن هذه القصة برواياتها المتباينة هي ترداد لصدى الانشقاق الكبير الذي أصاب بيت الإمامة الاسماعيلي في فترة استقراره في السلمية ، ومع يداية نشاط القرامطة في الشام ، وربما يجد الباحث فيها تعليلاً أو نخرجاً لادعاء زعماء القرامطة في الشام النسب الاسماعيلي ، هذا رهناك خسلاف في المصادر حول رواية البيتين وقائلها . انظر عيون الاخبار حالسبع الرابع حس ٢٠٠ . ثم انظر نص استتار الامام من نصوص كتابنا هذا .

والدعاء له والطاعة لأمره ، وأنه الامام المقسود الذي دلت الحدود على طاعته ، وعلى يده يكون الظهور ، وبروز كلام من الدين المستور ، فلم يزل كذلك حتى ظهرت الدعوة باليمن على يد بعض دعاته ، وهو الملقب بمنصور اليمن ، فظهرت الدعوة بالغرب على يد أبي عبد الله الشيعي ، واستقام أمره ، وتم المراد ، وظهر بالإمامة والملك ، وخطب على المنابر في جميع الأمصار ، وسائر الأقطار و وشد عند ذلك ماكان ضعف من شريعة جده محمد بالمنافي ، وبتر ماكان من غيرها ، وأقام أركانها ، وشد بنيانها ، وكشف علم التأويل ، وأبان حقائق التنزيل ، وجاهد في الله حق جهاده ، ولم يزل كذلك الى أوان نقلته وحضور أجله ، فمند ذلك أحضر حججه وحدود دعوته ، وسلم الأمر الى صاحبه وهو القائم محمد بن المهدي ، والامام الحقيقي بمحضر منهم ، فأشهدم على نفسه أنه أدى ماوجب عليه من الخدمة والخلافة ، وسلم الأمر لصاحب الأمر (١) .

وكان المهدي أبو القائم [ هو أخو ] المنتقل الى سجلماسة ، وكان المهدى

<sup>(</sup>١) جهدت المصادر الاسماعيلية الفاطمية في العمل على طمس هذه الواقعة ، والقول بأن القائم هو ابن المهدي ، لكن رغم ذلك يمكن استخلاص الحقيقة بشكل غير هباشو ، فقد أشآر القاضي النمان في كتابه المجالس والمسايرات – ط . تونس ، ص ٢٥ - ٣٠ و ، وعنه نقل الداعي المطلق ادريس في عبون الأخبار – السبع الرابع - ص ٢٠٠ ع - ٣٠ ع ، السبع الخامس ص٢٦ - ١٦٧٠ بأن المهدي ولد له بالمهدية غلام ذكر دهاه بأني الحسن ، ففكر بجمله ولياً لعهده ، لكن هذا الفلام جدر فذهب بصره ، وهكذا بقيت ولاية المهد القائم ، وكانت أم الوليد المجدور تقول دائماً : « والله لقد خرج هذا الأمر من هذا القصر – تعني قصر القائم بأمر الله المهدي بالله ( صلع ) – فلا يعود اليه أبداً ، وصار إلى ذلك القصر – تعني قصر القائم بأمر الله فلا يزال في ذرية صاحبه مابقيت الدنيا » وكانت فيا بعد إذا رأت إحدى نساء قصر القائم تقول لها : « قد ولدت إماما » .

صاحب الكشف هو المولود بسلمية ، المنتقل بالمدية كما جاء بالتواريخ ''' ، ومن هذه الجهة أنكر أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيمي إمامة المهدي الظاهر من سجلماسة ، لأنه عارف بالمهدي أبي القائم ، فلما رأى الأمر وسوس لأخيه أبي عبد الله الشيمي ، وقال : إن هذا الذي يسدعي بأنه الامام ، وسلمت مقاليد الملك الذي بيدك اليه ، وقلت أنه المهدي المنتظر ، ما هو كما قلت ولا الأمر كما توهمت ، ولا هو صاحب الأمر ، ولقد كنت أنت أحق بالخلافة منه ، وأولى بالنيابة .

وكان من أمر أبي عبد الله الشيمي ، وأخيه أبي العباس ماهو مسطور ٢٠٠٠...



<sup>(</sup>١) في الاصل : أجابت التواريخ وهو تصحيف لعل صوابه ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) قتلها المهدي بتهمة التآمر عليه .

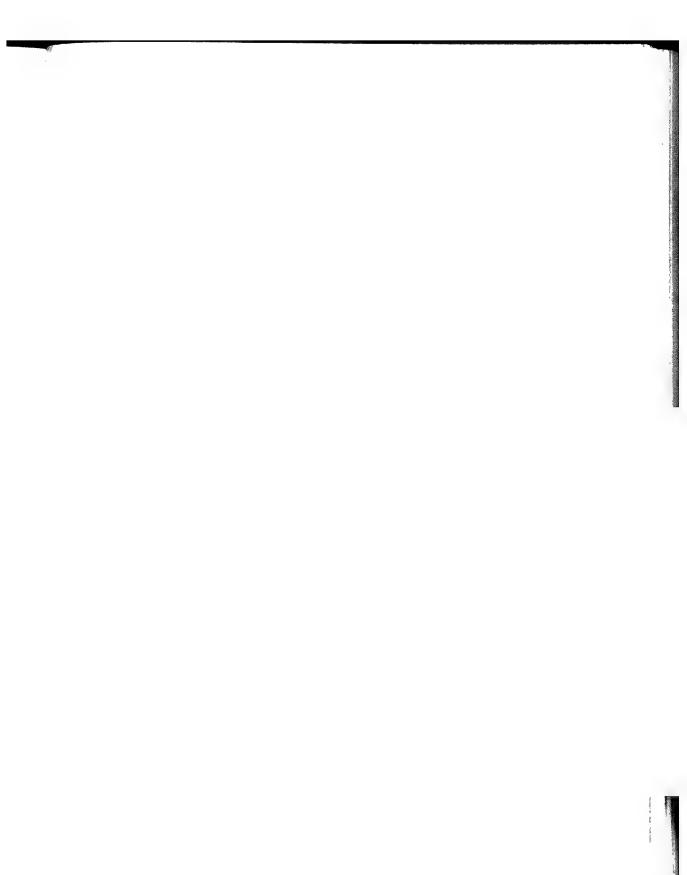

كتاب. منبيت دلائل نبوة سيدنا محر<u>ست</u> يدنا محر<u>ست مين</u>

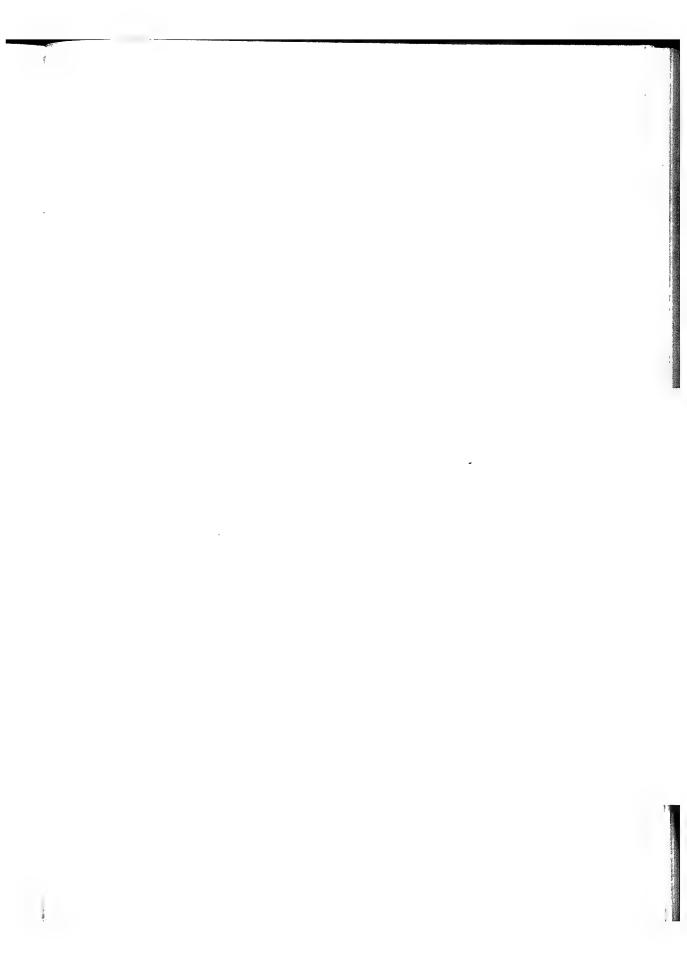

## [ فِيأْخُوالِ ٱلْبُ اطِنِيَةِ فِي زَمَّنِ صَاحِبِ ٱلكِمَّابِ ]\*

. . . ألا ترى أن من بالأحساء من القرامطة والباطنية ، لما غلبوا شنموا الأنبياء ، وعطلوا الشرائع وقتلوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوه ، واستنجوا بالمساحف والتوراة والانجيسل ، وجاءوا بذكيرة الأسفهاني الجوسي(١) ، وقالوا : هذا هو الإله في الحقيقة ، وعبدوه ، وكان لهم معه ماهو مذكور معروف .

ومثل هذا صنع أبو القاسم الحسن بن حوشب بن زاذان الكوفي النجار حين ظهر بحبال لاعة من أرض اليمن، وكذا صنع من كان ممهم بالجند وعدن من أرض اليمن، وسبوا العلويات، وكل هؤلاء كانوا في أول أمرهم يخدعون الناس بأنهم شيعة، وأن المهدي أرسلهم (٢).

وكذا صنع من كان منهم برقادة (٢) والقيروان من أرض المغرب، الى أن قام أبو يزيد مخلد بن كيداد (٤) بمن معه، وحاربهم خمس سندين ومنيق

<sup>\*</sup> أضيف هذا العنوان للايضاح.

<sup>(</sup>١) لقد سلف وذكر خووج ذكرويه في نص ثابت بن سنان وسيرد ذكر. أيضًا فيماً يلى في النصوص المقبلة .

<sup>(</sup>٢) انظر ماتقدم ثم مايلي من نصوص خاصة ما أورده الحادي والخزرجي .

<sup>(</sup>٣) تبعد خرائب رقاده \_ عاصمة الأغالبة \_ عن القيرران قرابة عشرة أميال .

<sup>(</sup>٤) هو من الحوارج الأباضية للنكارة - الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رسم صاحب ناهرت مشهورته اشتدت أيام القائم وأخمدت أيام المنصور ، ومع أنها كانت خارجية كانت ذات ارتباطات سياسية مهمة بقرطبة .

عليهم كما صنع الأصغر (\*) بأهل الأحساء فلما انكشف أمر أبي يزيد عمن المنزب كفوا عن المكاشفة للعامة بشتم الأنبياء وتعطيل الشرائع وصاروا يخدعون الناس سرأ وينقلونهم عن الاسلام بالحيل والأعيان من حيث لايشعرون شيئاً شيئاً وانبثوا وانبسطوا ، وبثوا ذلك في ممالكهم ، ويقصدون بدءوتهم الديلم والأعراب ، وكل من يقل بحثه ونظره ، وله رغبة بالدنيا ، وهنل بها ، ثم يقطعونهم عن البحث والنظر بالمهود والأيمان المناظة ، ومن دخل بلدانهم وشاهد عساكرهم ، وتأمل سيرتهم يعرف ذلك من قصدهم ، بل من سأل واسنبحث يعلم ذلك ، وإن لم يصر إليهم ، وقد صاروا حرما للملاحدة والزنادقة والفلاسفة والدهرية ، وجميع أعداء الاسلام ، فمن هاجر البهم أمن في إلحاده ، وقال ماشاء كيف شهاء ، فيالها مصية بذهاب الاسلام ، وموت أهله ، وقلة المارفين به وبحقوقه ، فإن من بقي من يظن أنه من أهله ، فمنهم من يشبه الله بخلقه ، ومنهم [ ٥١ – و ] من يجوره في حكه (۱) ، والى غير ذلك . . . .

<sup>(</sup>ه) من زعماء قبيلة المنتفق حاصر الاحساء سنة ٣٧٨ ه. انظر المنتظم: ٧٠٠/٠ الكامل لاين الأثير ـ ط. القاهرة ٣٣٥ ه. ١٣٦/٧ . وانظر أيضاً ماذكره المقريزي في آخر نصه المقبل هن القرامطة.

<sup>(</sup>٦) يرد هذا إلى كون القاضي عبد الجبار كان من أهل الاعتزال .

## فِي ٱبْتِدَاءِ ظُهُودِ ٱلْبَاطِنِ يَةِ وَهُدُ ٱلْقَدَامِطَة (١)

وتامل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالاسلام، وبقراءة القرآن وبالصلاة والصيام والحج، واظهار الالتحاق بأهل البيت، وقد أوثقوا أمورهم بالكمان، وبأخذ الأيمان والمهود على من أجابهم، وتجنبوا استدعاء الأدباء والعلماء والفقهاء، وسلكوا الواسطة، وقصدوا الأطراف البعيدة التي قد استولى على أهلها الغفلة والجهل والقوة، وقصدوا أهل الترفه والمعجب والشغل بالدنيا والملك، وتسموا بالاسم الحسن، من أنهم الشيعة، وغرقوا السلمين، فانظر الى فضائحهم، مع هذه الأمور كلها (٢).

فإن أبا القاسم بن الغرج بن حوشب / بن زاذان الكوفي النجار ، عرف أهل عدن لاعة وجبال لاعة من أرض اليمن ، وأنهم شيعة ، فصار اليهم مع أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل من أهل جيشان والجند والذيخرة من أرض اليمن (٣) . وكان هذا أحد المياسير والرؤساء من الشيعة من أهل تلك البلاد فحكن لابن حوشب ، وتساعدا على الدعوة ، وكل واحد منها بمكانه ،

<sup>(</sup>١) نقل هذا العنوان من حاشية الاصل .

 <sup>(</sup>٢) رغم أن القاضي عبد الجبار اعتبر هذا منقصة ، لاشك أنه يدل على عبقرية دعوية ، حيث سايرت الحركات الاسماعيلية العقائد الشعبية الرائجة ، ولبت رغبات الطبقات العليا .

 <sup>(</sup>٣) كذا والصحيح علي بن الفضل ، انظر خبره وترجمته فيا يلي في نص الحزرجي
 صاحب المسجد المسجد .

وتسمى ابن حوشب بالمنصور من آل أحمد (١) ؛ وتسمى الآخر بالولي ، ومكنا مدة يتستران باقامة الشريعة ، ثم ظهر منها الإباحة ، وليلة الافاضة ، وأولاد الصفوة ، ونكاح الأمهات والأخوات والبنات '٢' والمشاركة في الزوجات ، وتعطيل الشرائع ، وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة ، ثم ظهر بين ابن حوشب وبين ابن الفضل من المشاتمة وبرىء كل واحد من صاحبه ، ودعا كل واحد منهما إلى نفسه ، بأنه إله ورب ، وغزا ، وقصد العلويين بلكاره والقتل وسى الذربة .

وقد كان نصب هذين، الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح "الدي زعم أنه الإمام، وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر، وقال لهذين وغيرهما ممن خرج معهما الى اليمن: إذا ملكتم وغلبتم خرجت اليكم، وجعلنا الملك باليمن، والمهدي يظهر باليمن، وهكذا روينا عن أهل البيت، فلما تمكنوا باليمن، أخرج اليهم ابن ميمون القداح الحسين الأهوازي الداعية

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الاصح « منصور آل محسسد » هذا وتصر المصادر الاسماعيلية على أنه دعي بهذا اللقب رغم كواهيته اذلك ، ومعروف أن لقب المنصور له ممان مهدوية ، وهو مرتبط باليمن ، أي أن حامله إما يماني الاصل أو له صلة ما باليمن ، ولمزيد من المعلومات يراجع ماكتبه الامام نعيم بن حماد ـ ت ٢٣٨ هـ في كتابه الملاحم والفتن ، وهو كتاب حققته وسأدفعه إلى المطبعة قويباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) هذه تهمة ألصقت بحميم الحركات ذات المضامين الاجتماعية والاهداف الاقتصادية في الاسلام ، وقد ووثها الكتاب المسلمون من التراث الساساني حول المزدكية ، وتم الترويج لها بسبب وبط الاخلاق في الشرق بالجنس ، وتثبت الابحاث الحيادية الموثقة بطلان هذه التهمسة .

<sup>(</sup>٣) من أجل درر آل القداح في الحركة الاسماعيلية ينصح القارىء الكريم بالمودة الى كتاب أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١٣٣ مـ ١٦٤ من الترجمة المربية ، منشورات ألم مكتبة المثنى بفداد .

من قبله ، فطلب منهم مالاً يحملونه اليه ، فأعطوه مرة بعد مرة ، ثم رجع اليهم ، وعرّفهم أن الحجة خليفة محمد بن اسماعيد ل يخرج اليهم لينصروه ، فقالوا: قد عرفنا أن هذا كله مخرقة ، وهو عرّفنا بهذا فلم نسلم الملك اليه ، فقال لهم : على كل حال هو عرفكم هذا ، وخلصكم من الشرائع والاسلام ، فاشكروا له وأطيعوه ، فشتموه وشتموا من وجه به . فرجع الرسول الى الحسين بن أحمد / وعرّفه أن القوم قد أظهروا الباطن ، وعملوا به وفطنوا له ، وتشاتموا وتفاضحوا بينهم ، ثم صمد يحيى بن الحسين العلوي (١) رضي الله عنه لجهادهم ، وقد كان ابن حوشب هلك وبقي الفضل ، فهلك هو وابنه امام يحيى بن الحسين العلوي كما هو مذكور ، وفضائحهم مشهورة عند أهل العلم .

ومن عند ابن حوشب انبثت دعوتهم باليمن والمنرب (٢٠).

ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين ، فإن داعية لهم خرج الى من بها من الشيعة وقال : أنا رسول المهدي اليكم ، وقد قرب خروجه ، فأعسدوا واستعدوا ، واحملوا اليه زكواتكم وأعشاركم ، وفضول أموالكم ، فاجتدموا وكانوا نحو ثماغائة ، وأعطوه ماطلب ، وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرهم عن المهدي : أن للأشياء كلها بواطن ، وأن خاصة المهدي لايحرم عليهم شيء ، وأن المهدي قد أحل لكم كل شيء ، وأنه يحل للمؤمن ان يشارك اخاه في ماله وأهله، وأن علامة إيمانه أن تطيب نفسه بذلك كله . وكان فيمن أجابهم : أبوسعيد

 <sup>(</sup>١) هو الهادي إلى الحق، وقد سبق لي نشر سيرته، وهي تحوي في تنساباها أخبار صراعه مع القوامطة، وسنحيل عليها فيا بعد في نص العسجد المسبوك.

<sup>(</sup>٢) يقصد يهذا قرجيه مركز الدعوة في اليمن لأبي عبد الله الداعي الى المفرب.

الحسين بن بهرام الجنابي، وكان يبيع الطمام والدقيق بالزارة ١١ من أرض البحرين، وكان شريراً فاسقاً جاهلاً لايعرف من كتاب الله شيئاً، ولا من سنة نبيه، ولاشيئاً من الأدب، ولا شغل له إلا بالماش.

وكان له صديق منهم يعرف بابراهيم الصائغ داعية لهم ، قد وجهوه غير مرة إلى ناحية فارس والأهواز ، وكان يظنهم شيعة ، فجاء يوماً إلى أبي بكر زكريا يحيى بن نبهان ، فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال ، كنت مع أبي سعيد الجنابي وقد جاءه رجل من أهل جنبابة (١٠ يقال له يحيى هذا ابن علي ، فأكلنا عنده فلما فرغنا قام فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحيى هذا في بيت وقال لها : إن أرادك هذا الولي فلا تمنعيه نفسك ، فانه أحق بك مني . فمضى يحيى بن نبهان بابراهيم الصائغ هذا إلى الأمير علي بن مسار مني . فضى يحيى بن نبهان بابراهيم الصائغ هذا إلى الأمير علي بن مسار أفضربه بالسوط وحلق رأسه ولحيته ، ثم خلى سبيله ، وطلب أبا سعيد فهرب إلى جنابة ، وبحث عنهم وعن أحوالهم فاذا هم يتسترون بالتشيع ويعطلون الشريعة ، وبقي أولاد أبي سعيد وأصهاره في البحرين ، فبحث الناس عن أحوالهم وأحوال بني سنبرا " وأمثالهم فاذا هم على هذه الحال .

ثم تمكنوا وعاد أبو سعيد بعد أن صار الى النيل (٤) وسواد الكوفة ، ومعه الدعوة ورجالها ، مثل حمدان بن الأشعث ، وهو المعروف بقر متط ، واليه ينسب القرامطة ، وخال ابن أبي المليح القرني وخال عَيْدان . وقد كان

<sup>(</sup>١) عين الزارة، قرية كبيرة من قرى البحرين . انظرها في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) بلدة صغيرة كانت قائمة على الجانب الايراني من الخليج . انظرها عند ياقوت .

<sup>(</sup>٣) وزراء دولة قرامطة الأحساء ، وميرد ذكرم فيما يلي كثيراً .

<sup>(</sup>٤) بلدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد ، انظرها في معجم البلدان .

بالبحرين يحيى الطامي داعية لهم: فلما تمكن أفسد وغدر وأظهر الإباحة ، وكان شريك أبي سعيد الجنابي في الدعوة ، فوثب عليه أبو سعيد وغدر بسه وقتله واستولى على الأمر وغرر بالنساس لما ملكهم ، وأظهر من الإباحة وتعطيل الشرائع ماهو مذكور ، وقال إنه رسول الأمين الامام حجة الله على خلقه ، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية (١) ، وهو مقيم في بعض هذه الجبال ، وهو المهدي ، وأنه في سنة ثلاثمائة للهجرة يخرج ويملك الأرض كلها . وكان هذا القول والوعد من أبي سعيد في سني نيف وثمانين وماثتين للهجرة ، وكان يقسم قصور بغداد على أصحابه ، ويحلف لهم أنه يدخل بهم إليها ، ويملكها ، فلما كان في سنة ثلاثمائة ، قتل أبا سعيد خادم كان بي الفضل العباس بن عمرو الغنوي في الحمام (٢) ، وكذبت أخباره ، وظهرت فضائحه ، فخجاوا لذلك خجلة يالها ، وتحيروا .

وقد كان علي بن عيسى بن داود بن الجراح "" وزير المقتدر بالله كاتب أبا سعيد يقول له : « زعمت أنك رسول المهدي ، وقد قتلت العاويين وسبيت آل الأخيضر العاويين ، ومن باليامة ، واسترققت العاويات ، وغدرت بأهل البحرين » ، وقد كان حاصر أهل هجر (١) أربع سنين

<sup>(</sup>١) كذا ، وهو خطأ أساسه احدى روايات الطبري ، ومن المؤكد ان الاسماعيلية غير الكيسانية .

 <sup>(</sup>٣) علي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو الحسن البغدادي وزير المقتدر العباسي
 والقاهر ، توفي ببغداد سنة ٤٣٣ ، له كتب ورسائل متعددة ، كما تمتم بشهرة ادارية كبيرة
 ووصف بالزهد والاستقامة ـ انظره ومصادر حياته في أعلام الزركلي .

<sup>(</sup>٤) الهجر بلغة حمير : القرية، وفي بلاد العرب أكثر من هجر ، وهجر البحرين قاعدتها - معجم البلدان .

ومنعهم الأقوات ، وحبس عنهم الماء ، ثم وصل اليهم وما بهم رمق فأتى عليم ، وقتلهم عن آخرهم ، وقد كان صنع بأهل القطيف شبيهاً بذلك ، وغدر بهم أقبح غدر .

فأجاب ولد أبي سعيد علي بن عيسى عن كتابه بأن أهسل البحرين بغوا علينا ، وغدروا بنا ، ورمونا ، وقالوا : إنا نشترك في أزواجنسا ، ونرى الاباحة وتعطيل الشريعة ، وقد كذبوا علينا ، ونحن قوم مسامون ، وما نُحل من اتهمنا بغير الاسلام .

فكتب اليهم على بن عيسى : ﴿ إِنْ كُنتُم صَادَقَيْنَ فَأَطْلَقُوا مِنْ فِي أَيْدِيكُمُ مِنْ أَسَارَى المسمين ، فأَطْلَقُوا منهم نحو ثلاثين أَلْفاً ، وأَظْهُرُوا الاسلام والصلاة وقراءة القرآن ، وخعلوا مِنْ الفضيحة (١٠).

ومما كانوا يقولونه ويقوله أبو سعيد عن خروج المهدي في سنة ثلائمائة لحقهم الحجل والفضيحة . وكان بنو بسطام ، وبنو القاسم بن عبدالله ، وآل الفرات وأمثالهم يستولون على دولة المقتدر بالله ٢٠١ ، وكانوا يتشيعون فراسلوا أولاد أبي سعيد وقالوا لهم : أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتني فلما صار الأمر إلى هذا الصبي المقتدر بالله قعدتم ، قوموا فنحن كتابه وأصحابه ، والدولة لكم ، ولايوحشنكم قتل أبي سعيد وماكان منه ، فإن الناس قد تناسوا ذلك . فقالوا : هذا الرجل علي بن عيسى رجل

 <sup>(</sup>١) في هذا اشارة إلى التقارب بين قرامطة البحرين وبنداد، إثر قيام الحلافة الفاطمية
 وماسبق ذلك ولحقه من انشقاقات داخل الحركات الاسماعيلية

 <sup>(</sup>٢) هو جعفر بن المعتضد بن أبي أحمد المتوكل، وهو أخو المكتفي، وقد قتل سنة ٣٨٠ ه. اما المكتفي فقد توفي سنة ٣٩٠، بينا توفي أبوهما سنة ٣٨٠ ه، ومن اجل عصره انظر الكامل لابن الأثير ط. القاهرة ٣٣٠٠ : ٣٢٠- ٣٢٠.

صالح ، ومادام هو الناظر فما نختار مخافته ، فلما قبض السلطان على على بن عيسى أطلق من بغداد والكوفة من الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك ، فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم أقبح غدرة ، ثم غسزوا الكوفة ، وسر بهم الشيعة وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد ، ولي الله وحجة الله ، والمهسدي بالبحرين ، يخرج عسن قرب ، وأبو طاهر خليفته ، وهو الذي يأخذ الأرض له ، ويكون ملكه بالبحرين . فبادر من أهل الكوفة وسوادها خلق كثير ، وقالوا : نهاجر إلى بسلد المهدي قبل ظهوره ، فنقلوا أموالهم وعيالهم ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أمر المقتدر ، وينقلون أخباره إلى أبي طاهر بن أبي سعيد .

وقد كان حصل لأبي / طاهر من أموال الحجاج والخراسانية والكوفة والبصرة بيوت كثيرة ، وأطعمه الشيعة ببغداد في السلطان ، وعرقوه ضعفه ، وأن النجوم تدل على أن أبا طاهر ينلب السلطان ، وأنه يدخل بغداد ويستولي على الملك ، فتجمل أبو طاهر ، وحمل أهله وعياله ، وسار يريد بغداد ، وقال: أنا أدخلها وأدخل دار الخلافة على هذا الحار، وأشار إلى حمار أسود كان في كراعه ، وسار ونزل ظهراً بالكوفة ، ولقيه ابن أبي الساج فهزمه ، ونادى مناديه إنه سيكون لنا وقعة مع مؤنس الخصي برصافة الكوفة ونهزمه ويستنى أهل الكوفة من ذلك النهب ، وأسير فأدخل بغداد في يوم الثلاثاء ، وفي يوم طش (١) ، واستكتب على ابن عيسى ، واستعمل على الشرطة أبا الهيجاء عبد الله بسن حمدان . وجلس بظهر الكوفة يقسم قصور بغداد ونزل بطباطبا (٢) ، وهي من بغداد على فراسخ يسيرة .

<sup>(</sup>١) يوم طش : يوم بمطر مطراً خفيفاً ـ اللسان .

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل لابن الأثير: ١٨٦/٦-١٨٨٠

وطال انتظار أبي طاهر له ، وكان من بيفداد من الشيعة قد راساوا أبا طاهر أنه مابقي عند السلطان الا مؤنس الخصي ، وهو الذي يلقاك وهو أضعف من ابن أبي الساج بألف طبقة ، وأنت تهزمه وتدخل بغسداد ، فصبر مؤنس ولم يبرح من طباطبا ، وأبو طاهر براسله : ما انتظارك : وإن كنت رجلاً فابرز ، ومؤنس لا يبرح ، فسار أبو طاهر وعبر الفرات ، وجاء فنزل بالقرب من مؤنس ، فانقلبت بغداد ، وعبر الكثير من أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ، الا من كان من الشيعة ، وانحدر كثير منهم وأحدروا عيالهم الى البصرة ، وخرج الى أبي طاهر من أهل بغداد [جماعات] من الشيعة وغيرم من الكتاب سراً ، وبشروه بضعف السلطان ، وأنهم قد قلبوا له بغداد بالأراجيف ، وقالوا وبشروه بضعف السلطان ، وأنهم قد قلبوا له بغداد بالأراجيف ، وقالوا المؤمنين القتل فيه ثلاثة أيام ، قالوا : لاتصنع هذا ، ولكن سبعة أيام ، المؤمنين القتل فيه ثلاثة أيام ، قالوا : لاتصنع هذا ، ولكن سبعة أيام ، مأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر \_ فقال : كذا نفعل .

وأظهر من بالكوفة لمن بني العباس والسلف ، وخرج أبو الغيث بن عبيدة العجلي في ثلاثين ألفاً ، وأقام أبو القاسم عيسى بن موسى ختن عيدان في البقية من أصحابه ، وأظهروا الخلاف ، وقالوا: ظهر الحق ، وقام المهدي ، وانقضت دولة بني العباس والفقهسساء والقراء وأصحاب الحديث ، وقال قائلهم : مابقي شيء ينتظر وماجئنا لاقامة دولة ، ولكن لإزالة شريعة ، فقيل لهم : ان الخصي (١) قد قطع قنطرة نهر طباطبا ، فقالوا : قد عبر أبو طاهم الفرات أفلا يعبر نهر طباطبا ، واغا هو كالساقية

<sup>(</sup>١) أي مؤنس.

بالإضافة الى الفرات.

فسار أبو اسحاق ابراهيم بن ورقاء الشيباني الأسير ، وكان رجلاً صالحاً لايمين السلطان الا فيا يحل وبحسن ، فسار الى الفرات في المريات" ومنع القرامطة من العبور ومن ورود الماء ، فضاق صدر أبي طاهر من تأخره عنه ، فرحل عن مؤنس ورجع الى الفرات ، وصاعد نحو الرقة يقتل وينهب من ظفر به ، وقد ظن بعض الناس أنه كان يتوقسع من بالمغرب "" من القرامطة أن يوافيه لوعد بينهم ، ثما جاءه أحد ، فرجع بالى الأحساء ، وكذبت أخباره تلك كلها ، وكانت لهم من الفضائيح ما لا يكاد يحصى .

وكان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له على أحسن طاعة ، لايشكون أنه ولي الله وحجة الله ، فلما رجع بتلك الخيية ، وقد كذبت أخباره وأقاويله ، أخذ خواصه يلقون الى من معه من البوادي اذا قالوا لهم : قتلنا عيالنا ، واقتسمنا قصور بغداد ، ثم رجمنا خائبين ، وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من بتي منا ، فيقولون مرة : لحدا القول وهذه المواعيد باطن ، ومرة يقولون : ان في كتب الحدثان والملاحم أنا نرجع ، ومرة يقولون : سرنا بأمر ، وأمثال هذا من الحيل والمخاريق ،

إثم سار من البحرين الى مكة ، فوصل اليها في عشر ذي الحجة ، وبها الحجاج من أهل الدنيا كلها ، والإسلام أكثر ماكان ، فمنعه من بحكة من الحجاج وغيرهم من دخولها ، ونقلوا صناديق البيت الى ناحية دار ابن داوو د وحاربوه أياماً ، فلما لم يطقهم ، أظهر أنه جاء حاجا ومتقرباً الى الله ،

<sup>(</sup>١) نوع من انواع السقن .

<sup>(</sup>٢) اى من في الشام فكل بلد وقع غراي الفرات مغرب.

وأنه لايحل لهم ان يمنعوه من بيت الله ، وانه اخوهم في الإسلام ، واظهروا أنهم محرمون ، ونادوا بالتلبية ، واستدعى من قريش من أهـــل مكة من راسلهم بها ، هو أبو الامام بها والقاضي في يومنا هذا ، فقــسالوا : كيف تكون حاجاً وأنت في عشية ورودك الحرم قد قتلت المسلمين ؛ فقال : هذا كان بغير أمري ولا رضاي ، وقد يكون مثل هذا من الأتباع ، ومن معرة العساكر ، ووجه اليه بخاتمه وسوطه ليؤمنهم ، وحلف لهذا القرشي بالأيمان الغليظة أنه قد أمنهم على دمائهم وأموالهم وحرمهم ، وأنه لا يؤذى أحداً منهم وأنه ماجاء إلا ليحج ، إلا أصحاب الجند والسلطان فإنه لا يؤمنهم وقال : أنا لا أغدر ولا أغر من نفيي ، ولو أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان أنا لا أغدر ولا أؤمنهم ، لأنهم يشربون الحر ، ويلبسون الحرير ، ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية ، ويظم اليتم والأرملة ، ويشرب الحر. ويسمع القيان . فازداد الناس به اغتراراً ، وقباوا أمانه ، وأفرجوا له حتى دخل ، ووضعوا السلاح .

فلما دخل وتمكن وسكن النساس ، وثب بهم أغر ماكانوا ، وقال لأصحابه ضعوا السيف واقتلوا كل من لقيتم ، ولا تشتغلوا إلا بالقتل ، فلم يزل كذلك ثلاثة أيام ، ولاذ المسامون بالبيت وتعلقوا بأستار الكعبة ، فما نغمهم ذلك وقتلوهم في المسجد الحرام وفي البيت ، وما زالوا يقتلونهم ويقولون لهم : « ومن دخله كان آمناً » (۱) أفآمنون أنتم يا حمير ، أما ترون كذب صاحبكم ، وأمروا من يصعد لقلع الميزاب ، فصعد وهو يقول مستهزئاً : / هو في الساء وبيته في الأرض ، وسلب البيت وقلع الحجر الأسود ، وأبو حفص عمر بن زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ

<sup>(</sup>۱) آل عران: ۲۷.

الناس، وهو على فرسه يضحك ويتلو: «لإيلاف قريش، حتى [وصل](١) إلى قوله: « وآمنهم من خوف، قال: ما آمنهم من خوف، ظهر الباطن يا أهل مكة، جحوا إلى البحرين، وهاجروا الى الأحساء من قبل ان نطمس وجوها، فنردها على أدبارها.

ثم أمر أصحابه بالنهب ، فجمع شيئاً عظيماً من العسين (٢) والورق والجوهر والطيب ، ومن متسماع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الاسلام كلها ، وحمل مقدار مائة الف جمل وأحرق الباقي . وسبى من العلويات والهاشميات وسائر الناس نحو عشرين الف رأس ، وسار الى الأحساء ، فكانت حادثة في الاسلام لم يكن مثلها قط ، وأحصوا القتلى عند الدفن فكانوا عشرين الف وثمانائة ، ولعلك تستكثر مائة الف جمل لما ترى في زمانك من سوء حال الاسلام المسلمين . واذا تأملت الحال في ذلك الزمان استقالتها ، فان الاسلام إذ ذاك قد كان من السعة ما كان، مستوليا على الدنيا إلا القليل ، وكان يسار أهله على حال عظيمة ، وإذا تصورت السيقالت ذلك ، وإذا تأملت خراسان وحدها ، والمسلمون يصلون من نواحي السين ، ثم من نواحي الهند ، وكابل ثم معمان ، وشيحر معمان (٣) ، ثم المعرب وهي اوسع من بلاد الروم ، ثم المغرب من الأندلس اليمن وجزيرة العرب وهي اوسع من بلاد الروم ، ثم المغرب من الأندلس والقيروان ، والمغرب تشبه لكثرة رجالها وجالها وبلدانها بخراسان . وأما أذربيجان فتشبه من السعة بما يقارب فارس او العراق . وإغا ذكرت ذلك أذربيجان فتشبه من السعة بما يقارب فارس او العراق . وإغا ذكرت ذلك لأثنا أردنا ألا نخلي مانقوله من حجة ، وإن كان الناس قد ذكروه .

<sup>(</sup>١) زيد مابين الحاصرتين كيا يسقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) المين: الذهب؛ والورق: الغضة.

<sup>(</sup>٣) الشحر: الشط ، خاصة الضيق منه \_ معجم البلدان .

فلما صار أبو طاهر الى البحرين، سلم الأمر إلى ذكيرة الأصفهاني المجوسي (۱) وجع الناس بالبحرين وقال: معشر الناس إنا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم ، مرة بمحمد / ومرة بعلي ، ومرة باسماعيل بن جعفر ، ومرة بمحمد بن اسماعيل ، وبالمهدي . وهذا إلهنا وإله ، وربنا وربكم ، يعني ذكيرة الأصفهاني ، فان عاقب فبحق ، وإن عفا فبفضل ، أظهروا اللعن على الكذابين: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد معشر الأجمين يعني بالأجمين مسلمين وذمة (۲) ، وعرج على من كان عندهم بالبحرين من سواد الكوفة وأهل الكوفة . وقال : معشر اللماة والخاصة ، اذكروا ماعندكم ، فذكروا معنى ماجرى بين عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد النسبان وبين محمد بن الحسين بن جهار بختار المروف ببندار (۳) من اعمال النسبان وبين محمد بن الحسين بن جهار بختار المروف ببندار (۳) من اعمال المنسبان والتستر بالتشيع والماء إلى المهدى ، فاذا وقع التمكن وصاروا في ملك وسيف أظهروا تكذيب الأنبياء وتعطيل الشرائع ، وقتلوا الملماء (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر أصول الاسماعيلية : ١٨٥-١٨٧ حيث عالج لويس هذه القضية ووازن بين مختلف الروايات حولها .

<sup>(</sup>٢) العبارة في الاصل غير واضحة ، لعل وجه الصواب ما أثنتناه ؟ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، وفي المصادر المتوفرة « محمد بن الحسين المعروف بدندان او بزيدان » انظر الفهرس لابن النسديم ـ ط. طهران : ٢٣٩ ـ ٢٣٩ . أصول الاسماعيلية :

<sup>(</sup>٤) أبن رزام هو أبو عبد الله ، عاش تخميناً في اوائل القرن الرابع للهجرة ، ولمل عطيه هو اخو محسن ، وهو علوي هماصر المعز لدين الله الفاطمي ، ونقل عن ابن وزام ، انظر الفهرس لابن النكيم : ٣٣٨ . أصول الاسماعيلية : ٣٥هـ٥ .

فأخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جباراً في الأسواق، وتقدم باحراق المساحف وبراءة الذمة بمن ترك عنده شيئاً من المساحف او التوراة والانجيل وجمع هذا كله . وأمر بطرحه في الحشوش، والاستنجاء به، ونادى بنكاح الأمهات والبنات والأخوات وذوات الحارم، وبإباحة اللواط، وبأن تطمن البهائم في خواصرها الى أن تموت ثم تموت، وبأشياء كثيرة بطول شرحها، وهي مذكورة في كتب العلماء، وقال لهم: تأهبوا فاني سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه، فقد انقضت دواته وقد أحييته ثلاث مرات واستنبته من اضلال النساس فما تاب. فالمنوه والعنوا الكذابين عيني الأنبياء في فكانت الأصوات ترتفع بدذلك في الأسواق وقتل بني زرقان وبني سلمان، ومن وجوه عسكره في مدة ثمانين يوماً سبمائة رجل أ، وأمرهم بأن يعرضوا عليه نساءهم من بيت أبي سعيد وغيره فعرضوهن فاختار منهن من أراد ؛ فكان فيمن اختار زينب بنت أبي سعيد امرأة عمر بن زرقان وقد كان قتل زوجها، وكان له منها ابن ، فأمر ذكيرة أبا طاهر بذبحه فأخذه أبو طاهر خاله فذبحه.

ثم بعد مدة ، قال أبو دلف لأم أبي طأهر : إن ذكيرة الأصبهاني قد عنه على قتل ابنك وإخوتك ، وكان لأبي طاهر خمسة إخوة . وهم ولد أبي سعيد . فاتفق قتلهم له نهاراً . فماج القصر لذلك . فقال لهم الحسن بن سنبر : أغلقوا باب القصر ، فأغلق ، وأشرف على الناس ، فقال : مالكم اجتمعتم ؟ قالوا : بلغنا أنكم قتلتم الإله ، قال : قد فعلنا ذلك ، قالوا له : ولم قتلتموه ، قال : مازيد أن نذكر لكم السبب في ذلك فأمسكوا ، وقال لهم ابن سنبر : إن شئم أن تذهبوا فاذهبوا ، فمسانم نعرفكم السبب ، ثم قال لهم : ياقوم لاتفضحونا وأنفسكم ، ولاتشمتوا بنا نعرفكم السبب ، ثم قال لهم : ياقوم لاتفضحونا وأنفسكم ، ولاتشمتوا بنا

المسلمين وبكم ، وارجموا عن جميع ماقاله لكم أبو طاهر إلى ماكنتم عليه وكنا من قبل ذلك ، من أنا أصحاب الهدي ؛ والدعاة إلى المسدي ، والمؤمنون والشيعة ، فإنه كنا نحدث أن ستكون للمؤمنين زلة ، وهي هذه ، فالله الله في أنفسنا وأنفسكم ، فحسا أدخلناكم في شيء إلا بعد أن دخلنا فيه . قالوا : زيد أن زاه إن كان مقتولاً ، وخافوا أن لاتكون حيلة من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأبي طاهر ، ففتحوا الباب وأدخلوه ، فرأوا ذكيرة مقتولاً ، وجاءت زينب بنت أبي سعيد المرأة ابن زرقان ، فشقت جوفه ، واستخرجت كبده فأكلتها ، وكانت فضيحة عظيمة ، فقال ابن سنبر لأبي طاهر : فرق المال في الرؤساء وأرضهم ، فإن هذه سقطة عظيمة سقطناها ، فوجه أبو طاهر في الليل إلى الرؤساء وتلافاه ، وخضع لهم ، ولم تكن عادته .

ثم إنه غزا بعد قتل ذكيرة ونهب ، وجاء إلى الكوفسة ، فصار أصحابه لايمتثلون أمره كما كان ، وقد كانوا لايخالفونه في شيء البشة ، وكان أي شيء نهبوه أو غنموه يسلموه اليه ولايخونونه في شيء منه ، لأنه حجة الله ، وأن المال يحيبه للهدي ، فصار بعد قصة ذكيرة لا يعطونه ماينهونه ، وصاروا يشربون ، ويسمعون القيان ، ويطلبون المواخير ، وإذا جاءهم المرفاء ، وقالوا لهم : هاتوا ماغنمتم ، لم يعطوهم ، وإذا قالوا لهم : السيد يأمركم بكذا ، قالوا : ناك السيد أمه ، وفي است أم السيد فرحل بهم راجماً إلى البحرين ، فقال العويل العقيلي وغيره لبني عمهم (١):

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن قرامطة البحرين وسوام اعتمدوا على القبائل العربية، وكان لحركاتهم الاثر الكبير في هجرة العديد من القبائل الى الشام والعراق والجزيرة ، وكانت قبائل عامر ابن صعصمة من كلاب وعقيل ونمير وقشير على رأس القسبائل المهاجرة . ولاشك ان طباع القبائل ومفاهيمها كان بعيد الأثر عل خطط القرامطه .

ياويحكم ، اعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فإنه يصير بكم إلى البحرين ويسترهن عيالاتكم ، ويطالبكم عا غنمتم ، ويأخذه منكم ويستعبدكم ، فبلغه قوله ، فأخذه وقيده ، ورجع إلى الأحساء ، فقتل من أصحابه وثقاته نحو أربعائة ، وأقام بالأحساء وقال : قد نهيت عن الغزو ، وأمرت بعارة الأحساء ، فأخذ المسامين الذين أسرهم واستبعدهم بالعارة ، وأقام مدة ، ثم غزا وأقام ناحية من الكوفة ، ووكل بالعسكر من يراعيه لئلا يدخل اليه غريب ، وطمع أن يعود أصحابه كما كانوا ، ثما فعلوا ، ودخل على أهل السواد من الكوفة ، ومن كان يلتجيء اليه من المتشيعين من الحزن والفضيحة ، وشماتة الأعداء ما قتلهم حزناً .

وكان مثل عيسى بن موسى ختن عيدان وأصحابه وأمثاله ، يماتبون أبا طاهر وأصحابه بينهم سراً ، فيقول لهم : ما الحيلة ، ما اخترنا هذا لأنفسنا ، وقولوا لنا من كان من أهل هذا هذه الدعوة لم تكن له سقطة وفضيحة .

ألم يفتضح المنصور بن حوشب / بعدن لاعة ، ألم يفتضح على بن الفضل بحيشان (١) ، ألم يفتضح سعيد (٢) بسجلماسة ، حتى شيخ المشائخ أبو موسى هرون وهو شيخ الشيعة (٦) ، قال لسعيد في وجهه : ويلك ، أنت الناوي لا المهدي ، تزني ، وتلوط ، وتشرب الحر ، وتكذب ، وتغدر ،

<sup>(</sup>١) سنأتي على ذكرهما في النصوص المقبلة .

<sup>(</sup>٢) يريد به المهدي عبد الله أول خلفاء الفاطميين .

<sup>(</sup>٣) المشهور أن هذه الحادثة وقعت المعز لدين الله ، بعسم انتقاله الى مصر ، ثم إن الحديث عن شيخ مشايخ للشيعة في المغرب هو ضرب من الوم ، انظر نهاية الارب النويري قسم اخبار الخلافة الفاطمية نسخة مصورة لدي : ٣٤ . أخبار الدول المنقطعة لعلي بن طاهر الأزدي ـ نسخة مصورة لدي : ٨٤ .

وتسفك اللم ، ويلك ، أي شيء أنت ، وابن من أنت ؟ قال : قد قال لكم أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الكوفي (١١ الداعية أني أنا المهدي ، فجاءوا بأبي عبد الله ، فقالوا له : هذا هو المهدي ؟ فقال : لا ، فقال له سعيد : ألم تقل لأهل المسكر بسجاءاسة : هذا هو المهدي الذي كنت أدعو اليه ، فأقبل أبو عبد الله على أبي موسى والجماعة فقال : ياهؤلاء غلطت كما يغلط الناس ، أنا رجل من أهدل الكوفة من الشيعة ، وكنا نذهب إلى إمامة موسى بن جعفر وولده ، فرجع ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن المسكري (١٦) ، ووقع علينا من قبل من دعانا إلى إمامة محد بن إسماعيل بن جعفر ، ولقيت الامام من قبل من دعانا إلى إمامة م ودعته وخرجت إلى ابن حوشب باليمن ، ويين يدي الامام بالكوفة غلامان ، فقال لي حين ودعته : يا أبا عبد وين يدي الامام بالكوفة غلامان ، فقال لي حين ودعته : يا أبا عبد الله ، هذان إماماك ، فمن دعاك منها فأجبه ، فخرجت إلى اليمن ، ومنها اليكم إلى المغرب .

وبلننا أن الامام قد مات وخلفه ولده ، وكانت الكتب تأتيني من هذبن ، وفيها بعض العلامات التي كانت بيني وبين الامام ، فظننته المهدي وماهو بالمهدي ، ولكنه رجل سوء ، كذاب ، شرير ، عدو الله ، وعدو رسوله ، وعدو أهل بيته ، وعدو الشيعة ، وعدو المهدي ، فوافق سعيد أبا عبد الله على غدراته وأكاذبيه وماكان له في كتامة ،

17847.

<sup>(</sup>١) كذا رهو مشهور بالصنعاني اكثر من الكوني . انظر رسالة افتتاح الدعوة ط. بيروت: ٩ هـ ٦٣ . عيون الاخبار للداهي ادريس : ه/٤ ٤ ـ ١ تماظ الحنفا: ١/ه ه. (٢) الامام الحادي عشر لدى الشيعة الامامية الاثنا عشرية وكانت وفاته سنة . ٢٦ هـ

وتشاتما وانفرد سعيد ومعه الأموال ، وأعمل الحيلة . وقتل أبا عيد الله/ وشيخ المشائخ .

وقام أبو العباس زكريا محمد بن أحمد بن زكريا أخو أبي عبد الله ، وكان أجل منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة ، فنادى على سعيد بأنه كذاب عدو لرسول الله عليه وأهل بيته ، وواقفه وتشاتما ، ومازال بنادي عليه برقادة وأرض المغرب إلى أن دس عليه من قتله .

وقام أبو زاكي تمام بن معارك (١) ، وكان أخص الناس بسعيد وأوثقهم عنده ووجهاً في الشيعة ، فما زال ينادي : احذروا هذا المشرقي الكذاب فإنه لادين له إلى أن بذل سعيد الأموال في العبيد والجهال إلى أن قتل أبا زاكي وأصحابه .

أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه "" قد رجع عنه خاصته ، وقالوا هذا أكفر من أبيه ، أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم نبي العرب وأصحابه فقالوا : العنوا النار ومن حوله ، العنوا عائشة وبعلها ، ولعنوا جميع الأنبياء وأظهروا الباطن كله ، وبعثوا الدعاة ، فدعوا إلى سعيد أنه إله حق ، وأنه خالق رازق ، وأنه هو الذي فتق ورتق وأمات وأحيا ونكحوا البنات ، حتى كان مثل أبي الأسود وأبو طلحة من الدعاة قد نكحوا بناتهم ؛ حتى ذهبت الشيعة إلى أبي يزيد مخلد بن كيداد ، وهو

<sup>(</sup>١) كذا وهو يتمارض مع الروايات المتداولة من اسماعيلية وغير اسماعيلية . انظر رسالة افتتاح الدعوة : ٢٠٩ ـ ٢٦٠ . عيون الاخبار : ١٢٥ ـ ١٢٤ . المماظ الحنفا:

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا القائم ، انظر ماساف وذكرناه عن الملاقة بين القائم والمهدي .

من الشراة '' وشكوا اليه ذهاب الإسلام بهؤلاء المشارقة '' ، وقالوا : هذا وإن كان من الشراة فليس ينكر الربوبية ولايكذب الرسل ولايلمن الأنبياء ومعه حفظ الأموال ، فساروا معه إلى ابن سعيد بعد موت أبيه فأنفذ إليه ابن سعيد عسكر أ بعد عسكر ، فما زال يهزمهم إلى أن وافى باب المهدية فأغلق بابه دونه ، فأخذ الحلقة بيده وهو شيخ كبير لايكنه لعجزه وكبره أن يركب فرساً ، فكان يركب حماراً (٣) ، فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره / فرقاً منه .

وقام اسماعیل ابنه من بعده ، وحاصرهم صاحب الحمار حتی أكلوا براذینهم ، وحتی ذلوا له وخضعوا ، وقد دوخهم خمس سنین ، واستسولی مع عجزه وضعفه علی أكثر ممالكهم ، إلی أن تمت حیلته علیه .

وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل (٤) \_ القائم الثالث منهم \_ على أبي يزيد حتى ظهر عليه ، فلما خرج أظهر اسماعيل الرجوع إلى الاسلام وقتل الدعاة ، ونفى بعضهم إلى أرض الأندلس وغيرها . فقال للمامة : من سمتموه يلمن الأنبياء فاقتاوه وأنا من ورائكم ، وأذن للفقهاء والمحدثين ، وخضع للمامة ، وزعم أن الذي كان من الدعوة ومن النائحة (٩) والمنشدين كان بغير علم أبي ولاعلم جدي ، وخفف الخراج ، وأظهر الشغل بالفقه .

<sup>(</sup>١) من أسماء الخوارج ، وسبق أن ذكرة انه كان من أباضية إفريقية النكاريين .

<sup>(</sup>٣) عرف أبر عبد الله الداعي ، والمهدي وآله ومن انضم الى الفاطميين من المشرق باسم المشارقة .

<sup>(</sup>٣) كذا رفيه مافيه ,

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل ، وعرف اسماعيل بلقب المنصور وهو ابن القامُ .

<sup>(</sup>ه) النوح والانشاد يتم في مناسبات شيعية كثيرة مثل ذكري كربلاء وسواها ، هذا وفي رواية القاضي عما كان من المنصور ما لايمكن تصديقه . انظر اصول الاسماعيلية ، ١٨٤

فسقطات غيرنا من أهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا ، أم تظنون البحرين لانعرف أخبار إخواننا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق ، فكانوا يحتجون بمثل هذا على من عدلهم من إخوانهم في إظهار الباطن ، وكان اللمعاة مثل أبي القاسم عيسى بن موسى ، وأبي مسلم بن حماد الموصلي وأبي بكر أخيه ، وأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي الكلابي (۱) وغيره يحدثون أسفا وحسرة بما أناه أبو طاهر من كشف الدعوة ، حتى سقطت يحدثون أسفا وحسرة بما أناه أبو طاهر من كشف المعوة ، حتى سقطت هيبته واستخفت العرب به بعد ذلك التعظيم ، وحتى كان أبو طالب بن عيسى بن موسى وأمثاله يقولون إذا ذكروا هتيكة أبي طاهر : لعنك الله ويلك ، لم سلمت الأمر إلى ذكيرة الأصهاني . ويلك ، ألا مضيت على غرتك ـ وقد ظن الناس أنك المهدى ، وفيهم من ظن أنك فوق المهدي ، ويلك — إلى بخارى قـــدما مايردك أحد . لعنك الله ، وصلى الله عليك يا يحد .

لايلمنون أبا طاهر براءة منه ، ولا إيصلون على النبي تَلَكِيْقُ موالاة له وتصديقاً بنبوته ، ولكن يذهبون إلى أنه وإن كان كذاباً محتالاً مشل أبي طاهر والذين بالمغرب وحاشاه تَلَكِيْقُ من قولهم له افتضح مشل فضائحهم ، ولقد رجع أبو الغيث العجلي عنهم ، وكان ناباً من أنيابهم ، ومطاعاً في عشيرته ، وكانوا نحو ثلاثين ألفاً ، وكتب في ذلك كتاباً بين فيه أنه تموه أمرهم عليه ، وظنهم شيعة وأصحاب المهدي ؛ ورجع غيره من رؤسائهم عمن قد ذكره ابن رزام من المراتب الحيس ، وفي الكتاب من رؤسائهم عمن قد ذكره ابن رزام من المراتب الحيس ، وفي الكتاب الكبير ، وذكرهم غيره .

<sup>(</sup>١) قوني حوالي سنة ٣٣٢ هـ « وهو صاحب كتاب الزينة ، منشور .

ولقد بلغ الأمر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة ينير على الحاج، وعلى بلدان المسلمين ، ثم يجهد بالعرب أن يعطو. شيئًا ثما يأخذونه ، كما كانوا يفعلون من قبل ، ويقول : هذا مال المهدي ، فإن لم تعطونا كله ، كما كنتم ، فهاتوا بعضه ، فيقولون له: أتأمنا إن أعطيناك مفانمنا وقد عرفناك ؟ فلما رأى استخفافهم به ، بعد الكرامة ، قال : لاوجه لما أنا فيه ، أقتل المسلمين وأنهبهم ويذهب هؤلاء بالمال ، فجاء إلى الكوفة ، وآمن الناس ، ووجه الى الراضي بعد المقتدر وبعد القاهر ، (١) وكان هذا الراضي من الضَّفُ وحجر بحِكم والْمَاجم عليه على حال قبيحة (٢) ، وقد تفرقت الجنود عنه ، وأخذت الأموال منه ؛ فوجه اليه يطلب منه مالاً يعطيه ليخدمه ويبذرق الحاج (٣) ، ففعل الراضي ذلك ، وأعطاه مالاً معاوماً وقل أبو طاهر هذا أربح لي، آخذ هذا المال وأعطى بعض اصحابي وأعواني وأفور ببعض . وكان العقلاء يعجبون ويعتبرون ، ويقولون عظم أمر أبي طاهر حتى ادعى قوم أنه إله ، وادعى آخرون له 'أنه نبي ، وادعى قوم أنــــه المهدي ، واقل ما ادعى له أنه ثقة المهدي ، وسيف المهدي ، واستقلوا له ملك الأرض ، وماشك الشيعة أنه عِلكها ، وأظهروا / الروايات له بذلك، وأنه مذكور في الملاحم، وفي كتاب الحدثان وإنه حجة الله وصاحب حجة الله والمهدي المنتظر الذي يملك الأرضكاما، وطمع في ذلك أشد الطمع، وكان السلطان في زمانه مقصراً لايعرف من التدبير قليلاً ولا كثيراً ، وقد

<sup>(</sup>١) بويىع للراضي بالخلافة بمد خلع القاهر في ه جمادى الاول سنة ٣٣٧ هـ/٩٣٤ م ولم يزل خليفة الى أن توفى في ربيسم الاول سنة ٣٢٩ هـ/ ٩٤٠ م .

<sup>(</sup>٢) بجكم الديلمي من امراء الجند أيام الراضي ، ومن كبار الذين تحكموا بالخلفاء .

<sup>(</sup>٣) البذرقة : فارسي معرب ، بمسلى الحفارة ، يقال : بعث المطان بذرقة مع القافلة ـ اللسان .

قلد الخلافة وله اثنتا عشرة سنة مختلباً بالنساء ، كتابه وعماله وخاصته تفلب علمهم التشيع يظنون أبا طاهر من التبيعة ، فكانوا أعوانه على السلطان فخذله الله حتى صنع مع ذكيرة مأصنع ففضحه الله بلسانه ، ثم عاد فقتل ذكرة ورجع عماكان عليه ، ثم لم يزل خذلان الله به حتى جـاء الى الراضي وتلك حاله يطلب بدرقة الحاج منه ، وسأله أن يستخدمه في ذلك ، وضمن كل ما بجري على الحاج، وخرج اليه الى الكوفة ان مقاتل " صاحب ان رائق (٢) ووافقه على بذرقة الحاج بمد ان وبخه على ما كان منه ، فأنكر أن يكون ماجري باختياره، وأن الوادي كانت تفتات عليه ولا تعطيه، وان السلطان قصر في أمره، وقد كان ينبغي له أن يعرب مكامه ويعطيه مايرضي البوادي ، ويستخدمه وبجمله أحد سنائمه ، فقال الحجاج: لانسير معه ولا نثق به ولا كرامة له . فأقام السلطان أبا على عمر بن يحيي العلوي أميراً عليهم ، يسير أبو طاهر مع أصحابه بسيره وبنزل بنزوله ، ولايكون له على أحد من الحاج امر ولا نهى . واذا تصورت حال أبي طاهر وكيف كانت والى أي شيء صارت، حتى يرغب الى الراضي ــوهو اول من زالت دولة بني العباس عي يـــــده ، واخذت الأموال منه ، واجري له مقدار الكفاية ، وزال أمر. عن تدبير الجند وعن الولايات، وهو أول من حجر عليه منهم \_ في أن يستخدمه في بذرقة الحاج بشيء بعطيه ، علمت ان ذلك

<sup>(</sup>۱) هو محمه بن علي بن مقاتل ، وقد أعطَى القرامطة السمال سنة ۳۲۷. انظر أخبار الراضى من اوراق الصولى : ۹۱۹.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن رائق، أبو بكر، ولاء الراضي إمرة الأمراء والحراج منة ٤ ٣٨٨ وتوجه الى الشام فحاوب الاخشيديين ثم عاد الى بغداد فشارك في السراع السياسي، ثماضطر الى الهرب فالتجأ الى ناصر الدولة الحمداني صاحب الموسل، وقد قام ناصر الدولة بقتله غيلة. افظر كتابي تاريخ المرب والاسلام ، ٢٠٠٠.

آية من آيات الله العظام، فقد / كان أتنحن في الاسلام ، وأخرب منازل الحاج ، وقد كانت في الأمن والعارد كالأسواق القائمة ، ولعل قتلاه أكثر من قتلي بابك (۱) وصاحب الزنج (۲) ، وكانت هيبته قد ملأت القلوب حتى كتب ملك الروم الى السلطان كتاباً يظهر له المابتة بأن أبا طاهر القرمطي قد أبادكم وأفناكم وشغلكم عن غزونا وأراحنا منكم ، وقصد بيت عبادتكم فقتل زواره ومن يعظمه ، وأنزل بدينكم كل هوان ، وكان العامة ومن ليس هو من الدعوة إذا سألوا اصحاب أبي طاهر عما أتاه في باب ذكيرة لايحيبون بل يقولون إنما سلم الأمر اليه ليمكر به ولينظر ماعنده ، وصبر عليه وعلى ما أتاه ليعرف آخر أمره ، فكان لتسليمه باطن غير ما ظهر للنماس ، وهذا أعجب مايكون من فضائح البطلين وبهتهم ، وهذا ما لايعجز عن إدعائه أحد ، فانهم قد افتضحوا ونقطعوا ندماً ، وانصرفت عنهم عقيل لمذه الفضائح ، وهانوا على جندهم بعد الكرامة ، وسقطت أقدارهم البتة ، لمنه فذا الهت .

وهذا كقولهم لو قالوا: ان خادم العباس بن عمرو الننوي ماوثقنا به ولاسكنا اليه ولا وثق به أبو سعيد، ولا ائتمنه ولا سكن اليه وإغا تركناه وقتمتل أبي سعيد وتلك الجاعة الذين قتلهم في الحام لننظر ماعنده وليظهر آخر آمره (۲) على علم منا بما سيأتيه ويفعله، وأن ما إناه الأصفر (٤) من

<sup>(</sup>١) بايك الحرمي ، خوج في أواخر عهد المأمون وقضي عل حركته في أيام الممتصم . انظر تاريخ العرب والاسلام : ٣٠٠ ـ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) من أجل ثورة صاحب الزنج انظر تاريخ العرب رالاسلام : ٣٠٨ ـ ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) في هذا إشارة الى احدى الروايات عن مقتل أني سميد الجنابي . انظر أيضاً الكامل
 لابن الأثير : ١/٤/٦ ـ حوادث سنة ٣٠١ ه .

<sup>(</sup>٤) سلفت الاشارة الى أن الاصفر كان من زعماء المنتفق وقمد حاصر القرامطة سنة ٣٧٨ ه، وجدير بالملاحظة أن الأصفر نعت وليس باسم ، والمنعوث بهذا الاسم هو نوع من أنواع المهديين في الاسلام .

قتل رجالنا ومنمنا من التصرف في البلاد والخروج لأخذ ضريبة الحاج وحصاره إيانا في الأحساء ليس عن عجز منا ولا لجهل منا بما كان منه فبل أن يكون وإنما تركناه على علم وقدرة ليظهر كل ماعنده ولكل أمر باطن .

ا أو كمن قال: إن الأصفر لم يصنع بهم هذا الصنيع عداوه لهم، فكذا ماصنعه ابن أبي الساج، وإنما أراد الأصفر ان يمتحنهم بذلك، ولهذا باطن وهذا خلق لأهل الدعوة حيث كانوا من مشرق الأرض ومغربها، فإنهم متى افتضحوا ومتى بان كذبهم قانوا: لهذا باطن.

فقد كان سعيد أنفذ الجيوش في سنة اثنتين وثلاثمائة الى مصر وقل: تفتحونها وأنا في إثركم، وكانت خالية ليس فيها الا القاسم بن الاخشيد الفرعاني في سبعة آلاف، وعسكر ابن سعيد الذي ورد به الى مصر في نحو مائتي الف، فهزمهم القاسم وردهم، فرجعوا في سنة سبع وثلاثمائة في ثلاثمائة الف . وقال: تفتحونها ، فرجعوا منهزمين وكان ابن سعيد رئيس الجند، وعزويه بن يوسف الكبير المدبر، وهو يعجب من رجوعهم وقد قال تفتحون فقال: لهذا القول باطن فأخذ ان يوسف هذا وقتاه "".

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال: الآن أملك الدنياكابا وكان له برذون أشهب يقال له عين الفضة ، فقال: على هذا أدخل قسطنطينة وقال: انا لاأعطي اهل الأحساء عن الحاج ضريبة ، كما كان كافور الخصى الأسود قبلي يعطيهم ، فان خالفوني وجهت بكتامة فشدوا براذينهم على ابوابهم بالأحساء ، وساوم صاحبه وصاحب جيشه في ثياب بياض ، ثم قال: وهذه تجلب من نيسابور ، والى هناك نصير ، فنشتريه من معدنه ، فجاءه ولد أبي سعيد (٢) ، وأخذوا الرايات السود من بغداد ، وعليها الامام المطيع لله أمير

<sup>(</sup>١) انظر اتماظ الحنقا: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) أي الحسن الأعمم وأصحابه، وقد سلف ذكره وسيلي كثيراً .

المؤمنين، وكانوا في جيش قليل، وأخذوا الشام منه، وقتاوا ابن فلاح ساحبه (۱)، وقانوا له : ماتحتاج أن تنفذ / بكتامة الى الأحساء فقد جثناك، فراسلهم وداراهم، وقال لهم : لم رضيم لأنفسكم ان تسيروا تحت الرايات السود وتقيموا الدعوة لبني العباس؟ قانوا له : قد كان ينبعي ألا تمخرق علينا ولا تتكلم فينا، ونحن نعرفك ونعرف أباءك، ثما زال يراسلهم ويتضرع اليهم ويقول: الدعوة واحدة وهذا البيت وبيت أبي سعيد سواء، فساروا اليه الى مصر وضيقوا عليه، فخندق على نفسه وبذل الأموال، وبذل المال الموادي، فأخذوا سوادهم وانهزموا من باب مصر، وأسر ابن المنجا (۲) وجاعة منهم، فأكرمهم وصانهم وخلع عليهم وردهم الى الأحساء وأعطاهم أكثر وجماعة منهم، فأكرمهم وصانهم وخلع عليهم وردهم الى الأحساء وأعطاهم أكثر وهما كان يمطيهم كافور، وقتل من كان في عسكرهم من السوقة والباعة وهم الوف كثيرة، وقال لولد أبي سعيد: أنا مامنعتكم إنما منعسكم هذا المبد جوهر، وتقرب اليهم، وذكرهم أن الدعوة واحدة وما ينبغي أن نختلف جوهر، وتقرب اليهم، وذكرهم أن الدعوة واحدة وما ينبغي أن نختلف فيشمت بنا المسلمون، ومازال هو ومن بعسده يحمل اليهم المال الكثير، والبر الكثير الى ان حاصرهم الأصفر ومنعهم، ووافي ملك الروم لعنه الله فنزل الشام (۲).

واتفق موت البرذون عين الفضة ، ونما الخبر الى ابن الزيات (١٠) وهو

<sup>(</sup>١) أي جعفر بن فلاح ، وقد سلف حديث مقتله .

<sup>(</sup>٢) من أعوان الأعصم المقربين.

<sup>(</sup>٣) في هذا اشارة إلى حملة الامبراطور البيزنطي يوحنا تزيكس ( ابن الشمشقيق ) على الشام سنة ٣٦٣هـ، والتي وصل بهـــا الى أحواز دمشق. انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي : ١٧ ـ ١٣ ،

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن الزيات زعيم مدينــة طرسوس الثغرية ، وقد صالح الامبراطور البيزنطي وسار معه إلى الشام . ابن القلانسي : ١٧.

بالنمام فكتب اليه: قلت إنك تدخل القسطنطينة على عين الفضة ، وقد مات وبينك وبين القسطنطينة مسيرة ستة أشهر ، وملك الروم فقد نزل بالشام وبينك وبينه مسيرة عشرين يوماً ، وقد قرب الأمر عليك فالحق ، فترك الجواب عن هذا وكتب الى ابن الزيات: أنت رجل فاضل كامل ، أضعتك وأسأت اليك ، وأنكرت فضلك ، وما أدري كيف أعتذر اليك ، وأنا من أحوج الناس اليك ، وما هذا / سبيله من الملاطفة . وإذا طالبت خاصته والدعاة له بتلك الأقوال وبينت لهم كنها وخلفها قالوا: تلك الأقوال لها باطن .

وعند الخامس (۱) منهم من أهل خوارزم والمولتان (۲) وغيرهما زوار كثير قد جاءوا بالأموال والهدايا ، وهم محجور عليهم وموكل بهم ، ومع هذا فقد تبلغهم ماهناك من الفواحش والإباحات ، فربما استفهم الواحد بسد الواحد من هؤلاء الزوار ، فيقال له : لهذا باطن ، وربما قيل لبعضهم : إنما يفعل هذا مولاكم عمداً ليريكم ويتحن صبركم ، فأمسكوا ولاتتكلموا ثم لايؤذن بالرجوع لأهل الفطنة منهم .

وقد كان سعيد وهو بالغرب ، قد جعل الرصد على من يرد ويصدر بباب البلد فيعرف أخبارهم ، فحسن كان من الرسل واللتاة الذين يريسده فلا يدخلهم إلا ليلا ملث ين في هوادج وإن كانوا جماعة ، فرق بينهم ، وأنزلهم ووكل بهم ثقاته ، وأخرجهم كذلك ، لئلا يقفوا على شيء من أمره ، ويدس اليهم من يحدثهم من أخباره بما يرد ، ويبرهم ويصلهم ويخلفهم ويخرجهم في الاستخفاء كما دخلوا ، ويردهم إلى النسفى وأبي حاتم الرازي وابن حماد (٣) ، فتأمل حال هؤلاء وهم في الأطراف ، وقد تستروا

<sup>(</sup>١) أي المزيز حكم مابين : ه ٩٣٦/ ٩٧٥ م – ٩٩٦/٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المولتان بند في بلاد الهند عل سمت غزنة \_ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) انظرهم في الفهرس لانِ النديم : ٢٤١٠١٠٠ .

بدين الإسلام وأقاموا المؤدنين ، فكل من يستدعونه في أول أمر. يقولون له : لسنا كالإمامية أصحاب موسى بن جعفر الذبن يقولون : الصلاة إحدى وخمسين ركعة ، الذي يجب عليك عافاك الله شلاث وسبعون ركعــة في في اليوم والليلة . وتؤدي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتؤدي الأمانه ، وتحصن فرجك ، وماتحل لك المتعة كما تحله الرافضة ، وتجتنب الكذب والزنا والربا واللواط، / ولاتشرب شيئًا من المنكر ، ومالك في شيء من هذا رخصة البتة ، وإذا كان عند الداعية أحد من المريدين ممن لايعرف حقيقة الدعوة يصلي الداعية بحذاءه الليل والنهار . ومع هذا فقد عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأمر النبوة وهو من الأمــور المكشوفة . ولو أخذت تحصي فضائح هؤلاء في كل زمان مع هذا التحفظ لطال ، وينبغي أن تعنى بأمورهم ، فليس هاهنا من يطعن في النبوات سواهم كما قد تقدم لك ودعاتهم اليوم مثل جابر المنوفي ، وابن جبـــلة ، وابن الكبيت ، والحسن بن محمد الميمذي (١) ، يقولون لمن قد بلغوا به أما ترون أتباع هذا الفاعل الصائع ـ يعنون رسول الله ﷺ ـ اليوم أربعهائة سنة ، قد أقاموا على شريعته مايفارقونها ، ماذا يرون فيها الحمير ، وقـــد كدُّهم بالصلاة والصوم والحج والجهاد، أما يفطنون أما يفيقون (٢).

والعجب من ذهب عنه مُثَلِّقُةً مع ظهور أعلامه وانكشاف براهينــه،

<sup>(</sup>١) لاتملك في المسادر المتوفرة معارمات عن هؤلاء الدعاة ، ولإشارة القساضي لهم أهمية كبيرة بسبب المعاصرة .

<sup>(</sup>٢) يَكَنَ أَن نَرَى فِي هذا مقدمات ماحصل فِي أَيَامِ الحَمَّمُ بِأَمْرِ اللهُ مِن اعــلان قيامة عظمى – أي الغاء الشرائع القائمة ـ لاستبدالها بديانة جديدة هي الغي ستعرف باسم الدوزية . انظر الحاكم بأمر الله في كتابي مائة أرائل من تراثنا ص: ٢٦١.

ولو كان لهؤلاء فطنة ، ومعهم تدبر لكفتهم أنفسهم وأحوالهم في معرفة صدقه ، فأنهم مع اعتصامهم به وتسترهم باقامة شريعته ، والانتساب إلى أهل بيته ، ومع الأيمان والمواثيق ، يفتضحون في كل طرفة عين ، وهو يَنْ الله والله اللهيء وأعداؤه منذ أربعائة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا يجدونها ، وهو كما يقال : قد كان ينبغي أن يكون أصحاب الطب من فلا يجدونها ، وهو كما يقال : قد كان ينبغي أن يكون أصحاب الطب من أخشى خلق الله وأعرفهم به لكثرة مايرون من الشدائد النازلة بالناس وبأنفسهم ثم قل ماينني طبهم عن أنفسهم وأعن تهم ، ولكن قد سبقوا إلى الاعتقادات الباطلة والتقليد للرجال ، فتركوا النظر ، وقلت عبرتهم فتبادوا وتحيروا ، فتاهت عقولهم ، وماتت / فعلنهم ، فنعوذ بالله من طول النفلة وموت على غرة ، وقدوم على حسرة ...

## [ في ذكركبَارِ أَغِمَّةِ آلشِّيعَةِ في زَمَانِ صَاحِبٌ ٱلْكِمَّابِ ] "

وفي هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة إبراهيم بن غسان ، ومثل جابر المنوفي ، وأبي الغوارس الحسن بن محمد الميمذي وأبي الحسين أحمد بن غسان ان الكبت ، وأبي محمد الطبري ، وأبي الحسن الحلبي ، وأبي يتم الرلباي وأبي القاسم النجاري ، وأبو الوفاء الديلى ، وابن أبي الديس ، وخزيمة ، وأبي خزيمة ، وأبي عبد الله محمد بن النمان ، فهؤلاء بمصر وبالرملة وبصور وبعكا ، وبمسقلان ، وبدمشق ، وببغداد ، وبحيل الساق . وكا هؤلاء بهذه النواحي يدعون التشيع ومحبة رسول الله ﷺ وأهل بيته ، فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسِّن الذي زعموا أن عمر قتله ١٠١، ويذكرون لهم تبديل القرآن والفرائض ، ويذكرون ماقد تقدم ذكره ، ومادعواتهم في التشيع ومحبة الرسول ﷺ وأهل بيته وماقولهــم : من أن خلافهــم له وقتالهم إنما هو لعدوانه ﷺ وللشك في نبوتـــه ، ويقيمون المنشدين والمناحات في ذلك ، ويأخذون على الناس العهود ، ومحلفونــه بالأيمات.

فجساءهم عمر في جمساعة ﴿ إِذْ لَمْ يُرُوا لَمْنُ أَقَامُ طَاعِهُ ۗ رهى لحم قالية مصارمة فكسر الباب لهم أولهم فضربوها بينهم فأسقطت

حتى أتوا باب البتول فاطمة فوقفت عن دونه تعذلهم فاقتحموا حجابها فمرلت

<sup>(\*)</sup> استمير هذا المنوان من حاشية الاصل .

<sup>(</sup>١) تذهب المصادر الشيعية ، خاصة الاسماعيلية منها ، الى أن فاطعة الزهراء كانت حاملًا حين استخلف أبي بكر ، وأنها حرضت زوجها عل الامتناع عن البيعة ، لهذا جاءعمر ان الحطاب مع هدد من أعوانه واقتحم بيتها ، وضربها بما سبب اجهاضها ، ثم كان ذلك سببًا لوفاتها ، وفي هذا يقول القاضي النمان في الأرجوزة الختارة ط. مونتربال ــ ٧٩ :

الغليطة ، فاذا حصاوا كذلك قالوا لهم : إياكم ومجالسة الفقهاء ، واستاع الحديث من أصحاب الحديث ، واستاع القرآن من العامة ، وعليكم برواية الخاصة ، فقد قال جعفر بن محمد كتابة : حديث العامة يعمي القلب ، واياكم وفقه أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والحسن البصري ، وأمثالهم فأنهم كفرة وأعداء أهل البيت ، والرشد كله في خلافهم ، وإذا عمي على أحدكم الصواب فلينظر ما عليه الفقهاء ، فيعمل / بخلافه فانه يصيب الحق .

ثم يأخذونهم في مجلس يسمى مجلس التغذية بأن لكل شيء باطناً علمه عند مولاكم العزيز بالله ، يظهره لكم إذا ترقيم الدرجات في طاعته ، ثم يأخذونهم بأن يقولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لايجهر فيها ، ولم خرصة سعفة النحلة طويلة ، وورقة الكرم مستديرة ، وورقة الموز طويلة عريضة ؟ فاذا سألوه الجواب قالوا لهم : أنتم من غير الجربين ومن المبتدئين ، والمبتدىء كالطفل يغذى باللبن ، ثم بعد اللبن بما هسو أقوى منه ، ويقولون لهم : أليس قد قال الله : دحرمت عليكم المبتة ، (١) وغين وأنتم لانأكل لحم الذبيحة حتى تموت ، ولانأكل السمك حتى يموت وإنما معنى هذا أن الذبي شكلة قد مات وحرام أن تقام شريعته ، وينبغي وأن يمثل أمم العزيز مولانا الذي هو حجة الله ، وهذا علم الخاصة ، ولكن الفقهاء الحير وأهل الظاهر لا يعرفون هذا ، لذهابهم على إمامهم ولي الله وحجة الله على خلقه .

ويقاون لطائفة أخرى : ماعليكم صلاة مادام في الدنيا لكم عــــدو يمنعكم من التمكن في الأرض ، فان الله يقول : « الذين إن مكنام في

<sup>(1)</sup> المائد: +.

الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ه '' ويقولون لآخرين : الصلاة شخص ، والصلاة عذاب على أهل الظاهر ، ويرقون بالناس بحسب طبقاتهم واحتالهم الشك والحيرة ، وهده مجالس الترقية كما هو مذكور لهم ، ومرسوم في البلاع السابع والناموس الأعظم ثم يرقون بمن يثقون به : بأنه لايحرم عليه أمه ولابنته ولا أخته ، ولاخمر ولاختزير ولازنا ولا لواط ولا ربا ، ولاشيء البتة ، وأنه لايحل لك أن تمنع أخاك ، ومن هو مثلك في البلاغ السابع / والعلم الباطن من زوجتك فانها تحل له كما تحل اك ، والاشتراك في الزوجات كالاشتراك في الطعام والكريم هو الذي '' تنكح زوجته بحضرته كما يؤكل طعامه بحضرته '' ،

فيقال لهؤلاء الدعاة: قد ادعيتم على رسول الله بَلَيْلِيَّ وعلى إخوانه من الأنبياء أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة ، ونحن فقد ذكرنا للم مجيئه وسيرته وطرفا من آياته وأعلامه ، وأن أهل الأرض بأسرهم قد خاصموه وطلبوا عثرة تكون له فما وجدوا ، ولو كان كا قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل أتمتكم ، فقد علمتم حال سعيد ، (٤) الذي زعم أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديسان بن

<sup>(</sup>١) الحيج: ١٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل بعد كلمة الذي ﴿ هُو ﴾ وقد حذفناها لأنها زائدة .

<sup>(</sup>٣) وصلنا عدد لابأس به من كتب التأويل وعلم الباطن ؛ فيها نذر يسمير بما ذكره العاضي حبد الجبار هنا ، لكن قطعاً ليس فيها ماقاله من شتائم وحملات على النبي كما أنها خلوة من أمور تحليل الزوجات والاصول وغير ذلك ، بما لاشك فيه أنها تهم باطلة ، حمل القاضي على قولها شدة تعصبه ، فالتعصب يلغي العقل ، ويزيل المنطق ، ويعمي البصر والبصيرة . . .

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية الاصل : ﴿ ابتداء ظهور الفاطمين في المفرب بدهوى التشياع».

سعيد الفضبان الخرمي ، وأبو القاسم بن الأبيض العلوي ، وغيره من أهل هذه الدعوة يزعمون ان سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين ، وإنما هو ابن الحسين هذا ، وأبوه يهودي حداد من أهل سلمية من أرض الشام وأن الحسين لما تزوج بأمه حظيت عنده ، فأحب ولدها سعيداً هذا ، وإنما رغب فها لفرط جمالها وكمالها .

وكان سعيد ابنها هذا يشبها في الجال ، وكان له ذكاء وفعلنة ، فتولى الحسين زوج أمه تربيته وتعليمه ، وتخريجه على مايحب ويختار ، فقبل منه وأخذ عنه ، فعرفه حال هذه الدعوة ورجالها وأسرارها ودعاتها ، وأين هم وكم هم ، وكيف كان أولها وابتداؤها ، وزوجه الحسين - زوج أمه – بنت أبي الشلعلع ، وأبو الشلعلع هذا من ولد عبد الله بن ميمون القداح ، وكان ذلك ، فولدت لسعيد ابن فيهاه عبد الرحمن (١١) .

<sup>(</sup>١) عالج أكثر السلف مشكلة نسب الفاطميين ، وتميل الابحاث الحديثة الى التسلم بصحة هذه الانساب أو تعليل المسألة تعليلاً قائمًا على حقيدة الأبوة الروحانية لدى الاسماعيلية. انظر أصول الاسماعيلية : ١٣٣١ -١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الحقيقة تسمى بعبد الله ، لكن الدعاية العياسية المضادة سمته عبيد الله لأن في التصفير تحقير .

 <sup>(</sup>٣) الصفاري ، انظر من أجل حركة الصفارين كتابي تاريخ العرب والاسلام :
 ٣٤٥ - ٣٤٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيد مادين الحاصرتين كيا يستقم السباق .

وكان يقول لمن يثق به ويأنس به في ابنه عبد الرحمن (١) انه يتيم في في حجره ، وأنه وسي أبيه ، وأن أباه من أهل البيت ، وكان يحتـــال على البسع بن مدرار (٢) أمير سجاماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى.

فلما تمكن وأمكنته الحيلة بأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الكوفي الداعية غلر ببني مدرار ، وقد كانوا أجاروه وأحسنوا إليه ، فندر بهم ذلك الفدر الفاحش ، فقال له أبو عبد الله: قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني بأنك مع بني مدرار بكل خير ، وأنك مازات بأكرم منهم ، وقد قتلتهم فما أبقيت منهم رجلا ، حتى قتلت صبياً من صبيانهم واستبحت أموالهم ونساءه ؛! فقال له : هو كما كتبت إليك ، ولكن اليسع ما ألمقني لمقة عسل إلا ومعها لمقة صبر ، وأما هذا الصبي ، فانه جاءني برسالة من عمه ، أحمد بن مدرار جافية ، فكانت هذه أول فضائحه ولها تفصيل طويل .

وسمى ابنه عبد الرحمن الحسن ، ثم لما تمكن وملك قال هو ابني ، وسماه محداً ، وكناه بأبي القاسم .

ولما أراد الرحيل من سجاماسة إلى القيروان في إفريقية من أرض المنرب دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رحله، فوجدوا ملابس الحرير والديباج وأواني الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة، فأنكروا ذلك في أنفسهم مع بلادة البربر، وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك، وإغا / أنكروا ذلك، لأن أبا عبد الله هـذا كان مقيماً

<sup>(</sup>١) يقصه به القائم ، وسلف لنا البحث في الملاقة بين المهدي والقائم .

<sup>(</sup>۱) أمير سجاماسة أوان تفجر الحركة الاسماعيلية في إقريقية ، ودولة بسني مدرار كانت إحدى دول الحوارج في المفرب .

سنين كثيرة في كتامة يدعوهم إلى المهدي ، الذي هـو حجـة الله ويزعم أنه صاحبه ، وكان أبو عبد الله يتقشف ويلبس الخشن ويـأكل المشب ويمدهم عن المهدي بمثل ذلك ، فلهذا أنكروا وسألوا ، فقال لهـم أبو عبد الله هذه الآثار الأصحابه وأتباعه ، وكان معه أتباع كثير.

ثم إن عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المثابخ وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الداعية ، وأخيه أبي العباس محمد ابن أحمد بن زكريا ، وأبي زاكي تمام بن معارك وكان من كبار الشيعة ، بعد قتله لهؤلاء وتمكنه بالغرب ، استصفى أهل الثروة وأخذ أموالهم كلها ، وأرسل ابنه وجعله ولي العهد بعده والخليفة ، وسماه القائم ، فكان ينزل في العساكر على بلد بلد فيستصفي أمواله ، ويهدم حصونه وقلاعه ، ويأخذ مافيه من الأسلحة والأمتمة ، ويقتل الرؤساء والوجوه والغقهاء وأصحاب الحديث ، ويتخذ جهالهم ويجمسل لهمم الأحوال والأموال ، ويسلطهم على أهل الفعنل ، ويضع المكوس والفرائب ، ويتوسل إلى إزالة النعم ، والتضييق على المسلمين بكل ما يقدر عليه ومايطول شرحه .

وكان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم ، وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين ، وكان الشيعة ببغداد ، مثل بني بسطام ، وبني أبي البغل ، وآل الفرات (١) ، يرجفون أن المهدي قد ظهر بالغرب وهو هناك يحيى الموتى ، ويقف على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من

<sup>(</sup>١) أبرز أسر الوزارة والادارة العباسية في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع ؛ انظر تحقة الامراء في تاريخ الوزراء لحلال بن الحسن الصابى مسط. القاهرة ١٩٥٨ ص ١٩٠٠ . ٢٤٠٠ . ٣٠٠ - ٢٠٥٠ .

قبوره ، وكان أبو الحسن محمد بن أحمد النسني صاحبهم بخراسان ، فذكر لنصر بن أحمد مثل ذلك (١) وأبو حاتم أحمد بن حمدان يذكر مثل ذلك بالري الأسفار بن شيرويه (٢) .

وكثرت الروايات عن رسول الله عليه وأهل بيته في أن المهدي يظهر بالمغرب ويملك الأرض كلها من اولهما إلى آخرها ، وينف ذ امره فيها ، واحكامه على اهلها في سنة ثلثائة للهجرة ، وهو معنى ماجاء في الحديث من طاوع الشمس من مغربها ، وكم كان لهم من الخطب المنسوبة إلى امير المؤمنين بأن ولده المهدي يظهر من المغرب ، ويملك الأرض في سنة ثلثائة للهجرة ، وان هذا موجود في الملاحم .

وصدرت رسل بني بسطام وغيرهم من الشيعة إلي الغرب: بادر فان الأرض كلها لك والخليفة ببغداد يومئذ جعفر المقتدر (٣) ، وهو صبي ونحن الجلسناه ، وله اثنتا عشر سنة ، واولياؤه ومن حوله شيعته ، من آل الفرات وآل بسطام وآل القاسم بن عبد الله وآل ابي البغل والكرخيين وآل فوبخت ، فسير ابنه في سنة ثلثائة في عساكر عظيمة في البر والبحر وعنده انه يظهر على الأرض كلها بسبب ماتقدم ذكره ، ولأجل من بخراسان والبحرين من اهل هذه الدعوة .

فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنتين وثلثماثة ، وإذا ابو سميد الجنابي

<sup>(</sup>١) الساماني: ٩٩٤/ ٩٩١ م - ٩٩١ ه/ ٩٩٤ م. انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام: ٣٤٧ – ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) من زعماء الديلم الأوائل ، وأعماله هي مقدمة اولى لظهور أسوة بني بويه قتل سنة ٢٠١٤ هـ . انظر تجارب الأمم لمسكويه : ١٦٢/ ١٦٣٠ - العيون والحسدائق ـ ط. دمشق ٢٩٧ : ٢٩٧٤ : ٢٣٤/ ،

<sup>(</sup>٣) بدأت خلافته سنة ٢٠٥٥ / ١٠٨ وانتهت سنة ٢٠٩٥/٧٩٩،

قد قتل بالبحرين ، وقد ظهرت الفضيحة بها ، ولقيه بظاهر مصر القاسم ابن سياء الفرغاني في سبعة آلاف فرد تلك العساكر كلهــا ورجــع ابن عبيد الله إلى ابيه بالمغرب بالخبية والهزيمة ، وذهبت تلك الأموال ، وجاءت جواسيسه إلى الشيعة المقدم ذكرهم بالعراق تعنفهم فها كان من إطاعهم له ، وماكان من القاسم بن سياء الفرغاني . فاعتذروا إليه وقالوا له : ارجم . فرد ابنه في سنة سبع وثلثائة بأكثر من تلـك الجيـوش في البر والبحر ، فنزل على مصر سنين متوالية ، ونزل على / عسكره في الماء عمل الخادم من طرسوس في ثمانية عشر مركباً فهزمهم ، فرجم إلى ابيه بالخيبة والهزيمة ، ثم رد العسكر إلى مصر ، وقد قتل المقتدر ، فرجع بالخيبة والهزيمة . وكان مع هذه الحال يشتد على اهل القسيروان وماعلكه من ارض المغرب بالجور وقتسل الرجال واستصفاء الأمـوال، وقصد الفقهاء والعلماء ، وقد كان بث دعانه فيها يدعون الناس إليه وإلى طاعته ، ويأخذون عليهم العهـود ، ويلقـون إلى الناس من امره محسب عقولهم واحمال كل طبقة منهم ، فمنهم من يلقون إليهم انه المهدي ابن رسول الله ، وحجة الله على خلقه ، ومنهم من يلتي انــــه رسول الله وحجة الله ، ومنهم من يلقي انه الله الخالــق الرازق ، فكان إذا ضبح الناس من هذا ، وظهر منهم الإنكار ، يأخذ اللعاة ، فرة يحبس بعضهم ومرة يقتلهم ، ويقول : ما أمرتُ بهذا ، ويقول الدعاة : هـــو أمرنا وبأمره فعلنا ، وله أن يمتحننا . وكان من جوره وكذبه وفضائحه مايطول فانه مكث في ملكه نيفاً وعشرين سنة .

ولما هلك ، قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه ، وتسمى بالقائم أمير المؤمنين ، وزاد شره على شر أبيه أضمافاً مضاعفة ، وجاهر بشتم

الأنبياء ، فكان ينادي في أسواق إفريقية والمهدية ، وهي مدينة كان بناها أبوه وحصنها ، فكان يقال : العنوا عائشة وبعلها ، العنوا الغار ومن حوى ، وقتل الفقهاء والعلماء القتل الذريع ، واستولى من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه أبوه ، فان بلدان المغرب واسعة عظيمة وهي تشبه بخراسان في السعة وكثرة الرجال وهي في يد عدة من الملوك ، وكان يقول في هذا أنه هو الذي يظهر ويملك الأرض ، وأنه هو الحجة والمهدي ، وكتب إلى أبي طاهر القرمطي المقبم بالبحرين البلاغ / السابع ، والناموس الأعظم ، وهو سر الدعوة وحقيقتها ، وحثه على قتل المسلمين ، وإدراق المساجد والمصاحف ، وكان قد كتب هذا الكتاب في حياة أبيه ، وكان أبوه في أول أمره يقول : إن هذا يتم في حجري وهو علوي من ولد إسماعيل بن جعفر بن محمد ، وكان في أول أمره يظن أنه كليتم له أمر الملك ، فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابني وهو علوي ، وشرح ظلم هسسذا القائم وقسوته وفجوره يطول ، وهو أحكثر مما أبي أبيسوه .

وكان لهذا الذي يسمى بأمير المؤمنين القائم بن المهدي ، ابن يقال له القاسم ، وكان قد تأدب وقال الشعر ، وكان فارساً ، فاستخلفه ونص عليه ، وقال : هذا القائم الإمام الذي آمر باستخلافه عليكم ، وهو القائم بعدي ، فاسموا له وأطيعوا ، فمات هذا القاسم في حياة أبيه ، فكان يقال بالقيروان ما أكثر كذب هؤلاء المشارقة .

ولكثرة ماكان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الأموال ، اجتمع قوم من أهل الجبل بالمغرب على رجل من الأباضية يقال له أبو يزيد مخلد بن كيداد فبايموه ، وكان شيخًا كبيرًا ضميفًا لايمكنه لضعفه أن

يستمسك على فرس ، فكان يركب حمارا ، وكان له وزيره يستشيره أعمى فأنفذ إليه هذا الذي تسمى بالقائم بن المهدي بمسكر فكسره ورده ، وتسامع به الناس ، وأنه ينكر المنكر ، فاجتمعوا إليه وأتوه ، وسار من الجبل إلى الأمصار ، ولقيته المساكر فكسرها كلها ، ودخل إفريقية ، وأزال الفلم والمكوس ، وملك كل ماكان في أيدي هؤلاء القرامطة من أرض المنرب إلا المهدية ، فانه حاصره فيها ، وإلا صقلية وطرابلس من أرض المغرب ، ومات هذا المسمى بالقائم بن المهدي في الحصار ، وعرض أرض المغرب ، ومات هذا المسمى بالقائم بن المهدي في الحصار ، وزوال عقله مما نزل به من الذل ، / وقتل الرجال ، وزوال الملك ، وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار .

وقام بعده ابنه أبو طاهر إسماعيل ، وضمن للناس تغيير سيرة أييه وجده ، وأنه لايتعرض لديانتهم ، وحلف على ذلك ، وأكد واشهد ، واستمان بأبي الحسين بن عمار ، فأشار عليه بهذه الأمور . وقد كان أبو يزيد مخلد بن كيداد ملك خمس سنين ، وكثرت عساكره ، فانتشر عليه أمره ، وأظهر أصحابه دين الأباضية ، فكرهه الناس ، وخرج أبو طاهر إسماعيل وحاربه وكبسه في صحراء ، وأخذه وسلخه وسلبه ، ووفى للناس بما وعد ، وعدل وأنصف وأخذ اللماة الذين كانوا لهسم فحلق لحام ، ونغام ، وقال لأهل القيروان : من سمتموه ينال من فحلق لحام ، والناس في إقامة التراويح ، وأطلق الناس في غزو الروم أصحاب رسول الله شاقتلوه فاني معكم ومن ورائكم ، وأطلق الحدثين في الحديث ، والناس في إقامة التراويح ، وأطلق الناس في غزو الروم وأذلوم ، وأعن المسلمين والثغور على يدي أبي القاسم بن أبي الحسن بن مار ، والثنور في يد أولاده إلى هذه الغاية ، وم قدوم مسلمون فيهم خير كثير ، والشرك مقموع بهم هناك ، ولهم سيرة حسنة طويلة فيهم خير كثير ، والشرك مقموع بهم هناك ، ولهم سيرة حسنة طويلة منهم خير كثير ، والشرك مقموع بهم هناك ، ولهم سيرة حسنة طويلة منهم خير كثير ، والشرك مقموع بهم هناك ، ولهم سيرة حسنة طويلة مذكورة .

واشتنل اسماعيل بأهل الجبال يقتلهم ويشردهم ، خوصاً من أن يتور عليه ثائر مثل أبي يزيد مخلد بن كيداد ، وتقدم إسماعيل إلى الفقهاء بأن يتركوا له حلقة في الجامع خاصة له يقعد فيها أصحابه تكون حلقة لجعفر بن محمد ، فجلس فيها جماعة لايختلطون بالفقهاء ، وكانوا يتذاكرون في حلقهم ذكر أفلاطن وبطليموس وأرسطو ، فقال الناس : هـــؤلاء ملحدة وزئادقة وأعداء الأنبياء ، فكيف تكون هذه الحلقة حلقة جعفر ابن محمد ؟ ؛ وإذا نية إسماعيل غير صافيه في الاسلام ، وإنما أظهر الرجوع عن سيرة أبيه وجده خوفاً مما جرى .

وكان لإسماعيل أخ يقال له يوسف ، وكان ينظر في الكتب ويسأل الملماء ، وكان فيه فضل ، وكان يقول : إنا أولاد النبي ، ولانعظم إلا أعداء الأنبياء من الفلاسفة ، ودعاتنا كل سفلة كذاب ، ركاب لكل فاحشة ، ولوكنا من أولاد الأنبياء ، ونحب الأنبياء ، ماكانت هسده فاحشة ، ولوكنا من أولاد الأنبياء ، ونحب الأنبياء ، ماكانت هسده حالنا ، ثم يسمي المدعاة واحداً واحداً ويذكرهم بما فيهم ، فقد كان فيهم أبو الأسود وكان ينكح بنته . وقصة يوسف هذا معروفة ومات بأجدايية (١) في مصيره إلى مصر ، وفيا أظن أن ولده بمصر إلى هذه المنابة . ثم إن اسماعيل استخلف ابنه أبا تميم ممداً وجعله ولي عده ، وساد بالمز لدين [ الله ] (٢) . ومات إسماعيل في سنة إحدى وأربعين وثلثائة وقام أبو تميم بعده ، وسار سيرته ، ورفق بالناس وتمكن ، وصفت له المنرب فما تحرك عليه أحد ، واتسع ملكه وجبى الأموال . ثم تغير وقراب الدعاة : فقالوا : هذا هو المهدي ، وهو الذي يمك ، وهو

<sup>(</sup>١) بلد بين برقة وطرابلس الغرب ـ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) زيادة افتضاها السباق .

الشمس التي تطلع من غربها . واتفق أن الروم أخذت ثنور السلمين من طرسوس وأذنة والمصيصة وعين زربة وغيرها في أيامه ، واحتسوت فاشتد طمعه في الاسلام ، وسره المصائب التي نزلت بالسلمين ، وبلغه أنه قد كتب على المساجد ببغداد لمن خلفاء رسول الله ﷺ، فطار سروراً سلطانها خصى أسود ١١ مولى لموالي بني العباس وقال : عقله عقل امرأة والذين ممه من الجند أسوأ حالاً منه ، وقــد اعتادوا الترفــه والأكل والشرب ، وليست لهم بالحرب عادة ، ومن بها من الشيعة يكاتبنا ويهون أمر هذا الخصي ، والثنور فقــد ذهبت ، ومابقي للاسلام سلطــان ولا | ملك ، والديلم الذين بالعراق والجبال شيعة لنا ومن قبلنا . فكان يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار وجعفر بن فلاح بن مرزوق ، ومحمد بن سليمان : يا أمير المؤمنين ، مصر قد أفنت رجالكم وفرغت بيوت أموالكم ، وقد طمع فيها آباؤك مرة بعد مرة فما تم ما أرادوا ، وكان الدعاة يقولون : إذا زال الحجر الأسود ملـك مولانا المـــز لدين الله غلك هذه الأرض كلما فكلما نقول لكم باطل، يمنون بالحجر الأسودكافوراً الخصى الأسود ، أمير مصر .

فمات كافور في سنة ست وخمسين وثلثائة ، واختلف العسكر بمصر وكان أميرهم ابن عبيد الله بن الأخشيد وكان شيعيا قد دخل في الدعوة ، وكان رخوا مختثا ، فقال له أبو جعفر بن نصر : أيها الأمير ، أمير المؤمنين أبو تميم المعز لدين الله هو لك كالوالد ، والجند قد طمعوا فيك

<sup>(</sup>١) المقصود هو كافور الاخشيدي كا سيأتي .

فان شئت أن تدع الأمر له حتى يدبره لك ، فانه أبصر بتدبير الجند وأقدر ، فقال : إي والله أريد الراحة منهم ، وأقبل على أبي يعقوب ابن الأزرق الكاتب الأنباري (١) فقال له : يا أبا يعقوب ، قد جعل هؤلاء الجند في فؤادي كل دودة مثل هذه ، وأشار إلى إصبعه ، وأخذ ابن نصر كتابه إلى أبي تميم بذلك ،

فأرسل أبو تم صاحبه ، وهو عبد كان لهم من الروم ، يقال له جوهر ، غرج في مائة ألف ، فوافي مصر ودخلها بلا حرب ولاقتال ، ولاخلاف ، في سنة ثمان وخميين وثلثائة ، واستولى على الكنوز وبيوت الأموال ، وخرج أميرها أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن الأخشيد فأقام بالرملة ، غرج إليه جعفر بن فلاح في عسكره فكبسه وأنفذه / إلى جوهر ، فأنفذه إلى المغرب ، إلى أبي تميم ، فلما حصل عنده أظهر له البشر والبشاشة وقال له : أنت ولدي ومن لحمي ودي ، وإنما أنفذت جوهراً لنصرتك وطاعتك ، والله يأبني ماحصل جوهر بقلشانة (٢) حتى لزمني عليه أربعة آلاف ألف دينار وخمائة ألف دينار ، وقلشانة هو منزل بالقرب من افريقية ، فظن ابن عبيد الله أن الأمر كما قال ، فقمد يسمى بجوهر والقواد الذين استأمنوا إليه من المصريين ، مثل نحسرير يسمى بجوهر والقواد الذين استأمنوا إليه من المصريين ، مثل نحسرير كل واحد منهم كقارون في النى ، فكتب المعز إلى جوهر فقبض عليهم وغير بهم أجمين ، وحملهم إلى المغرب وقبض نعمهم وكنوزه ، وحصلوا ، وغير بهم أجمين ، وحملهم إلى المغرب وقبض نعمهم وكنوزه ، وحصلوا بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يمرف لهم خبر إلى هسذه بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يمرف لهم خبر إلى هسذه بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يمرف لهم خبر إلى هسذه بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يمرف لهم خبر إلى هسذه

<sup>(</sup>١) لعله الذي ذكره ابن ميسو في تاريخه في حوادث سنة ٧٥٧ هـ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) من مدن تونس \_ إفريقية \_ معجم البلدان .

الفاية ، ووافى أبو تميم معد بن اسماعيل مصر في سنة اثنتين وستــــــين وثلثمائــــــة (١) .

وقد كان للقرامطة الذين بالأحساء عليه أتاوه وجزية يأخذونها منه عن أعماله وما في يده ، فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى الناس كلهم علكه مصر ، وقال جوهر ، وقد ذكرت له قرامطة الأحساء والجزية التي لهم عليهم فقال : من هؤلاء الكلاب ، الآن أنفذ كتامة إلى الأحساء فيشدون براذينهم على أبوابهم ويسبونهم .

واحتجب المعز بمصر ، فكان لايصل إليه إلا الواحد بعد الواحد من خواصه ، وبث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس يتعرفون له أخباره ، من الجند والعامة ، ويأتون بها ، ويلقون من الأراجيف في الناس مايوسيهم به . وطال استتاره حتى أرجف الناس بموته ، وهو متوفر على التنعم والأغذية التي تشخم وتسمن ، والأطلية التي تنتي / البشرة ، وتحسن اللون والصورة ، ثم ظهر للناس بعد مدة طويلة (۲) ، وجلس لهم في حرير فائق رائق أخضر مذهب وعمامته منه ، وعلى وجهه الجواهر واليواقيت ، وهي تلمع كالكواكب ، وأوه أنه

<sup>(</sup>١) ترجم المقريزي في كتابه المقفى ترجمة وافية لجوهر ، وأورد تفاصيل فتسح مصر وحوادثها حتى مابعد قدوم المعز اليها ، وقد نشرت هذه الترجمة في ملاحق كتابي ؛ مدخل الى تاويخ الحروب الصليبية ـ ط. دمشتى : ٣٢١- ٤٣٤ ، وانظر أيضاً ترجمة جعفر بن فلاح في نفس الكتاب : ٣٢٠ ـ ٣٧٠ . ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هذه غيبة صفرى ، وفي العقيدة الاسماعيلية هناك أنواع من الفيبة منها مايكون لشهور ومنها مايتد عبر دهور ، ولعل أصل الفكرة استعير بما جاء في القرآن وفيره من الكتب الدينية عن غيبة النبي موسى ، وتطور الأمر مع تطور عقيدة الامامة ومسألة المهدي المنتظر.

كان غائباً في الماء ، وأن الله رفعه إليه ، وكان يتحدث بما كان يأتيه به أصحاب أخباره في حال استتاره ، ويوهم أن الله أطلعه على تلك النيوب ، ويعرض بالجمل دون التفصيل ، ويقول: قوم قالوا: كذا ، وقوم قالوا: كذا ، وقوم عزموا على كذا ، وبث الجواسيس بالأراجيف ، بأنه كان في الماء ، وأن الله استزاره ورفعه إليه ، فامتلأت قلوب العامة والجهال منه ، وظنوا ذلك ، وان كل ما يتوعد به ويعد به من تلك الأرض كلها حق .

ووافى العراق أبو على الحسن بن احمد بن ابي سعيد الجنابي من الأحساء في عسكر ، والسلطان ببغداد ابو منصور بختيار بن معسر الدولة ، فسأله ابو على هذا القرمطي - ان يأخذ له عهداً ولواءاً من الخليفة المطيع لله وولاية على مصر والشام ، وقال لهم : أنا أعرف بهذا الممخرق أبي تميم منكم ، واعرف أصله وأبوته ، ونحاريق عبد الله بسن ميمون القد اح وأولاده ، وانا ابلغ به اقصى المغرب وارده من حيث جاء مقال الخليفة المطيع لله لبختيار ، وقد سأله ذلك : لا افعل هسذا ، هؤلاء كلهم قرامطة ، وهؤلاء قتلوا الحجاج بمكة ، فان تابوا من ذلك وبرثوا بمن فعله وتركوا التسمي بالسادة (۱) وليتهم ، وإلا لم أفعل وفق على أبي علي هذا ، وكان يعرف بالقصير (۱) ، وبريء من فعل إخوته وبني عمه ، ومن أبي سعيد وأبي طاهر وغيرهما من آبائه ، واخذ يعتذر وبني عمه ، ومن أبي سعيد وأبي طاهر وغيرهما من آبائه ، واخذ يعتذر على طاعة الخلفاء من بني العباس ، فما قبل / ذلك المطيع ، واقام على عن طاعة الخلفاء من بني العباس ، فما قبل / ذلك المطيع ، واقام على

<sup>(</sup>١) كان كل واحد من زعماد قرامطة الأحساء من آل الجنابي ينادى بلقب «سيد».

<sup>(</sup>٢) شهر بالأعصم ، والأعصم هو القصير .

منهم ، وطال خضوع ابي علي هذا ، فما اجابهم المطيع ، فأشار عليه بختيار وغيره بأن يذهب ويدعي أن المطيع قد ولاه ، وقيل له: المسكر الذين ممك جندك وأهلك وأصحابك ومن مالك تنفق عليهم ، ولست تطمع في أن يمطيك المطيع شيئاً من مال ولاجند ، فقبل ذلك ١١٠.

وماكان رغبته في تقليد المطيع إلا لتقبله المامة بالشام ومصر ، فلما لم يجبه المطيع إلى ذلك اتخذ هو لنفسه أعلاماً سوداً ورايات ، وكتب عليها المطيع لله أمير المؤمنين ، وتحته : «السادة الراجمين إلى الحق ، ثم سار إلى الشام . فلقي عساكر أبي تميم وواقعهم وقتلهم ، وقتل أميره ابن فلاح ، وقتل أصحابه ، واستولى على الشام ، وأقام الدعوة للمطيع وظلفاء بني المباس ، وأظهر تعظيمهم ووجوب طاعتهم ، وأخذ في لمن أبي تميم ، وذكر آبائه واحداً واحداً ، وأنهم ولد القداح ، وأنهسم ماكانوا قط إلا كذابين محرقين أعداء الاسلام ، يذهب ون مذاهب الزنادقة ، وأبو تميم قد انحجز مع عساكره بمصر ، ومع هذا فيبذل له من الجزية والأثاوة أكثر مماكان يأخذ قبل هذا ، والحسن هذا يقرأ كتبه الجزية والأثاوة أكثر مماكان يأخذ قبل هذا ، والحسن هذا يقرأ كتبه على الناس وبيين فيه عيه ومخاريقه ، وبلغ بأبي تميم الخوف منه إلى أن حصن مدينته بمصر ، وهي التي يسمونها بالقاهرة ، وشيد سورها وأوثقه وحفر خندقها وعمقه ، والحسن يبلغه ماينادي به أبو تميم من فضائحهم وحداوتهم للاسلام ، تحريضاً للناس عليه ، فيقوم بالشام وينادي بفضائحهم وعداوتهم للاسلام ،

<sup>(</sup>١) كذا وقد مر معنا ، وسيتكور بشيء أكبر من التفاصيل بأنه أحيل عل ألياتفلب الغضنفر الامير الحمداني للموصل ، فأخذ منه مالاً ورجالاً .

ولكثرة ما قال وبين ، قال ابو بكر النابلسي (١) رئيس الفقهاء بالشام : جهاد هؤلاء اولى من جهاد الروم ، وغزو هؤلاء أولى من جهاد الروم ، إذ الروم اهل كتاب ، وهؤلاء كفار مشركون ، ليسوا اهل كتاب ، بل هم اعداء جميع الأنبياء وجميع الكتب التي الزلها الله ، والروم لاتكتم دينها بل تضج بما تدعو إليه ، وهلولاء يضمرون الشرك ويخدعون الناس بإظهار التشيع .

وسار الحسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر ابا تميم ، وأشرف على أخذه ، فبذل أبو تميم الأموال لابن الجراح (٢) الطائي هذا الذي هو حي ، وهو كثير العشيرة ، فندر بالحسن هذا ، وأخذ سواده من ورائه وشغله بنفسه ، وأفسد تدبيره ، فانصرف عن الخندق ، وانهزم بمن معه ، ولحق أبو تميم المنهزمين من أصحاب الحسن ، فأخذه وأخذ أتباع العسكر ، وأرسل إلى الشام وأخذ أبا بكر النابلي الفقيه ، وسأله عما بلغه عنه ، وما أفتى فيه ، فاعترف به وقال له ماهو أغلظ منه ، فأمر بسلخه حيا فسلخ ، وهذه عادة لهم في سلخ المسلمين أحياء (٣) ، قد فعل ذلك سعيد وغيره ، وأخذ من ظفر به من قرامطة الأحساء فأكرمهم ووصلهم وخلع عليم وعاته م ورده مكرمين إلى الأحساء .

<sup>(</sup>١) اعتقل فيما بعد وتم قتله بصورة رحشية للغاية ، كما سيرد بعد قلمل .

<sup>(</sup>٢) سيرد ذكر هذا في بعد في ترجة الأعصم .

<sup>(</sup>٣) هذا صحيح، وحفظ لنا التاريخ أخبار عدة أحداث من هسدا القبيل، من أشهرها نهاية علاقة الملاح الصوري حيث اعتقل وحمل « وأصحابه الى مصر، فسلخ حياً، وصلب بظاهر المنظر بعد أن حشي جلده تبناً، وقتل أصحابه » ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي : ٥٠ ـ ١٠ .

وضمن أبو تميم لابن المنجا القرمطي ، صاحب الحسن ، الأمسوال له خاصة إلى أن أصلح بينه وبين الحسن وبين أهل الأحساء ، فضمن ابن المنجا ذلك له ، وكان من المأسورين فأطلقه وأطلق غيره من الأسارى فذهبوا وأصلحوا بينهم ، وقبلوا الأموال والأتاوة من أبي تميم وأجراها لهم في كل سنة ، فكفوا عنه ، وأخذوها منه في حياته إلى أن مات وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز ، وهو نزار أبو المنصور بن مغد إلى أن حاصر الأصفر المقيلي/القرامطة بالأحساء ، وقتل من يخرج منهم إلى هذه الغاية ماتخرج لهم سرية خوفاً من الأصفر (١٠).

وبادر زار (٢) بن أبي تميم هذا فهادى الأصفر بهدايا كثيرة نفيسة ، وحمل إليه أموالاً عظيمة ، وسأله أن يرسل إليه ثقة له ، فأرسل الأصفر ابن أخته ، فأكرمه نزار الكرامة التامة ، وحمل على سرج من ذهب ، وقاد بين يديه الخيول ، وأعطاه الأموال على أن يدعو خاله للدخول في دعوتهم على أن يقطعه البلدان العظيمة من أرض الشام ، فمنع الأسفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد بن محمد النيسابوري ، فقال له : لاتفتر بما يظهر نزار من أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الحق ، فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالأحساء يدعو إلى الإسلام وإلى الحق ، فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالأحساء فإنما هي هدايا أهدوها لك ، وابتدؤوك بها ، فأرسل الأصغر إلى نزار في جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول مابذات من الاقطاع في جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول مابذات من الاقطاع بالشام إلى أن أفرع من الأحساء وأهلها وأعرفك ماعندي ...

<sup>(</sup>١) سبقت الاشارة إلى أن هذا كان سنة ٣٧٨ هـ، وأن الاصفر كان من المنتفق، وهم وعقيل يعودون الى جد واحد، والمفيد هذا ملاحظتهمو تاريخ تصنيف القاضي لكتابه، وأنه كان شاهد حيان يصور لنا إنفمالات أهل عصره.

<sup>(</sup>٢) هو النزيز: ٥٣٥ ه/ ٩٧٥ م.. ٢٨٦ ه/ ٢٩٦ م.

,

كتاب فزاب

and the state of the state of the state of these

· The same is

And the second s

## وصف الإحساء

والحسا مدينة في الصحراء ، ولبلوغها ، عن أي طريق ، ينبغي المجتياز صحراء واسعة ، والبصرة أقرب البلاد الاسلامية التي بها سلطنة إلى الحسا ، وبينها خمسون فرسخ ، ولم يقصد سلطان من البصرة الحسا قط .

والحسا مدينة وسواد أيضاً ، وبها قلعة ، ويحيط بها أربعة أسوار قوية متعاقبة من اللبن المحكم البناء ، بين كل إثنين منها ما يقرب من فرسخ ، وفي المدينة عيون ماء عظيمة ، تكفي كل منها لإدارة خمس سواق ، ويستهلك كل هذا الماء بها ، فلا يخرج منها ، ووسط الحسن ، مدينة جميلة بها كل وسائل الحياة التي في المدن الكبيرة ، وفيها أكثر من عشرين ألف محارب ، وقيل إن سلطانهم كان شريفاً ، وقد ردم عن الاسلام ، وقال إني أعفيتكم من الصلاة والصوم ، ودعام إلى أن مرجمهم لايكون إلا إليه ، واسمه أبو سعيد ، وحين يسألون عن مذهبهم يقولون : إنا أبو سعيديون ، وه لايصلون ولايصومون ، ولكنهم يقرون بمحمد علي أرجع إليكم ، يعني بعد الوفاة ، وقدره داخل المدينة وقد بنوا عنده قبراً جميلاً ، وقد أوصى بعد الوفاة ، وقبره داخل المدينة وقد بنوا عنده قبراً جميلاً ، وقد أوصى

أبناء قائلاً : ويرعى الملك ويحافظ عليه ستة من أبنائي يحكون الناس بالمدل والقسطاس ، ولايختلفون فيا بينهم ، حتى أعود ، ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف ، هو دار ملكهم (۱) ، ويه تخت يجلسون م الستة عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق ، وكذلك يحكون ، ولهم ستة وزراء (۱) ، فيجلس الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر ، ويتداولون في كل أمر وكان لهم في ذلك الوقت ثلاثون ألف عبد زنجي وحبثي ، يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين ، وهم لايأخذون عشوراً من الرعية ، وإذا افتقر إنسان أو استدان يتعهدونه حتى يتيسر عمله ، وإذا كان لأحدهم دين على آخر لايطالبه بأكثر من رأس المال الذي له ، وكل غريب ينزل في هذه المدينة وله صناعة ، يعطى مايكفيه من المال حتى يشتري ينزل في هذه المدينة وله صناعة ، يعطى مايكفيه من المال حتى يشتري ماينزم صناعته من عدد وآلات ، ويرد إلى الحكام ما أخذ حين يشاء ، وإذا تخرب بيت أو طاحون أحد الملاك ، ولم تكن لديه القسدرة على الاصلاح ، أمروا جماعة من عبيده بأن يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل أو الطاحون ، ولايطلون من المالك شيئاً .

وفي الحسا مطاحن بملوكة للسلطان، تطحن الحبوب للرعية مجاناً، ويدفع فيها السلطان نفقات اصلاحها وأجور الطحانين، وهؤلاء السلاطين الستة يسمون السادات، ويسمى وزراؤهم الشائرة، وليس في مدينة الحسا مسجد جمعة، ولاتقام بها صلاة أو خطبة، إلا أن رجلاً فارسياً إسمه علي بن أحمد بنى مسجداً، وهو مسلم حاج غني كان يتعهد الحجاج الذين يبلغون

 <sup>(</sup>۱) تهدم هذا القصو ، وبغي منه آثار ، ويسميه أهل ثلك الجهة « قصر قريط» .

<sup>(</sup>٢) وزراء القوامطة كانوا من آل سنبر .

الحسا ، والبيع والشراء والعطاء ، والأخذ يتم هناك بواسطة رصاص في زبيل يزن كل منها ستة آلاف درهم ، فيدفع الثمن عدداً من الزنابيل ، وهذه المعلة لاتسري في الخارج ، وينسجون هناك قوطاً جميلة ، ويصدرونها للبصرة وغيرها .

وإذا صلى أحسد فإنه لا يمنع ، ولكنهم أنفسهم لا يصلون ، ويحيب السلاطين من بحدثهم من الرعية برقة وتواضع ، ولا يشربون ١٠ مطلقاً ، وعلى باب قبر أبي سميد حصان مهياً بمناية ، عليه طوق ولجام ، يقف بالنوبة ليلاً ونهاراً ، يعنون بذلك أن أبا سميد يركبه حين يرجع إلى الدنيا ، ويقال إنه قال لأبنائه : «حين أعود ولا تعرفونني ، اضربوا رقبتي بسيني فإذا كنت أنا حييت في الحال ، وقد وضعت هذه الدلالة حتى لا يدعي أحد أنه أبو سميد .

وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين بحيش الى مكة أيام خلفاء بنداد ، فاستولى عليها ، وقتل من كان يطوف بالكعبة ، وانتزع الحجر الأسود من مكانه ونقله إلى الحسا ، وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس إليه من أطراف العالم ، ولم يفقهوا أن شرف محمد المصطفى والمحتلفة وجلاله ها اللذان يجذبان الناس ، فقد لبث الحجر الأسود في الحسا سنين عديدة ، ولم يذهب إليها أحد ، وأخيراً اشترى منهم الحجر الأسود ، وأعيد إلى مكانه .

وفي الحسا تباع لحوم الحيوانات كلها : من قطط ، وكلاب ، وحمير وبقر ، وخراف ، وغيرها ، ويوضع رأس الحيوان وجلاء بقرب لحمه ،

<sup>(</sup>١) أي الحور .

ليعرف المشتري ماذا يشتري ، وهم يسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف حتى لاتستطيع الحركة من سمنها ، ثم يذبحونها ويبيمون لحمها .

والبحر على مسيرة سبعة فراسخ من الحسا إلى ناحية الشرق ، فإذا اجتازه المسافر وجد البحرين ، وهي جزيرة طولها خمسة عشر فرسخا ، والبحرين مدينة كبيرة أيضاً ، بها نخل كئير ، ويستخرجه الغواصون منه ، البحر اللؤلؤ ، ولسلاطين الحسا نصف ما يستخرجه الغواصون منه ، واذا سار المسافر جنوب الحسا يبلغ عمان ، وهي في بلاد العرب ، وثلاثة جوانب منها صحراء لا يمكن اجتيازها ، وولاية عمان ثمانون فرسخاً في مثلها ، وهي حارة الجو ، ويكثر بها الجوز الهندي المسمى نارجيل ، واذا أبحر المسافر من عمان نحو الشرق يبلغ شاطئ كيش ومكران ، واذا سار جنوباً يبلغ عدن ، فإذا سار في الجانب الآخر يبلغ فارس .

وفي الحساتمر كثير ، حتى أنهم يسمنون به المواشي ، ويأتي وقت يباع فيه أكثر من ألف من (۱) بدينار واحد ، وحين يسير المسافر من الحسا الى الثمال سبعة فراسخ يبلغ جهة القطيف ، وهي مدينة كبيرة بها نخل كثيرة ، وقد ذهب أمير عربي الى أبواب الحسا ، ورابط هناك سنة ، واستولى على سور من اسوارها الأربعة ، وشن عليها غارات كثيرة ، ولكنه لم ينل من أهلها شيئاً ، وقد سألني حين رآني عما تنبى به النجوم ، قال: أريد أن استولى على الحسا فهل استطيع ام لا ، فإن اهلها قوم لادين لهم ؟ فأجبته بما طيب خاظره .

المن وزن ماءتين وسبعة وخمسين درهماً وسبعة دراهم . مفاتيسح العاوم للخواوزمي
 ط. القاهرة ١٣٤٧ هـ ص : ١١ .

وعندي ان كل البدو يشبهون اهل الحسا ، فلادين لهم ، ومنهم اناس لم يحس الماء أيديهم مدة سنة ، أقول هذا عن بصيرة ، لاشيء فيه من المنسالاة ، فقد عشت في وسطهم تسعة أشهر دفعة واحدة لا انقطاء بينها ، ولم أكن أستطيع أن أشرب اللبن الذي كانوا يقدمونه إلي كلما طلبت ماء لأشرب ، فحين أرفضه وأطلب الماء يقولون : اطلبه حيثا تراه ، ولكن عند من تراه ؛ وهم لم يروا الحمامات أو الماء الجاري في حياتهم (۱) ...



<sup>(</sup>۱) انظر سفرنامه ط، بیروت ۱۹۷۰ ترجمة یمین الخشاب ـ ص: ۱٤۲ ـ ه ۱۱

· morales

كتاب كشف أسار الباطنية وأخبار القرامطه

The state of the s

## بنايته الخالخ الخيثة

قال محمد بن مالك \_ رحمه الله عليه : اعلموا أيها الناس المسلمون \_ عصمكم الله بالاسلام ، وجنبنا وإياكم طرق الآثام ، وأصلحكم وأرشدكم ووفقكم لمرضاته ، وسددكم \_ إني كنت أسمع مايقال عن هذا الرجل الصليحي (١) كما تسممون ، وما يتكلم به عليه من سيء الإذاعة ، وقبح الشناعة فإذا قال القائل : هو يفعل ويصنع ، قلت : أنت تشهد عليه عداً ؛ فيقول ماشهدت ولاعاينت ، بل أقول كما يقول الناس ، فكنت أتمجب من هذا أولاً ، ولا أكاد أصدق ولا أكذب ماقد أجمع عليه الناس ، ونطقت به الألسن ، فتارة أقول هذا ما لا يفعله أحد من العرب والمحجم ، ولاسمع به فيا تقدم في سالف الأمم ، إنما هذه عداوة له من الناس لله آل الذي بلغه من غير أصل ولا أساس (٢) ، وكنت كثيراً ما أسمه يقول : دحكم الله لنا على من يظلمنا ويرمينا بما ليس فينا » .

فرأيت أن أدخل في مذهبه لأتيقن صدق ماقيل فيه من كذبه ولأطلع على سرائره وكتبه ، فلما تصفحت جميع ما فيها وعرفت معانيها رأيت أن

<sup>(</sup>١) هو أبر الحسن علي بن عمد الصليحي، أصله من أحواز صنعاء، خرج سنة ١٠٤٨ / ١٠٤٨ م فأسس الدولة الصليحية الاسماعيلية ، وظل يحكم احتى سنة مقتله ١٥٤٨ م / ١٠٦٨ م

 <sup>(</sup>٢) بدأ الصليحي حياته دليلاً للحاج عل طريق جبال السراة ، واستمر عل ذلك مدة خس عشرة سنة . انظر تاريخ اليمن لعمارة بن علي : ٩٥ - ١٣٦ .

أبرهن على ذلك ليملم المسلمون عمدة مقالته ، وأكشف لهــــم عن كفره وضلالته ، نصيحة لله وللمسلمين ، وتحذيراً ثمن يحاول بغض هذا الدين ، والله موهن كيد الكافرين .

فأول ما أشهد به وأشرحه ، وأبينه للمسلمين ، وأوضحه أن له نواباً يسميهم : اللنعاة المأذونين ، وآخرين يلقبهم المكلبين ، تشبيهاً لهم بكلاب الصيد ، لأنهم ينصبون الناس الحبائل ويكيدونهم بالغوائل ، وينقبضون عن كل عاقل ؟ ويلبسون على كل جاهل ، بكلمة حق يراد بها الباطل الحب الطير ليقع في شركه ، فيقيم أكثر من سنة بمعنون به ، وينظرون صبره ، ويتصفحون أمره ، ويخدعونه بروايات عن النبي عَلِيْظُ محرفة ، وأقوال مزخرفة ، ويتنون عليه القرآن على غير وجهه ، ويحرفون الكلم عن مواضعه فإذا رأوا منه الانهاك والركون والقبول والاعجاب بجميع ما يعليُّمونه ، والانقياد بما يأمرونه ، قالوا حيثتُذ : اكشف عن السرائر ولاترض لنفسك ، ولاتقنع بما قد قنع به العوام من الظواهر ، وتـــدبر القرآن ورموزه واعرف مثله وممثوله ، واعرف معاني الصلاه والطهارة ، وماروي عن النبي ﴿ الله عَلَيْكُ ، بالرموز والإشارة دون التصريح في ذلك في العبارة ، فإنما جميع ماعليه الناس أمثال مضروبـة لمثولات محجوبـة ، فاعرف الصلاة وما فيها ، وقف على باطنها ومعانيها ، فإن العمل بغير علم ، لاينتفع به صاحبه ، فيقول : عم اسأل ؛ فيقول قال الله تعالى : ﴿ أُقْيِمُوا ا المسلاة وآتوا الزكاة ، ١١٠ فالزكاة مفروضة في كل عام مرة ، وكذلك من صلاها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار ، وأيضاً فالصلاة

<sup>(</sup>١) في أكثر من سورة، انظر مثلًا البقرة: ٤٣.

والزكاة لهم باطن ، لأن الصلاة صلاتان ، والزكاة زكاتان ، والصوم صومان والحج حجان ، وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على ذلك دوفروا ظاهر الاثم وباطنه » (۱) و دقل إنما حرم ربي القواحش ماظهر منها ومابطن (۲) ، ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن ، فالظاهر ما تساوي به الناس ، وعرفه الخاص والعام ، وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به ؛ فلا يعرفه إلا القليل ومن ذلك قوله : د وما آمن معه إلا القليل (۱) ، وقوله د وقليل ماه ، (۱) وقوله د وقليل من عبادي الشكور (۱) ، فالأقل من الأكثر الذين لاعقول لهم .

والصلاة وانركاة سبعة أحرف ، دليل على محمد وعلى صلى الله عليها لأنها سبعة أحرف ، فالمني بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى ، فمن تولاها فقد أقام الصلاة وآتى انزكاة ، فيوهمون على من لايعرف لزوم الشريعة والقرآن ، وسنن النبي شكائة ، فيقع هذا من ذلك المخدوع ، بجوقع الاتفاق والموافقة ، لأنه مذهب الراحة والإباحة ، يريحهم بما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ، ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله ، فإذا الشرائع من طاعة الله ، ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله ، فإذا ونجوى ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ، ويضع عنك في هذا الإصر فيدفع اثني عشر ديناراً ، فيقول ذلك الداعي : يامولانا إن عبدك فلان فيدفع اثني عشر ديناراً ، فيقول ذلك الداعي : يامولانا إن عبدك فلان فيدفع اثني عشر ديناراً ، فيقول ذلك الداعي : يامولانا إن عبدك فلان فيدفع اثني عشر ديناراً ، فيقول ذلك الداعي : يامولانا إن عبدك فلان

<sup>(</sup>١) الأنمام: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) هود : ۲۰ ،

<sup>(</sup>٤) ص : ۲٤.

<sup>(</sup>ه) سبأ : ۱۳

وهذه نجواه إثنا عشر ديناراً ، فيقول إشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له ، ويضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانت عليهم ، ، فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه اللدعوة يهنئونه ، ويقولون الحمد لله الذي وضع ، عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك (٢) ، ثم يقول له ذلك الداعي الملمون ، بعد مدة : قد عرفت الصلاة ، وهي أول درجة ، وأنا أرجو أن يبلنك الله إلى أعلى المدرجات ، فاسأل وابحث ، فيقول : عم اسأل ؛ فيقول له : سل عن الحمر ، والميسر الذي نهي الله تعالى عنها : أبو بكر ، وعمسر ، غالقتهما على على وأخذها الخلافة دونه ، فأما ما يعمل من العنب والزيب والحنطة ، وغير ذلك فليس بحرام ، لأنه مما أنبتت الأرض ، ويتلو عليه ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، (٢) إلى آخر الآبة .

ويتلو عليه , ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا (١) إلى آخر الآية ، والصوم : الكتمان ، فيتلو عليه , فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، (٥٠ ، يريد كتمان الأثمة في وقت استتارهم خوفاً من الظالميين ويتلو عليه , اني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً (٦) ، فلوكان عني بالصيام ترك الطعام لقال : فلن أطعم اليوم شيئاً ، فدل على أن الصيام الصمت .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الشرح: ٢-٣-

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٣.

<sup>(</sup> م ) البقرة : ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) مرج: ۲۲۰

فينتُذ يزداد ذلك المخدوع طنيانًا وكفرًا ، وينهمك إلى قول ذلك الداعي الملمون ، لأنه أتام بما يوافق هواه ، والنفس أمارة بالسوء .

ثم يقول له ادفع النجوى ، تكون لك سلماً ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم ، فيدفع اثني عشر ديناراً فيمضي به إليه ، فيقرل يامولانا ، عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة ، فأبح له الأكل برمضان ، فيقول له : قد وثقته وأمنته على سرائزنا ؛ فيقول له: نمم ، فيقول : قد وضعت عنه ذلك مدة فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول له : قد عرفت ثلاث درجات ، فاعرف الطهارة ما هي ، ومعنى الجنابة ماهي في التأويل ، فيقول : فسر لي في ذلك ، فيقول له : إعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب ، وأن المؤمن طاهر بذاته ، والكافر نجس لايطهره الماء ولاغيره ، وأن الجنابة هي مــوالاة الأضداد ، أضــداد الأنبياء والأثمة ، فأما المني فليس بنجس ، منــــه خلق الله الأنبيــاء والأولياء وأهل طاعته ، وكيف يكون نجساً ، وهو مبدأ خلق الانسان وعليه يكون اساس البنيان ، فلوكان التطهير منه ، من أمر الدين ، لكان الغسل من الغائط والبول أوجب ، لأنها نجسان ، وانحا معنسي « وان كنتم جنبًا فاطهروا » (١) ، معناه فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفو العلم الذي هو حياة الأرواج ، كالماء الذي هو حياة الأبدان قال الله تعالى ﴿ وجِعلنا مِن المَاءَ كُلُّ شِيءً حَي (٢) ﴾ . وقوله ﴿ فَلَيْنَظُرُ الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق (٣) ، فلما سماه الله بهذا دل

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>٣) الطارق : هـ٣ ـ

على طهارته ، ويوهمون ذلك الخدوع بهذه المقالة ، ثم يأمره ذلك الداعي أن يدفع اثني عشر ديناراً ، ويقول : يامولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة ، وهذا قربانه اليك ، فيقول : اشهدوا أني قد حللت له ترك النسل من الجنابة .

ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعي اللمون: قد عرفت أربع درجات وبي عليك الخامسة ، فأكشف عنها ، فإنها منتهى أمرك ، وغاية سعادتك ويتلو عليه و فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قرة أعين (١) فيقسول له: ألهمني إياها ، ودلني عليها فيتلو عليه وقد كنت في غفلة من همةا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (٢) ، ثم يقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا ؛ فيقول: وكيف لي بذلك ؛ فيتلو عليه وإن لنا للآخرة والأولى ، (١) ، ويتلو عليه وقل من حرم زيسة الله التي أخرج لبهاده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، (٤) والزينة هاهنا ماخني على الناس من أسرار النساء التي لايطلع عليها إلا المخصوصون بذلك ، وذلك قوله و ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، (٥) ، والزينة مستورة غير مشهورة ثم يتلو عليه فرينتهن إلا لبعولتهن ، (١) ، والزينة مستورة غير مشهورة ثم يتلو عليه في المنابا في الآخرة ، لأن الجنة في الدنيا ، في الم ينل الجنة في الدنيا ، في الم ينلها في الآخرة ، لأن الجنة محصوص بها ذوو الألباب، وأهل المقول

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>۲) ق: ۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) الليل: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الْأَعْراف : ٣٢.

<sup>(</sup>٠) النور : ٣١٠

<sup>(</sup>٦) الواقعة : ٢٢،

دون الجهال ، لأن الستجن من الأشياء ماخني ، ولذلك سميت الجنــة جِنة لأنها مستجنة ، وسميت الجن جناً لاختفائهم عن الناس ، والجنـة المقبرة لأنها تستر من فيها ، والترس المجن لأنه يستتر به ، فالجنة هاهنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس ، الذين لاعلم لهم ولا عقول ، فينشذ يزداد هذا المخدوع إنهاكاً ، ويقول لذلك الداعي الملعـون : تلطـف في حالي ، وبلغني إلى ماشوقتني إليه ، فيقول إدفع النجوى إثني عشر ديناراً تكون لك قرباناً وسلماً ، فيمضي به فيقول : يامولانا إن عبدك فلان قد صحت سريرته ، وصفت خبرته ، وهو يريد أن تدخله الجنة ، وتبلغه حد الأحكام وتزوجه الحور العين ، فيقول له: قد وثقته وأمنته ؛ فيقول يامولانا قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق صابراً ولأنعمك شاكراً فيقول علمنا صعب مستصعب ، لايحمله إلا نبي مرسل ، أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان فإذا صح عندك حاله ، فاذهب به إلى زوجتك ، فاجمع بينه وبينها ، فيقول سمعاً وطاعـة لله ولمولانا ، فيمضى به إلى بيته ، فيبيت مع زوجته ، حتى إذا كان الصباح ، قرء عليهما الباب، وقال: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس، فيشكر ذلك المخدوع ، ويدعو له ، فيقول له : ليس هذا من فضلي ، هذا من فضل مولانًا ، فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة اللمونـة ، فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته ، كما فمل ذلك الداعي الملمون قربانك ، فيدفع اثني عشر ديناراً ، ويصل به ويقول يامولانا ، إن عدك فلان يريد أن يشهد المشهد الأعظم ، وهذا قربانــه ، حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس ، وحميت الرؤوس وطابت النفوس ، أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملمونة حريمهم ، فيدخان عليهم من كل باب ، وأطفأوا

السرج والشموع ، وأخذ كل واحد منهم ماوقع عليه في يده ، ثم يامر المقتدي زوجته أن تغمل كفعل الداعي الملمون ، وجميع المستجيبين ، فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له فيقول: ليس هذا من فضلي ، هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولاتكفروه ، على ما أطلق من وثاقكم ووضع عنكم أوزاركم ، وحط عنكم آصاركم ووضع عنكم أثقالكم ، وأحل لكم بمض الذي حرم عليكم جهالكم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا ومايلقاها إلا نو حظ عظيم (۱) » .

قال محمد بن مالك رحمه الله تمالى : هذا ما اطلعت عليه من كفره وضلالتهم ، والله تمالى لهم بالرصاد ، والله تمالى على شهيد بجميع ماذكرته ، مما اطلعت عليه من فعلهم وكفره وجهلهم ، والله يشهد على بجميع ماذكرته ، عالم به ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمين ، وأخزى الله من كذب عليهم بباطل له جهم وساءت مصيراً ، ومن حكى عنهم بغير ماه عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته ، فأديت هذه النصيحة إلى المسلمين حسب ما أوجبه الله على من حفظ هذه الشهادة ، فإن الله سبحانه أمر بحفظ الشهادة ، ومراعاتها وأدائها إلى من لم يسمعها ، قال الله سبحانه وتمالى و ستكتب شهادتهم ويسئلون (٢) ، ، والله أسأله أن يتوفانا مسلمين ، ولا ينزع عنا الاسلام بعد إذ آتانا الله بنه ورحمته ،

<sup>(</sup>١) فصلت : ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) الزخوف: ۱۹.

## المقالة في أصل هذه الدعوة الملعونة ومبدئها :

وقد رأيت أيها الناس وفقنا الله وإياكم للصواب ، وجنبنا وإياكم طرق الكفر والارتياب أن أذكر أجال هذه الدعوة الملمونة ، لئلا يميل إلى مذهبهم مائل ، ولايصبو إلى مقالتهم لبيب عاقل ، ويكون في هذا القدر من الكلام في هذا الكتاب إنذاراً لمن نظره ، وإعذاراً لمن وقف عليه واعتبره .

باب: اعلموا يا أخواني في الاسلام أن لكل شيء من أسباب الخير والشر والنفع والضر والداء والدواء أسولاً ، والأسلول فروعاً وأسل هذه الدعوة الملمونة التي استهوى به الشيطان أهل الكفر والشقوة ظهور وعبد الله بن ميمون القداح ، في الكوفة ، وماكان له من الأخبار المروفة والمنكرات المشهورة الموسوفة ، ودخوله في طريق الفلسفسة واستعاله الكتب المزخرفة وتمشيته إياها على الطفام ، ومكيدته لأهل الاسلام .

وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومائتين ، من التاريخ للهجرة النبوية ، فنصب للمسلمين الحبائل وبغى لهم في النوائل ولبس الحق بالباطل ومكر أولئك هو يبور » (١) ، وجمل لكل آية من كتاب الله تفسيرا ولكل حديث عن رسول الله علي تأويلاً وزخرف الأقدوال ، وضرب الأمثال ، وجمل لآي القرآن شكلاً يوازيه ، ومثلاً يضاهيه ، وكان اللمون عارف أ بالنجوم ، معطلاً لجميع العلوم « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون (١٢) ، فحمل أصل دعوته التي

<sup>(</sup>۱) فاطر:۱۰.

<sup>(</sup>٢) الصف: ٨.

دعاها ، وأساس بنيته التي بناها اللماء إلى الله وإلى رسوله ، ويحتج بكتاب الله ومعرفة مثله وممثوله ، والاختصاص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتقديم والامامة ، والطعن على جميع الصحابة بالسب والأذى وقد روي عن رسول الله منافق أنه قال: ولعن الله من سب أصحابي ، وقال عليه السلام وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وقال عليق ومن سب الله كبه ومن سب الله ومن سب الله كبه الله على وجهه في النار (۱۱) ، فأفسد بتمويهه قاوب الجهال ، وزين لهم الكفر والضلال ، وله شرح يعلول فيه الخطاب ، غير أني أختصر ، وفيا أشرحه كفامة واعتبار لأولى الألب والأبصار .

وكان هذا اللمون يعتقد اليهودية ، ويظهر الاسلام ، وهو من اليهود ، من ولد الشلعلم من مدينة بالشام يقال لها سلمية (٢) ، وكان من أحبار اليهود ، وأهل الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب ، وكان صائفاً يخدم اسماعيل ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام ، وكان حريصاً على هدم الشريعة المحمدية لل ركب الله في اليهود من عداوة للاسلام وأهله ، والبغضاء لرسول الله عليهم أله يدخل به على الناس ، حتى يردم عن الاسلام ، ألطف من دعوته إلى أهل بيت رسول الله عليهم أله قد خرج في أيام قرمط البقار ، وكان اسمه أو لقبه لأنه كان يقرمط في سيره إذا أيام قرمط البقار ، وكان اسمه أو لقبه لأنه كان يقرمط في سيره إذا أيام قرمط البقار ، وكان اسمه أو لقبه لأنه كان يقرمط في سيره إذا أيام قرمط البقار ، وكان اسمه أو لقبه لأنه كان يقرمط في سيره إذا أيام قرمط البقار ، وكان اسمه أو لقبه لأنه كان يقرمط في سيره إذا ألهم من ، ولذلك نسب أهل مذهبه ومذهب ابن ميمون إلى قرمط ، لأنها

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبي دارد ـ ط. دار احياء السنة النبوية : ٢١/٤، ١ ٢٠ - ٢١ .

<sup>(</sup>٢) مصروفة الى الشرق من حماة بينها ٣٣ كم ، وكانت وماتزال تتمتع بموقع بمتاز ، فهي بالاضافة لخصبها وثبقة الصلة بالبادية وأهلها ، ووقع اختيار الدعوة الاسماعيلية عليها لهذه المزايا .

اجتمعا وعملا ناموسا يدعوان إليه ، وكانا يعرفان النجوم ، وأحكام الأزمان فعلم الوقت على تأسيس ماعملاه ، غرج ميمون إلى الكوفة ، وأقام بها مدة ، وله أخبار يطول شرحها ، ثاكان منه ومن علي بن فضل ، والمنصور صاحب مسور ، وأبي سعيد الجنابي ، وأنا أشرح ذلك عند إنتهائي إليه إن شاء الله تعالى ـ وأما قرمط البقار فإنه خرج إلى بنداد ، فقتل هناك لارحمه الله .

# باب ذكر ماكان من القداح وعقبه لعنه الله ومن تعلق بسببه ودخل في ضلالته ومذهبه :

وكان أول أولاده عبيد ١١ وهو المهدي ثم « محمد » وهو القائم ١٦ ، ثم الماعيل المنصور (٣) ، ثم » المعز » ١١ ثم « العزيز » ١٥ ، ثم « الحاكم » ١٦ ثم « الظاهر » (١) ثم « معد المستنصر ١٨٠ » هــؤلاء الذين ينسبون إليه إلى عصرنا هذا ، فانتسبوا إلى ولد الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله

<sup>(</sup>١) كذا ، وهو خطأ ، وصوابه عبد الله ، وهذه مسألة سنعود لها نيما بعد في ترجمة على بن الفضل .

<sup>( )</sup> Y Y Y A | 3 Y A | - 2 Y Y A | ( Y )

<sup>(7) 3774/</sup> F37 7 - /374 407 7.

<sup>(3) 1374</sup> TOP7 - OFTA ( OPP 7 .

<sup>( · ) •</sup> FT 4 | • YP ] - FAT 4 | FPP ] .

<sup>(</sup>r) ray 4 / rpg - 113 4 / 14.19.

<sup>(</sup> ٨) ٤٣٧ م - ١٠٣٦ م - ١٠٩٤ م ١٠٩٤ م ، وهـذا دليل عل أن الكتاب صنف في عصر الستنصر .

وجهه ، وانتحالهم إليه انتحال كاذب وليس لهم في ذلك برهان وأهل الشرف ينكرون ذلك فإنهم لم يجدوا لهم في الشرف أصلاً ملذكوراً ، ولاعرفوا لهم في كتاب الشجرة نسباً مشهوراً ، بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم عن النسب إلا من دخل معهم في كفرهم وضلالتهم فإنه يشهد لهم الزور ويساعدهم في جميع الأمور ، وقد زعموا أنهم من ولد محمد اسماعيل بن جعفر الصادق وحاشي لله ما كان لحمد اسماعيل من ولد ولاعرف ذلك من الناس أحد بل هم «كشجرة خبيئة أجتث من فوق الارض مالها من قرار ، ١٠ .

الدليل على ذلك وعلى بطلان ماذكروه أنهم يقولون معداً المستنصر ابن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي وهو عبيد (٢) بن ميمون ، ثم يقولون ابن الأثمة المستورين من ولد اساعيل ابن جعفر الصادق ، فإذا سألهم سائل عن هـؤلاء المستورين (١٣) حادوا عن الجواب وكان للسائل لهم الارتياب ، وقالوا : هم أثمة قهروا فتستروا ولم يؤمروا باظهارهم ولاذكرهم لأحد ، وهذا من أعظم الشواهد على بطلان ماذكروه وانتسبوا إليه .

والدليل على أنهم من ولد اليهود ، استعالهم اليهود في الوزارة والرئاسة وتفويضهم اليهم تدبير السياسة ، مازالوا يحكمون اليهود في دماء المسلمين وأموالهم، وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك كل أحد .

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) كذا ، وهو مخالف لجميع المصادر عل تباين وراياتهــــا ومواقلها . انظر أصول الاسماعيلية : ١٠٣ - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المصادر الاسماعيلية غير متفقة على سلسلة الأشهة المستوربن ، انظر اصول الاسماعيلية : ١١٥-١٢٣٠ .

## باب خروج ميمون القداح من سلمية إلى الكوفة:

وقد ولد له عبيد وهو الذي يسمونه عبيد الله المسدي ، فأقاما بالكوفة مدة طويلة حتى تهيأ لهم ماكانا يطلبان ، وإلى أن أجابهما إلى ذلك تسعة رهط ، يفسدون في الأرض ولايصلحون منهم على بن فضل الجدني الياني ، وأبو القاسم بن زاذان الكوفي المسمى المنصور عند كونه في اليمن في مسور ، وأبو سميد الجنابي صاحب الأحساء والبحرين، وأبو عبد الله الشيمي صاحب كتامة في الغرب ، والحسن بن مهران المسمى بالمقنع الخارج فيا وراء النهر من خراسان ، ومحمد بن زكريا الخارج في الكوفة ، ولابد أن أذكر أصح خبر كل واحد منهم مختصر إن شاء الكوفة ، ولابد أن أذكر أصح خبر كل واحد منهم مختصر إن شاء

## باب ذكر أبي سعيد الجنابي لعنه الله:

كان فيلسوفاً ملموناً ملك البحرين واليامة والأحساء وادعي فيها أنه المهدي القائم بدين الله فاستفتج (١) ... ودخل مكة وقتل الناس في المسجد الحرام ، ومنع الناس من الحج واقتلع الركن وراح به إلى الأحساء وقال في ذلك شعراً :

لصب علینا النار من فوقنا صبا مجللة لم نبق شرقـاً ولاغربـاً جنائز لاتبغی سوی رجــــا ربا

ولو كان هذا البيت لله ربنا لأنا حججنا حجـة جاهليـة وانا تركنا بين زمزم والصفـا

<sup>(</sup>١) سقط في الاصل حوى أخبار أبي سعيد الجنابي حتى وفانه ، ومطلع أخبار أبي طاهر من بعده حتى دخول مكة انطر ماسبق بيانه في نص ثابت بن سنان ؛ ٥٠ .

وله نعنه الله أشعار بالقدر في ذلك تركتها اختصاراً وكان دخـوله مكة سنة سبع عشرة وثلثمائة وقتل فيها ثلاثة عشر ألفاً عليه لعنة الله.

## باب ذكر الحسن بن مهران المعروف بالمقنع

خرج فيا وراء النهر وله أخبار شنيعة وكان حكيماً فيلسوفاً ملموناً ذكروا أنه عمل قمراً بالطلم يطلع في السنة أربعين ليلة ، ولقد كنت أكذب ذلك حتى صححه لي جماعة من أهل خراسان ، وذكروا أنه بنى حصناً وعمل فيه لوالباً ، فكان المسلمون إذا أتوا لقتاله قذفوا بالحجارة ولا يدرون من أن يقذفون ، فمال إليه خلق كثير حتى بعث الله عليهم غلاماً حكيماً ، فأمر المسلمين أن يحفروا حول الحسن فوقعوا على اللوال فاخرجوها ، ودخلوا عليه فقتلوه وقيل انه أحرق نفسه قبل دخولهم عليه فأمكن الله سبحانه وتعالى منه ١٠٠.

#### باب ذكر محمد بن زكريا لعنه الله

أحسب أن اسمه زكرويه بن مهرويه القرمطيي وكان قــــد خرج بالكوفـــة فخرج إليه المكتني أمير المؤمنين من بني العباس فقتله لمنــه الله ولارحمه .

باب ذكر علي بن فعنى الجدني لعنه الله (۲) من ذرية ذي جدن والأجدون من سيأ صهيب ، وأصله من جيشان ،

<sup>(</sup>١) انظر أخباره في تاريخ الطبري : ١٤٨-١٣٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته مفصله في آخر هـــذا الكتاب، وانظر أيضاً ماسبق تقديمه من أخباره في النصوص السابقة .

وكان في أوله ينتجل الإثني عشرية ، فخرج للحج ثم زار قبر الني تَلَطُّنْتُ ثم مضى إلى الكوفة لزيارة قبر الحسين بن عبي رضي الله عنمه ، فلما وصل الكوفة وزار قبر الحسين رضي الله تعالى عنه بكسي على القسبر بكاء شديداً وجمل ينوح ويقول : بأبي أنت يا ابن الزهراء المفدج بالدماء الممنوع من شرب المــاء ، وكان ميمون القداح على القبر ، وولده عبيد فلما بصراً به سرهما وطمماً به وعلما أنه ممن يميل اليها ويدخـــــل في ناموسهما ، فقال ميمون : أيها الشاب ماكنت تفعل لو رأيت صاحب هذا القبر ؛ قال : اذا والله أضع له خدي وأجاهد بين يديه حتى أموت شبيدا فقال له ميمون : أتظن أن الله قطع هذا الأمر ؟ قال له على بن فضل : لا ولكني لا أعلم ذلك ، فهل عندك منه خبر أيها الشيخ ؛ فقال: أخبرك به إن شاء الله ، عند الامكان ، ثم قام ميمون فتعلق به ، فقال ميمون : تقف بهذا السجد إلى غد فوقف أياماً فلم يرد له خبراً ، فودع أصحابه ، وقال لهم أما أنا فلا أبرح هاهنا حتى أتنجز وعداً قد وعدته فأخذ له من المؤونـة ما يكفيه فوق أربعين يومــــــــــــــــــاً وميدون وولده يرمقانه من حيث لايعلم بها ، فلما رأى ميمون صبره أعجبه وعلم أنســه لايخالفه في شيء من دعوته والميل إلى كفره وضلالته ، فأتاه عبيد فوثب إليه فاعتنقه وقال سبحان الله ياسيدي وعدني الشييخ وعداً فأخلفني ، فقال لم يخلفك وإنما قال أنا آتيك غداً ان شاء الله ، وله في هذا مخرج على ضميره ، ثم جلسا وجرى بينها الكلام وقال له : يا أخي اعــهٔ أن ذلك محبوبك ان شاء الله ، ثم أخذ بيده فأوصله الى الشيخ ، فلما رآه قال: الحمد لله الذي رزقني رجلاً نحريراً مثلك أستمين به على أمري، وأكشف

له مكنون سري ، ثم كشف له أمر مذهبه لعنها الله فأصنى اليه ، واشرأب قليه وتلقى كلامه بالقيول، وقال له على : والله ان الفرصة ممكنـــة باليمن ، وان الذي تدءو اليه جائز هنالك ، وناموسنا يشي عليهم ، وذلك لما أعرف فيهم من ضعف الأحلام ، وتشتيت الرأي وقلة المعرفة بأحكام الشريعة المحمدية ، فقال له ميمون أنا موجبك والمنصور الحسن بن زاذان ، وكان ينسب الى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، الضلال ، وكان من أهل الكوفة ، فلمـــا دخل ميمون الكوفة ظفر بالحسن بن زاذان وعلم أنه مسعود ، وانه ينال ملكاً وشرفاً ، وذلك من طريق معرفته بالنجوم والفلسفة ، فجعل ميمون يلطف به ويرفق ، فيكشف له مذاهب الفلسفة ومقالهم ، فلم يزل به حتى قبل منه ، وركن الى قوله ومازال به حتى مال الى معتقده وصار من دعاته الذين يدعون اليه والى ولده ، فعند ذلك قال ميمون : يا أبا القاسم ان الدن يماني ، والحِكمة عانية (١١ ، وكل أمر يكون مبدؤه من قبل اليمن فإنه يكون ثابتاً لثبوت ذلك النجم، وذلك أن اقليم اليمن أعلى الأقاليم الدنيا ، ولابــد من خروجك الى هنالك أنت وأخوك على بن فضل الياني ، فسيكون لكما شأن وملك وسلطان في اليمن ، فكونا على أهبة فقال له : الأمسر اليك ياسيدي، قال المنصور: فكنت أنا وعلى بن فضل ، وعبيد لانزال نكثر المذاكرة في مجلس الشيخ ، وكان يقول عند تمــام الوقت ومضي ستـــة أدوار من الهجرة المحمدية أبشكما الى اليمن تدعوان الى ولدي هــذا ، فسيكون له ولذريته عن وسلطان ، وأخذ على ، وعلى على بن فضل،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ صنعاء . ط. دمشق ١٩٧٤ : ٩-٩ .

المهود والمواثيق لولده ، فلما كان أوان خروجنا قال لنا ميمون : هذا هو الوقت الذي كنا ننتظر ، فاخرجنا في هذا الموسم ، ثم وجهنا الى اللهمن نتظاهر بالحج ، وعهد الينا ، ثم خلابي وأوصاني بالاستشار حتى أبلغ مرادي ، وقال لي : الله الله بصاحبك فاحفظه وأكرمه بجهدك ، ومره بحسن السيرة في أمره فإنه شاب لا آمن نبوته ، وخلا بعلي بن فضل ، وقال الله الله بصاحبك ، وقره واعرف له حقه ، ولاتخالفه فيا يراه لك ، انه أعرف منك وانك ان خالفته لم ترشد .

قال المنصور : فلما صرت في بعض الطريق ، لحقني كمد عطيم لحال النربة وأذا بحاد يجدو ويقول :

يا أيها الحادي المليح الزجر بشر مطاياك بضوء الفجر تسدوك ما أملته من أمر

قال: فلما سمعت ذلك سررت به ، واستبشرت ، فوصلت مكة مع الحاج وذلك في أيام محمد بن يعفر الحوالي (۱۱ ، ثم أقبلنا نسأل عن أخبار اليمن ، فقيل لنا : إن الأمير محمد بن يعفر رد المظالم ، واعتزل عسن الناس ، ورجع إلى التنسك والعبادة ، فقلنا : ولم فعل ذلك ! فقيل لنا : إنه قيل له إن في هذه السنة يخرج عليه خارجي ، فيكون زوال أمره على يديه ، ويقال إنه رد في يوم واحد ألف دينار ، وقام في بسني حوال رجل يقال له إبراهم فقال :

ياذا حوال يا مصاييح الأفق تداركوا عزكم لابنفتـق فتطلبون رتق ما لا يرنتـــق فأيكم قام بهـــا فقــد سبق

<sup>(</sup>١) ربحا سنة ٢٦٨ انظر رسالة افتتاج الدعوة: ٤٤ وانظو غاية الأماني في أخبار القطر الياني ـ ط. القاهرة ١٩٦٨ : ١٦٤/١ . أعلام الزركلي .

فقام ولد محمد بن يعفر:

قال محمد بن مالك الحادي رحمه الله:

فلما خرج على بن فضل مع الحاج هو والمنصور وصارا في غلافقة (١) افترقا ، وقال كل واحد منها لصاحبه : أعلني بأمرك ومايكون منك ، فوصل المنصور إلى الجند (٢) وصاحب الأمر يومثذ جمفر بن إبراهيم المناخي وخرج على بن فضل إلى ناحية جيشان . فأما المنصور فإن ميموناً كان قال له : لايظهر أمرك إلا من موضع يقال له وعدن لاعة ، (٣) فإنه أقوى لأمرك وأمضى لناموسك و وإنما دله على ذلك الفلسفة وعرف ماسطره في كتبهم من تسمية الأقاليم والبلدان وتقويم الكواكب السبعة » ، فلما صار المنصور إلى الحند سأل عن وعدن لاعة ، فقالوا : لا نعرف إلا وعدن أبين ، أن المنصور إلى الحند سأل عن وعدن لاعة ، فقالوا : لا نعرف إلا وعدن أبين ، فنجارة تصلح لمدن ، كما يفعل التجار فأقام أياماً فيحل بسأل عن وعدن لاعة » مدة مقامه هنالك ، فيصر به شيخ من تجار فنها يسأل عن وعدن لاعة » مدة مقامه هنالك ، فيصر به شيخ من تجار عدن ، فأنكره فسأله عن حاله ، فقال : أنا رجل من أهل المسراق ، وكنت حاجاً في هذه السنة ، قال : فيل عندك خبر ، (١٠) ؟ قال : لست صاحب أخبار ، وعما تريد أن أخبرك عنه ؟ قال له العدني : هل حدث في الشام حدث ؟ قال : لاعلم لي بشيء ، فلم يزل به حتى أعلمه مافي ضميره ، فعاهده المدني : هال دلاهم الي ضميره ، فعاهده عدث ؟ قال : لاعلم لي بشيء ، فلم يزل به حتى أعلمه مافي ضميره ، فعاهده عدث ؟ قال : لاعلم لي بشيء ، فلم يزل به حتى أعلمه مافي ضميره ، فعاهده

<sup>(</sup>١) مدينة على ساحل اليمن مقابل زبيد ، وهي موسى زبيد ، تعوف الآن بعليفقة معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) من أشهر مدن اليمن الى الجنوب من صنعاء . معجم البدان .

 <sup>(</sup>٣) هي اليوم أطلال في الشهال الغوبي من صنعاء على مسافة ثلاثة أيام منها . الويخ اليمن لمهارة اليمني : ٣١ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) عدن الحالية في اليمن الجنوبي .

<sup>(</sup>ه) في رسالة افتتاح الدعوة : ٤٤ ه ممك من علم ٢ له محمد شيء ي .

المنصور على كبّان سره ، وسأله عن دعدن لاعة ، فقال هي معروف ، ولايزال أهلها من التجار يصلون إلينا ، وأنا أعلمك بهم إذا وصلوا ، ويقال إن هذا المدني جد بني الوزان (١) فاسدي المذهب، وبنو الوزان إلى اليوم رفضة شيع ، فلما وصل التجار من و عدن لاعــة ، ، ومن عزان (٢) فسألهم عن الموضع فأخبروه عنه ، وأنه في ناحية بلادم، وهي قرية صغيرة ، [قالوا:] فمن أعلمك بها ؛ قال : الناس يسمعون بذكر البلدان ، فأما عزموا على الرحيل تأهب للخروج معهم ، وقال : أنا رجل من أهل العذ ، وقد رغبت بالخروج ممكم إلى بلدكم ، ففرحوا به وأكرموه وقانوا : مرحبًا بك نحن أحوج إلى من يبصرنا في أمر دينتـــا ، ونحــن نكفيك المزونة ، ونحملك ، فأثنى عليهم وشكره ، وقال : لاحاجــة لي عندكم ، وإيما أردت وجه الله تعالي ، فارتحل معهم ، فكان يسامسرهم ، ويروي لهم أحسن الأخار ، فأحبوه وأصنوا إليــــه وإلى قوله فكانوا خدقون به إكراماً له وتبحيلاً حتى قدموا (لاعة، ، فادعى الفقه ومذهب السنة والجماعة فتسامع به الناس وأقبلوا إليه من كل ناحية، وهو مستعمل الورع وحسن السيرة حتى مالت إليه مخاليف المغرب و لاعة ، وأقيان ٣٠٠ وحجة وعزان ، وبلدان البياض (٤٠ ، فأمره بجمع زكاة أموالهم فاستعمل عليها منهم ثقات وعدولاً يقبضون أعشار أموالهم على مايوجبه الفقه فأقام

<sup>(</sup>١) في رسالة افتتاح الدعوة : ٤٤ ﴿ بنو موسى ﴾ •

<sup>(</sup>٧) انظر قاريخ اليمن لمارة : ١٨٥٨ ، معجم البلدان - مادة عزان -

<sup>(</sup>٣) قرية كان بها ملك بني حوال ـ صفة الجزيرة : ٣٣١ ، وقد صحف الاسم ني الاصل ، ولعل وجه الصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٤) معظم هذه البلدان ماتزال معروفة بذات الاسمام في منطقة حجـة . انظر صفة الجزيرة : ٢٣١–٢٣٤ .

سنتين بعد قتل و محمد بن يعفر ، (۱) واختلاف بني حوال فيا بينهم ، فقال لهم : قد رأيت أن تبنوا موضعاً منيعاً يكون لبيت مال المسلمين ، فغزموا على ذلك ولم يخالفوه فيا أمرهم به فأجموا على بناء موضع يقال له و عثر محرم ، (۲) وهو جبل تحت مسور (۳) وهو موضع بني العرجاء قوم من سلاطين المغرب همدان ، فلما بنى الجبل ، وحصنه ، حمل إليه توم ما سلاطين المغرب همدان ، فلما بنى الجبل ، وحصنه ، حمل إليه المهود والمواثيق ، ثم إنه بعد ذلك ارتكب الحصن هو وأصحابه ونقلوا حريهم وأموالهم ، وذلك بعد أن اخرج الحوالي عسكراً في جنع الليل حريهم وأموالهم ، وذلك بعد أن اخرج الحوالي عسكراً في جنع الليل النصور إثني عشر وارتك وعثر محرم ، بماملة لبني العرجاء وأنكر الناس أمر ، واضرموا النيران لحربه فكتب اليهم اني ماطلمت هذا الجبل إلا لأحصن به نفسي واضرموا النيران لحربه فكتب اليهم اني ماطلمت هذا الجبل إلا لأحصن به نفسي من السلطان، فإ يقبلوا منه ، وجاءوا اليه فقاتلوه فهزمهم، وقتل منهم بشراً كثيراً فعظم حيتئذ شأنه ، وشاع الى جميع العشائر ذكره ، وبلغ الأمير ذلك فكتب الى جميع العشائر حوله يحرضهم على قتاله ، فقاتلوه مراراً وهو ينتصر عليهم ، ثم استنجدوا عليه رجلاً من سلاطين شاور يقال له أبو اسماعيل وبالحوالي (٤) استنجدوا عليه رجلاً من سلاطين شاور يقال له أبو اسماعيل وبالحوالي (٤) استنجدوا عليه رجلاً من سلاطين شاور يقال له أبو اسماعيل وبالحوالي (٤)

<sup>(</sup>١) انظر الاكليل للهمداني : ١٧٧/١ ـ ١٨٦ . ط. القاهرة: ١٣٨٦ ه.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل «عبر» وفي غاية الأماني: ٢٠٠/١ «عين» ولم نستر لأي منها
 على ذكر، فقدرنا أنه تصحيف صوابه ما أثبتنا. انظر صفة الجزيرة: ٢٤٨ ــ معجمالبلدان
 تاريخ أن المجاور: ١٨٤. سيرة الهادي الى الحق: ٢٩٨ه.

 <sup>(</sup>٣) انظره في صفة الجزيرة : ٣٤٩ تاريخ اليمن لعبارة : ٣٣٤ ـ ٧٣٥ . معجم البلدان . تاريخ ابن المجاور : ١٨٤ ـ ١٨٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أي آل يعقر ، انظر الاكليل : ١٧٩/١ - ١٨٦ غـاية الأماني : ١١٠٤/١ - ١٨٥ .

صاحب صنعاء فأمدوهم بالعساكر الكثيرة فهزمهم وقتل مهم تتلاكثيراً ، فارداد بذلك ذكره وعظم أمره ودخل في طاعته من كان حوله طوعاً وكرها ، واستعمل الطبول والرايات وأظهر مذهبه ودعا الى عبيد بن ميمون، وكان يقول والله ما أخذت هذا الأمر بمالي ولابكثرة رجالي واغا أنا داعي المهدي الذي بشر به بَنْكُلِيْنُو ، فانهمك اليه علمة الناس ودخلوا في بيعته ومذهب ثم سمت به همته الى ارتكاب جبل مسور حصن يقال له د فايز ، ١١٠ فيه خمسائة رجل وأمور للحوالي ، فلم يزل اللمون يتلطف حتى عامل مع عشرين رجلًا منهم ، فارتكب الجبل بالليل ، فأصبح في رأسه وقصد من كان في ﴿ بيت فايز ﴾ ، وفتح له المشرون الذين عاماوه ، وقال : ﴿ ادخاوهـــا آمنين (٢) ، ؟ فقال المنصور اخرجوا منها فإنا داخلون ، وسأله صاحب الحصن الأمان على نفسه ومن معه ، فأمنهــــم ، فلما رأى المنصور صاحب الحصن مقبلاً نزل عن دابته ومثى اليه واعتنقه فزال عنــه الرعب، وقــال له : ان معي مالاً للسلطان فمن يقبضه ؟ فقال ـ المنصور امنه ـ الله : اسنا من يرغب في مال السلطان ، وما طلعت هذا الجبل لأخذ أموال الناس ، وانما طلعت لاصلاح الاسلام والمسلمين ، خذ مال صاحبك فأده اليـه ، فذكروا أنه لعنه الله طلع جبل مسور في ثلاثة آلاف رجل ، ومعــــه ثلاثون طبلاً ، فكانت طبوله اذا ضربت سمعت الى المواضع البعيدة من المغرب ، ثم انه حصن الحصن ودربه وبني فيه دار الإمرة وهمو بيت

 <sup>(</sup>١) هو فاتس عند الهمداني . صفة الجزيرة : ٢٦٧ ، الاكليل : ٨٧/٢ . وهو يعرف اليوم باسم « فائز » وغرج حوف السين مقارب لمخرج حوف الزاي كا هو معلوم لذلك يختلف الرسم عند اصحاب المصنفات .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٦ .

رب (۱) وهو أول من أسسه وجعل فيه من يثق به من أهل مذهبه ، ثم بنى بيت ريب ودرب الجبل من كل ناحية وجعل له بابين ، وبنى في بيت ريب قصراً وسماه دار التحية ، فمند ذلك أحل ما حرم الله ، وكان يجمع أصحابه في ذلك القصر ونساءهم يرتكبون الفواحش وأقام يحارب من حوله من القبائل ويبعث اليهم بالعساكر فأبادهم وأخذ أموالهم وقتل رجالهم حتى دخلوا في طاعته كارهين ذلك واستولى على جميع خاليف المنرب قهراً واستعمل عليهم رجلاً من أهل مذهبه يقال له أبو الملاحف(٢) فأقام بناحية جبل تيس (٣) والياً للمنصور وخرج بنفسه وعساكره الى بلاد دشاور ، فاستفتحتها وحاصر صاحبها ابا اسماعيل الشاوري سبعة أشهر حتى استنزله من حصنه ورجع الى مسور ثم خرج الى ناحيسة شيمام حمير (١٠) ، فأقام يحاربهم مدة طويلة وخرجت عساكره الى ناحيسة المسانع من بلد حمير فأقام هناك في مراكز لحمير ، فتحموا عليه وقتاوا جاعة من عسكره فانهزموا الى مسور فغفل عنهم أياماً يسيرة وعاصل رجلاً يقال له الحسين بن جراح وكان في الضلع دضلع شبام ، والياً على رائع يقال له الحسين بن جراح وكان في الضلع دضلع شبام ، والياً على رائع والناع والياً على والها على والياً عل

<sup>(</sup>١) انظره ووصفه في صفة الجزيرة : ٣٤٥ ـ معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) ذكر القاضي النمان في وسالة افتناح الدعوة : ٢٦ ، وعنه نقل الداعي المطلق ادريس القرشي في عبون الأخبار وفنون الآثار : ه/٤٤ـه ٤ ، مايظن انه ولد أبي الملاحف واسمه عبد الله ، وأنه وجمه من اليمن في البداية برفقة أبي عبد الله الداعي ليتوجها نحو المدرب . انظر ماسبق في ص: ١٠٤

<sup>(</sup>٣) انظره في صفة الجزيرة : ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) شبام حمير الآن موضع فيه قرية يقع إلى الشال الفربي من صنعاء ، وكان يمرف أيضاً باسم جبل ذخار ، فيه حصن كركبان الشهير ، وفي سفحهمدينة شبام وذلك منالشرق انظر تاريخ اليمن لعيارة : ٥٦-٦، ابن المجاور : ١ ١ - ٥ ، تاريخ صنعاء : ٦٦ ، مسلمة الجؤيرة : ٢٣١ ـ ٢٣٤ .

أن يمضده على شبام ويكون أمرها اليه فماقده على ذلك ، وخرج بنفسه وعساكره وقام الحسين بن جراح ففتح وشبام الأهجر ، فأخرج منها بني حوال ، وحمل الى مسور جميع ماغنيه من نمالك بني حوال وأموالهم وأقام هناك شهراً ، وندم ابن جراح على ماكان منه من معاملته ، وخاف على نفسه ، وحالف رجلاً يقال له ابن كيالة من قواد بني حوال ، كان والياً على صنعاء فجاش ابن كيالة (١) بقبايل حمير وهمدان وخالف ابن جراح القرمطي فصار في وجهه وابن كيالة يقابله على درب شبام ، فضاق حال القرمطي فصار في وجهه وابن كيالة يقابله على درب شبام ، فضاق حال المعون القرمطي وخرج منهزماً بالليل هو وأصحابه الى مسور ، فذكروا أنه ماخرج الا بنفسه وترك خيله وأقاما في شبام حتى رجع لهما القرمطي ثانية (٢) وذلك عند دخول علي بن فضل صنعاء ، وأنا أذكر ماكان

وقد كان المنصور كتب قبل أن يختلف هو وعلي بن فضل الي ميمون وولده يخبره بما فتح من البلاد ووجه اليها بهدايا وطرف من طرف اليمن وكان ذلك في سنة وتسعين ومائتين ، فلما وصلت هديته الى القداح وولده سرها ذلك ، وقال لولده: هذه دولتك قد أقبلت .

ثم ان المنصور أقام في مسور الى أن جرى بينـــه وبين علي بن فضل الجدني اختلاف ومحاربة ، وأنا أشرح ذلك في موضعه ان شاء الله تعــالى .

وكان موت المنصور لعنه الله سنة اثنين وثلاثمائــة وولي الأمــر من بعده عبد الله ان عباس الشاوري (٣).

<sup>(</sup>١) الحسن بن كياله من موالي بني يعفر . انظر سيرة الهادي : ٣٩٣-٣٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر غاية الأماني : ۱۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر عيون الأخبار : ٥/١٤ ، هذا وذكر الخزرجي في العسجد المسبوك ــ

## باب ذكر علي بن فضل بن أحمد الجدني لعنه الله :

كان من خبره أنه لما افترق هو المنصور بغلافقة ، خرج إلى اليمن أيضاً وفيها جعفر بن ابراهيم المناخي ، وخرج إلى جعفر (۱) من و أبين ، وفيها رجل من الأصابح يقال له محمد بن أبي العلاء فخرج القرمطي إلى جيشان ثم خرج إلى وسرويافع ، (۲) فتفرسهم فعلم أنهم أسرع الناس إلى إجابته فعللع رأس جبل وبنى فيه مسجداً وأخذ بالنسك والعبادة فكان نهاره صاغماً وليله قائماً فأنسوا اليه وأحبوه وافتننوا به ، ثم انهسم قلدوه أمره ، وجعلوا حكمهم إليه فسألوه أن ينزل من ذلك الجبل ويسكن بينهم فقال لا أفعل هذا ولست أسكن بين قوم جهال ضلال إلا أن تعطوني المهود والمواثيق أن لاتشربوا الخر ، ففعلوا له ذلك ، وأنهم ينكرون النكر ، وينكرون على أهل الماصي بأجمهم ، فلم يزل يخدعهم بعبادته حتى بلغ الى ارادته ، وأمرهم ببناء حصن في ناحية وسرويافع ، فأطاعوه وسموا لأمره ، ثم أنه أنههم أطراف بلدان ابن أبي الملاء وأراهم أن ذلك حهاد لأهل الماصي حتى يدخلوا في دين الله طوعاً وكرها ، وأمره

<sup>-</sup> انظره فيا بعد - أن منصو، أوصى الى ابنه الحسن والى عبد الله الشاوري ، وبين أن منصور توجه الى المهدية ، حيث يبدر أنه مكث هناك فترة من الزمن وشارك في العديد من الأحداث ، كا يبدر أنه كان شاعراً ، وقد ذكر له الداعي ادريس عدداً من القصائد في عيون الأخبار ه/٢٠٦ ، ٢٧٤ ، ٣١٩ ، وخلال إقامة الحسن في إفريقية أوكلت المهدية أمور الدعوة في اليمن إلى الشاوري ، لكن بعدما عاد حسن بن المنصور إلى اليمن اغتال الشاوري واستبد بأمور الدعوة .

<sup>(</sup>١) أي مخلاف ـ منطقة ـ جمفل . انظر تاريخ اليمن لعمارة : ٤٨ ـ ٤٩ .

۲) انظر تاريخ اليمن <del>لعارة</del> : ۲ ؛ - ۱ • .

أن يتخطفوا بلاد ابن أبي الملاء فاشتد بأسهم ، وكانوا لايلقون جماً الا هزموه وظفروا عليهم ، وذلك لما سبق من علم الله من فتنة المسلمين على يديه لعنه الله ، فلما شاع ذكره وسمع به جعفر بن ابراهم على ا كاتبه وفرح به ، وذاك لشحناء كانت بينه وبين ان أبي السلاء لقسرب القرمطي اليه فكاتبه جعفر على مطابقته على حرب ان أبي الملاء) ووجه من عنده عسكراً الى القرمطي وتماقدًا أن يكون جميع مــا يفت ح من بقبائل يافع وعسكر جعفر ، فيزمهم ان أبي العلاء وقتل منهم قتلاً كثيراً . وانهزم القرمطي الى و سبأ صهيب، " فلما كان الليل جمع أصحابه ، وقال اني أرى رأيًا صائبًا ، ان القوم قد أمنوا منا ، وقد علمتم ما فعلوا بنا وأرى أن نهجم عليهم ، فإنا نظفر بهم ، فأجابوه الى ذلك ، وهجم عليهم الى وخَنَفَر ﴾ (٣) فقتل ابن أبي العلاء وعسكره واستباح ماكان له وأخــذ من خزائنه تسمين ملحماً في كل واحد عشرة آلاف (٤) ، فلما رجم الي بلاد يافع ، عظم شانه ، وشاع ذكره ، وأجابته قبائل مذحج بـأسرها ، وزبيد ، ومالاً محمى عدده ، فلما بلغ ذلك جعفراً اغتم غمـاً شديــداً وسفر اليه ينظر ماعنده ، فسأله أن يقسم ما أخذ من ﴿ خنفـر ، فجمـع ـ القرمطي القبائك والعساكر ولقى السفير في أعظم زي من العدة والعدد، فلما عرف السفير بما جاء به ، جمع العساكر ، وقال: ان جعفراً أرسل

<sup>(</sup>١) المناخي. انظر صبة الجزيرة : ١٣١. الاكليل : ١٣/٣-٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الجزيرة : ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) بلدة كانت تقوم وسط وادي أبين هي الآن أنقاض. صفة الجزيرة: ٧١.
 الإكليل: ١١١/٣.

<sup>(</sup>٤) من الدنانير ، ذلك أن خنفر شهرت بذهبها . صفة الجزيرة : ٧١ .

الي لما بيني وبينه من المهد بقسمة ماغنت ، وقد أحضرتكم شهودا على تسليمه اليه لأني لارغبة لي في المال ، الها قمت لنصرة الإسلام ، فشكروه على ذلك ثم أحضر المال فقسه شطرين وسلم الى السفير ، وقال: انصرف الى صاحبك ليلتك ، وقل له يستعد لحربي ، وكتب معه كتاباً اليه ، يذكر فيه : انه بلغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين ، وأخذ أموال الناس ، وأنا قمت لأميت المظالم ، وأرد الحق الى أهله ، فإن أردت تمام ما بيني وبينك فرد الغالامات الى أهلها ، وادفع لأهل دلال دية (١) ما قطعت من أيديهم ، وذلك أن جعفراً قطع أيدي ثماغائة رجل من أهل دلال على حجر المذبخرة ، يقال ان أثر الدم على الحجر الى اليوم ، فلما بلغه كتابه علم أنه منابذه الحرب فقطع مكاتبته .

فلما كان العام المقبل خرج القرمطي بالجمع الكثير ، فدخل المعافسر فأمر جمفر بازوم نقيل بردان عند التمشكر (٢) وخرج في لقائه أكثرة ، من ألف فارس فانهزم القرمطي مولياً الى بلاد يافع فجمع جموعاً كثيرة ، ورجع فهزم جموع جعفر الى المذيخرة ، فتبعه القرمطي ، فدخل المذيخرة وانهزم جعفر الى تهامة ، فأقام القرمطي في مذيخرة فاستنجد جعفر بصاحب تهامة ، فأنجده بعسكر عظيم فعللع حتى صار في موضع يقال له الرواهد بناحية « نخلة » فلما سمع به القرمطي خرج اليه في جنح الليل فظفر به وقتل جعفراً في الجوالة بنخلة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر صغة الجزيرة : ١٣٣.

 <sup>(</sup>٣) من معاقل اليمن الشهيرة والمتناهية القدم . انظو صفة الجزيرة : ١٠٤-١٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) لازال وادي نخلة يحتفظ باسم، وجوالة حصن: ذكره الهمداني في صفة الجزيرة:
 ١٣١٠ ، وقال: « قتل فيه جعفو بن ابراهيم المناخي » وقد ذكر الهمداني بقية المواقع هذه ==

قال محمد بن مالك الحادي رحمه الله تمالى : وكان هــذا جعفر بن ابراهم ظلوماً • غشوماً سغاكا للدماء ، وانه قال في شعر له طويل قدر ماثتي بيت في حرب كانت بينه وبين أبي جعفر الحوالي ، وظفر جعفر على الحوالي ، في [شبام آخر الحرم سنة تسع وسبعين ، و ] من شعره' ١٠

أذا ما تجمظروا (٢) بطشنا بقدرة ونفعل ماشثنا وما نتجمظـــــر فما قبلنا قبل ولابمسمد بعدنا لمفتخر فخرأ اذا عد مفخس منالرجس والعاهات والسوءطهر ودعوة ابراهم والبيت يعمسس علي وسبطاء شبير و ۱۳۰ شبر بطاعتهم رب الساوات يــأمر

سوى الطبيين الطاهرين الذين هم سلالة اسماعيل ذي الوعد والوفا محمد الهادى النبي وصنــــوه ونسلهم الهادين بالحق والتقي ومولاتي الزهراءالتي عدل مريم وصهر رسول الله مولاي حيدر

٢/ ٩٠-٩ ، ١ ، ١ / ٧٧/١٠ ، وكان مقتل المناخي سنة احدى وتسعين وماتتين أو ني السنة التالية . انظر سيرة الهادي الى الحق : ٣٨٩ . غاية الأماني : ١٩٤ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>١) بالأصل: في شيء من شعره ، والزيادة والتقويم عن المسجد المسبوك للخزرجي نسخة الجامم الكبير في صنماء : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الجمطري: الفظ الغليظ ، المنتفخ بما ليس عنده \_ القاموس .

<sup>(</sup> Fhafira ) ( Shafra ) رقد جاء في سيرة ابن اسحق : ۲۱۷ × . . . عن على قال : لما ولد على سميته حربًا ، قال : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أروني بني ، ماذا سيتموه ؟ فقلت : سيته حربًا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ولكن اسمه حسن ، فاما ولدت حسيناً سميته حوباً ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سيتموه ؟ فقلت: سيته حربًا ، فقال: لا ولكن امه حسين . . . ثم قال: إني سميتهما ببني هرون شبره وشبيرا، يقول حسن وحسن » .

ألاكل مجد ماخلا مجد أحمد وكا امرء والى سوى آل أحمد بهم زادني الرحمن عزاً ومفخراً أنا ابن أبي اسحاق منصور حمير فلولاي لم يخلق سرير عمد أنا قمر الدنيا وعمى سراجهــا هم أنزلوني منزل العز حيث لا ألم تر أن البني مهلك أهــله

بها وبهم أزهو وأعلو وأفخر وعترته من دون مجــدي يقصر فذاك الذي الدنيا مع الدين يخسر فأحمده حمدأ كثيرأ واشكر وفارسها والشعشعان المظفسر ولولاي لمينصب على الأرض منبر وجديالذي كانت بهالأرض تعمر يراني الادوني الطيرف محسر أصول ولا يعدى على وأعتدي وأخمله نيران الحروب وأسعر وطعمي للاعداء مر وعلقم وطعمى لأهل السلم شرب معنبر وان الذي يني عليه سينصر

رجع الحديث الى على من فضل القرمطي ـ لعنه الله ـ انه لما قتل حِمفر أ أظهر كفره ، وادعى النبوة ، وأحل البنات والأخوات (١١) ، وفي ذلك يقول شاعرهم على منبر الجامع في الحند:

> اذا الناس صلوا فلا تنهضــــــى ولا تطلبي السمي عند الصفـــــا

خذي الدف ياهذه والمسي ٢٠٠٠ وغني هزاريك ثم اطسربي تولى نسبي بسني هساشم وهسذا نبي بسني يعرب لكل نــــي مضى شرعـــة وهذي شرائع هــــذا النبي فقد حط عنــا فروض الصلاة وحـــط الصيام ولم يتعــــب وان سوموا فكلسبي واشربي 

<sup>(</sup>١) يمكن رؤية ماصنعه أبن الفضل على أنه إعلان للقيامة ، المقيدة الاساعيلية المعروفة . أنظر الدعوة الاسماعيلية الجديدة : ٨٩ ـ ٨٧ . (۲) في روايات أخرى ؛ واضربي .

ولا تمني نفسك المرسين من أقرب ومن أجني ومن أجني فكيف تحلى لهمذا النريب وصرت محرمة لللب أليس النراس لمن ربسه وسقاه في الزمن الجسدب وما الخسر الا كاء الماء حلالاً فقدست من مسذهب

والشعر طويل وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها.

ثم خرج يريد الحوالي (١) ، وخرج قبل ذلك الى بلاد و يحصب ، (٢) فدخل و منكث ، (١٥ فأحرقها ثم خرج يريد الحوالي صاحب صنعاء ، فلما بلغ بلد و عنس ، (٤) ، وكان للحوالي مأمور في هران (٥) فأرسل اليه القرمطي ليدخل فيا هم عليه ، فأجابه الى ذلك ، فنزل اليه ودخل في ملته وقرمطته ، وكان معه خمائة فارس رجع منهم الى صنعاء الى الحوالي مائة وخمسون ، وخرج القرمطي يريد صنعاء فلما سمع به الحوالي ، وبالجوم التي معه ، وعلم أنه لاطاقة له به خرج من صنعاء هارباً الى الجوف ، فدخل القرمطي صنعاء ، فأقام فيها وأظهر فيها الفحشاء وأمر الناس بحلق رؤوسهم ، ثم التقى هو وصاحب مسور الحسن بن منصور الى شبام (١١)

<sup>(</sup>١) أي أسعد بن يعفر . انظر الاكليل للهمداني : ١/ه١٥ – ١٨٦ . تاريخ اليمن السياسي نحمد يحيى الحداد . ط. القاهرة : ١٩٦٨ : ٣/٣ – ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) مخلاف من خاليف اليمن فيه قصر ريدان الشهير. صفة الجزيرة: ٧٧٨.
 تاريخ اليمن لعارة: ٧٤ \_ معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) تقع الى الشرق من يحصب ، وتبعد عن بلدة يريم بحوالي ٧٠ كم . صفة الجزيرة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في الشهال الشرقي من ذمار . انظر صفة الجزيرة : ٢٠٩.

<sup>(</sup>ه) حصن في شمال ذمار ـ صفة الجزيرة : ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) شبام كوكبان غربي صنعاء ، بينها يوم وليسلة ، وهو جبل صعب الرثقى ، كان يسكنه آل يعفو ، والآن عامر بالأبنية الحديثة صفة الجزيرة : ٨٦ ، ١٧٢ ، الاكليل: ٢/ ٧ ح معجم البلدان .

فأقاما هنالك أياماً ، وعلي بن فضل يكبر النصور ، ويقول انما أنا سيف من أسيافك ، والمنصور بهابه ، ويخافه على نفسه لما يرى من شهامته واقدامه ، فعزم على الخروج الى مخاليف د البياض ، (۱) فنهاه المنصور ، وقال له : قد ملكنا اليمن بأسره ، ولم يبق الا الأقل فعليك بالتأني والوقوف في صنعاء سنة ، وأنا في دشبام ، فيصلح كل واحدما استفتح ثم بعد ذلك يكون لنا نظر ، فإنك ان خصرجت من صنعاء خالف أهلها وفسد علينا ماملكناه فلم يقبل منه وقال : لابد من الخروج ، واستفتح تهامة فخرج الى مخاليف البياض ، وهي بلاد وعرة فلما توسط بينهم ومعه قدر ثلاثين ألفا أحاطوا به ، وقطعوا عليه الطرق ، ولم يقدر ينهم ومعه قدر ثلاثين ألفا أحاطوا به ، وقطعوا عليه الطرق ، ولم يقدر فرجع إلى شبام ، وعاد إلى صنعاء ، وخرج إلى جمال حضور ثم إلى عراز (۲) ثم إلى ملحان (۳) وزل المجم (٤) وقتل صاحبها وهو إبراهم بن على رجل من عك واستفتح الكدراء (۵) ورجع إلى ملحان وسرى بالليل على ربيد وفيها الظفر بن حاج ومعه ستائة فارس وهجم عليهم في أربعسين ألفاً فأحاط بعسكره ، فقتل المظفر بن حاج ، وكان المظفر مأموراً لصاحب

<sup>(</sup>١) في سيرة الهادي : ٣٩١ ، حدث هذا سنة ثلاث رتسمين وماثتين ، وأنه خرج يريد تهامة ، وهذا ماذكره الحزرجي في العسجد المسبوك ، والبياض حصن قريب من صنعاء معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) مخلاف قرب زبيد . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) أنظر صفة الجريرة : ١٤٥-٥١٥ . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) انظر صفة الجزيرة : ٢٥٨-٢٥٩ . معجم البلدان .

<sup>(</sup>ه) مدينة كانت ذات مكانة على شط وادي سهــــــام ، كان « يسكنها خليط عك » القبيلة اليانية المشهورة ، صفة الجزيرة : ٧٤ . الاكليل : ٢٣٨/٢ .

بغداد (۱) وسبى القرمطي من زبيد أربعة آلاف عذراء ، ثم خرج منها إلى الملاحيط ، وأمر صائحه وعسكره : ياجند الله فلما اجتمعوا إليه قال : قد علم أنا مجاهدون وقد أخدتم من نساء الحصيب (۲) ماقد علم وإن نساء الحصيب تفتن الرجال فيشغلنكم عن الجهاد فليذبح كل رجل منكم من في يده فسميت الملاحيط المشاحيط (۲) لذلك ، ثم رجع إلى مذيخرة دار مملكته ، وأمر بقطع الحج (۱) وقال : حجوا إلى الحرف ، واعتمروا إلى الثاني ، موضعان معروفان هنالك .

فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد مشـــل الناخي وجمفر بن الكرندي (م) والرؤساء ، وطرد بني (زياد) وكانوا رؤساء غلاف جمفر ، ولم يبق له ضد يناوئه ، عطل المنصور وخلـــع عبيد بن ميمـون (٦)

<sup>(</sup>١) أي الخليفة المباسي المكتفي: ٧٨٩ هـ/ ٢٠٠م - ٢٩٠٨ . ٩٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الحصيب هي قرية زبيد , صفة الجزيرة : ٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) شحطه تشحیطاً : ضرجه بالدم ، فتشحط : تضرج بــــه ، واضطرب فیه .
 القاموس .

<sup>(</sup>٤) ذكر صاحب غساية الأماني في حوادث سنة ٣٠٠ ه : ٢٠٧ بأن ابن الفضل بعث قائدين من قواده وهما محمد بن درهم الجنابي ، وحسن بن محمد بن أبي الملاحف الصنماني الى مكة انظر ماتقدم ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) بنو الكرندي قوم من زعماء المعافر من حمير . انظر تاريخ عمارة : ١٢٧٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) يستخلص من المصادر الاسماعيلية : أن مركز الدعوة فى السلمية عانى قبيل ومع بداية حركة القرامطة من انقسامات خطيرة للغاية ، أسهمت في الصراعات القرمطية الاسماعيلية في الشام ، ودفعت المهدي الى مفادرة السلمية نحو الرملة فحصر عاقداً النية في البداية على السفر الى اليمن ، لكنه عدل هن رأيه في مصر وقرر التوجه غرباً . وفي الطريق من الشام الى مصو رافق المهدي عدد من أهله وبعض أعوانه ، على رأسهم رجل عرف باسم فيروز ، وصفه الحاجب جعفر الذي كان من حاشية المهدي بأته كان « داعي الدهاة وأجل الناس هند الامام وأعظمهم منزلة ، والدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده ، وهو باب الأبواب

سميد القرمطي :

الذي كان يدعو اليه فكتب إليه المنصور يعاتبه ويذكر ماكان من احسان القداح وقيامه بأمرها وما أخذ عليها من العهد لابنه فلم يلتفت إلى قوله ، وكتب إليه إنما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسها ، ولي بأبي سعيد الجنابي أسوة ، لأنه خلع ميموناً وابنه ، ودعا إلى نفسه ، وأنا أدعو إلى نفسي ، فإما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي وإلا خرجت إليك وقد كان [أبو طاهر بن أبي] سعيد الجنابي (١) دخل مكة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثائة ، وقتل فيها ثلاثة عشر ألفا وقطع الركن يوم النحر ، وهو القائل لعنه الله:

فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا لأنا حججنا حجـ جاهليـ مجللة لم تبق شرقاً ولا غربـا وانا تركنا بين زمزم والصفا كتائب لاتبني سوى ربهـا ربا ولكن رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجبا في شعر طويل . وقد كان الخليفة (٢) ببغداد كتب إليه يـذكر له ما فعـــل ويتوعده على ما استحل فأجابه أبو [طـاهر بن أبي] (١)

المائة » وفي مصر وبسبب قرار الترجه غرباً ولأسباب أخرى لانعلها فارق فيروز المهدي ، ورفض البقاء معه ، وتوجه نحو اليمن ، فالتحق أولاً بالمنصور الذي لقيه بالتبجيل والتعظيم ، ذلك لأن المنصور كان قدد انفم الى الدعوة الاسماعيلية على يدي فيروز وبرساطته ، وكتب المهدي الى منصور اليمن يدأله قتل فيروز ، وعلم فيروز بالأمر فغادره والتحق بعلى بن الفضل « ففتنه وأفسده » وكان سبب الخلاف بين ابن الفضل ومنصور . وانظر سيرة الحاجب جعفر نشرت في عجدلة كلية الآداب لجامعة القاهرة عام ١٩٣٦ ؛

<sup>(</sup>١) أَضِيف مابين الحاصرتين كيا يصح الخبر لأن وفاة أبي سعيد جاءت قبل هذا .

<sup>(</sup>۲) القتدر: ه ۲۹ ه / ۸۰۸ م - ۲۳۰ / ۲۳۶م.

بسم الله الرحمن الرحم والحد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين .

أما بعد \_ عرفك الله مراشد الأمور ، وجنبك التمسك بحبل النرور \_ فإنه وصل كتابك بوعيد وتهديد ، وذكر ما وضعه من إنظه كلامك ، وقت به من فخامة اعظامك ، من التعلق بالأباطيل ، والاصغاء الى فحش الأقاويل من الذين يصدون عن السبيل ، فبشره بعذاب أليم على حين زوال دولتك ، ونفاذ منتهى طلبتك ، وتمكن أولياء الله من رقبتك ، وهجومهم على معاقل أوطانك ، ظفراً ، وسبيهم حرمك قسراً ، وقتل جموعك صبراً ، أو أثلث حزب الله و اللا ان حزب الله هم المفلحون ، وقتل جموعك صبراً ، أو أثلث حزب الله و اللا ان حزب الله عم المفلحون ، الفضائل وطائل ، مستنبياً عن نصر وجند الله هم الغالبون . هذا وقد خرج عليك الامام المنتظر كالأسد الفضائف في سرابيل الظفر ، متقلداً سيف النضب ، مستنبياً عن نصر المرب ، لا يأخذه في الله لومة لائم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المرب ، لا يأخذه في الله لومة لائم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم (١٣) وقد اكتنفه العز من حواليه ، وسارت الهيبة بين بديه ، وضربت الدولة عليه سرادة با ، وألقت عنه قناع بوائق الخالة ، ليحق الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون .

<sup>(</sup>١) زيد مابين الحاصرتين تقريماً .

<sup>(</sup> ٧ ) الجادلة : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الباثقة : الداهية ، جمع بواثق . القاموس .

<sup>(</sup> ه ) الطخاء : السحاب المرتفع . القاموس .

نالله غرتك نفسك ، وأطبعتك فيا است نائله ، وسولت لك مالست واصله ، فكتبت لي بما أجمعت عليه أذهان كتابك ، ذكرتني بالعيوب الشنيعة ، وقذفتني بالمثالب السمجة ، تالله « لتسألن عما كنتم تعملون ، (۱) فأما ماذكرت من قتل الحجيج ، واخراب الأمصار ، واحراق المساجد فوالله مافعلت ذلك الا بعد وضوح الحجة كإيضاح الشمس ، وادعاء طوائف منهم أنهم أبرار ، ومعاينتي منهم أخلاق الفجار ، فحكمت عليهم بحسكم الله ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون ، (۲) ،

خبرني أيها المحتج لهم ، والمناظر عنهم ، في أي آية من كتاب الله أو أي خبر عن رسول الله ﷺ اباحة شرب الحمور ، وضرب الطنبور ، وعزف القيان ، وممانقة الغلمان ، وقد جموا الأموال من ظهور الأيتام ، واحتووها من وجوه الحرام .

وأما ماذكرت من احراق مساجد الأبرار ، فأي مساجد أحق بالخراب من مساجد اذا توسطتها ، سمعت فيها الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله من السائيد عن مشايخ فجرة ، بما أجمعوا عليه من السلالة ، وابتدعوا من الجهالة .

وأما تخويفك لي بالله ، وأمرك بمراقبته ، فالعجب من بهتك ، وصلابة حدقتك ، أترى أني أجهل بالله منك ، وصرفك أموال المسلمين للصفاعنة والضراطين ، ومنعها عن مستحقيها ، يدعى على المنابر للصبيان ويخطب للخصيان و الله أذن لكم أم على الله تفترون (٣) » .

<sup>(</sup>١) النحل : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٠ .

وأما ماذكرت أني تسعيت بسمة عدوان ، فليس بأعظم من تسميك بالمقتدر بالله (۲) أمير المؤمنين أي جيش صدمك ، فاقتدرت عليه ، أم أي عدو ساقك فابتدرت اليه؟ ! لأنت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمنين وانك لتقلد بعض خدمك شيئاً من أمرك ، فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى ، فأي الأمرين وأقرب للتقوى » أوما علمت أنسه من انقاد له نفر من عشيرته ، وعصابة من بني عمه وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم .

وبعد : فمالك وللوعيد والإبراق والتهديد ، اعزم على ما أنت عليه عازم واقدم على ما أنت عليه عازم واقدم على ما أنت عليه قادم ، والله من ورائي ظهير ، وهــو نمم النصير ، والحد لله وصلى الله على خير بريته وآلة وعترته ، .

قال محمد بن مالك الحمادي\_رحمه الله تمالى: يرجع الحديث الى قصـة صاحب مسور ، وعلي بن فضل لعنها الله تمالى.

وذلك أن صاحب مسور لماعلم أن علي بن فضل غير تاركه ، كا ذكر في كتابه ، عمد الى جبل مسور فحصنه ، وأعد فيه جميع مايحتاج اليه الحصار ، وقال الأصحابه : اني الأخاف هذا الطاغية ، ولقد تبين لي في وجهه الشرحين واجهته في «شبام» ، فلم يلبث علي بن فضل أن خرج لحرب المنصور ، واختار لحربه عشرة آلاف مقاتل من يافع ومذحج وزبيد وعنس وقبائل العرب ، فدخل قرية «شبام» ، وأخرج المنصور القائه ألف مقاتل الى موضع يقال له المسانع (۱) من بالد حمسير فضبطوا ذلك الجبل فزحف اليه فاقتتلوا من أول النهار الى الليل فخرج

<sup>(</sup>٢) المقتدر حكم : ٥٩٧٥/ ١٠٠٨ - ٢٩٣١ (٢)

<sup>(</sup>٣) الماندة: ٨.

<sup>(</sup>١) انظر صقة الجزيرة : ١٢٧ ، ٢١٧ ، ٢٣٣ . تاريخ اليمن لمارة : ٠٩٠.

على بن فضل على طريق العضد (۱) ودخل و لاعة ، مصداً الى جبسل الجمجمة (۱) مقاتلاً للمنصور فضرب فيها ورجع الى أصحاب حضور المسافع فازموا بيت ريب (۱) وضبطوا الجبل ، فأقسم أن لايبرح حستى يستنرل المنصور ، فاصره ثمانية أشهر وقيل ان المنصور حمل من سوق طهام (ع) خمائة حمل ملح قبل وصول علي بن فضل وعق (٥) له في الجبل عقا واسعاً في موضع كثير التراب ، وأوقدوا فوقه الحطب أياماً حتى استملح الجبل فصار ملحاً كله ، ثم نقله الى الخزائن .

ثم ان على بن فضل مل المقام ، فلما علم منه المنصور ذلك ، دس عليه في أمر الصلح ، فقال : لست أبرح وقد علم أهل اليمن قصدي لمحاصرته الا أن يرسل الي بمض ولده ، فيكون ذلك في مخرجاً عند الناس ، ويملمون أنه قد دخل في طاعتي ، فأرسل اليه ولده ودفعه بالتي هي أحسن ، فرجع الى د مذيخرة ، فأقام عنده ولد المنصور سنة ثم رده إلى أبيه وبره وطوقه بطوق من ذهب ، ثم أقام بمذيخرة يحل الحرمات ويرتكب الفواحش وأمر الناس باستحلال البنات والأخوات ، وكان يجمع أهل مذهبه في دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ، ويأمر باطفاء السرج وأخذ كل واحد من وقعت يده عليه ، وروي أن عجوزاً محدودبة السرج وأخذ كل واحد من وقعت يده عليه ، وروي أن عجوزاً محدودبة

<sup>(</sup>١) جبال العضد من أعمال شبام . صفة الجزيرة : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) من جبال اليمن الشاهقة . صفة الجزيرة : ١٥، ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) لايزال يحمل هذا الاسم ، وقال عنه الهمداني في صفة الجزيرة : ٣٤٥ : وبيت ريب حصن ذو عرقة منقطعة عليها قصور آل المنصور وحرمهم وأموالهم ، لامسلك لها غير باحد .

<sup>(</sup>٤) سوق شهير للغاية كان في منطقة لاعه . صفة الجزيرة : ١١١ ، ٣٤٨ .

<sup>( • )</sup> عق : شق \_ القاموس .

الظهر ، وقعت مع رجل منهم فلما تبنى " بها خلاها فتعلقت بثيابه وقالت و دوبد من ذي حكم الأمير " ، فجرت مثلاً .

ويقال أن أيامه لعنه الله كانت سبع عشرة سنة ، ومات مسموماً سنة ثلاث وثلثائة .

وكان سبب موته لعنه الله أن رجلاً من أهل بنداد يقال إنه شريف وصل إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي ، وكان في ذلك الوقت هارباً من القرمطي في الجوف من بلد همدان مستجيراً ببني الدنام، (٢٠) ، وأن ذلك البغدادي وهب نفسه لله وللاسلام ، وقال للأمير تماهدني وأعاهدك أني إذا قتلت هذا القرمطي كنت معك شريكاً فيا يصل إليك ، فعاهده على ذلك ، وكان طبيباً حاذقاً خرج إلى مذيخرة ، فكان مع كبار أهل دولة القرمطي ، يفتح لهم العروق ويسقيهم الدواء ويعطيهم المعجونات ، حتى وصفوه للقرمطي بالحذق بالطب وفتح العروق ، وقالوا : إن مثلك لايستفني أن يكون في حضرته مثله ، ثم إنه احتاج إلى إخراج الدم فأمره أن يفصده فعمد إلى الم فجمله على شعر رأسه ، فدخل على القرمطي فسلم عليه فأمره أن ينزع ثيابه ، ويلبس غيرها ، ثم أخرج المبضع ، فسلم عليه فأمره أن ينزع ثيابه ، ويلبس غيرها ، ثم أخرج المبضع ، فسلم عليه فأمره أن ينزع ثيابه ، ويلبس غيرها ، ثم مسحه برأسه فتعلق به من السم حاجته ، وعلى بن فضل ينظر إليه ، ثم مسحه برأسه فتعلق به من السم حاجته ، فوكب دابته ، وخرج من ساعته ، فوكب دابته ، وخرج

<sup>(</sup>١) الابتناء والبناء : الدخول بالزوجة \_ النهاية لابن الأثعر .

<sup>(</sup>٢) « در » في احدي لهجات اليمن « لا » رعل هذا « دوبد » : « لابد » وممنى الجلة « لابد من الذي حكم به الأمير » أو مايقار ب هذا .

<sup>(</sup>٣) انظر الاكليل: ١٨٧/١٠ - ١٨٦ حيث قال الهمداني « الدهام بن ابراهيم ، سيد همدان في هصره ، والزائد على من تقدمه نجدة وفروسية وجوداً وحلماً ودهاه وثباتاً ووفاء وصبراً وصوتاً » هذا وللدعام ذكر طويل في سيرة الهادي الى الحق : ١٩-١٩٩ .

هارباً ، فلما أحس عدو الله بالموت أمر بقتل الطبيب، فلم يوجد فلحقوا به دون و نقيل صيد (١) ، بازاء قينان (٢) فقتلوه هنالك رحمه الله تمالى ومات القرمطي (٢) لارحمه الله .

وولى الأمر من بعده ولده الفأفاء (٤) وشاع موته في الناس ووصل

(٢) تقع قينان في سافله يحصب السفل من بطن السحول ليس بعيداً عن اب يجوار وفود وشمال مركز المحادر ــ صفة الجزيرة : ١٠٤، ١٠٤ كليل : ٢٣٤/٣ .

(٣) تتفق رواية الخزرجي مع هذه الرواية مع زيادة بالتفاصيل ، إنما جاء في سيرة الهادي ٣٠٠ هـ وأصاب ابن فضل ــ لعنه الله ــ مرض في بدنه ، فتفجر من أسفل بطنه ، وأماته الله على أسوأ حال ــ لمنه الله ــ وكانت وقاته يوم الأربماء للنصف من شهر ربيسع الآخر، لسنة ٣٠٠هـ/ ٩١٥ م . هذا وذكر الداعي المطلق ادريس القرشي في كتابه عيون الأخبـــار: ٥٤١ - ١٤٤ ، أنه بعدما قامت الخلافة الفاطمية أمر المهدى « رجلين من أهل دعوته ، وبمن في حضرته حتى رصلا 'لى مدينة صنعاء ، وتسميا أنهما طبيبان ، حتى دخل أحدهما على ابن فضل - لعنه الله - فقصده وجعل في مقصده سما قاتلاً رخرج من عنده ، وبادر الهرب هو وصاحبه ، ومات ابن الفضل لعنه الله ، وحجل الله بروحه الى النار ، ولحق بأمثاله من الكفار والفجار ، وأخذ أصحاب ابن الفضل في طلب الرجلين اللذين فصداه ٬ ومازالوا يتبعونها ويسألون عنهما حتى انتهيــــا الى موضع تحت نقيل صيد فأدركا هنالك ، وقتلا رحمة الله عليهـــا » ورغم ماذكره الداعي ادريس مع المصادر المتأثرة بالروايات الاساعيلية نجد صاحب غاية الأماني : ٢٠٨/١ يذكرني حوادث ورئيس المفسدين هلي بن فضل ــ لعنه الله ــ وكانت وفاته إلى عذاب الله في يوم الأربعاء منتصف شهروبيع الآخر، بعد ألم ألم" به ، وطرف من تعجيل عقوبته، ﴿ وَلَعَدَّابُ الْآخَرَةُ أخزى وهم لا ينصرون » \_ فصلت : ١٦ \_ ودفن بالمذيخرة » .

(٤) كذا في الأصل ، وفي النفس شيء منه ، فلماء تصحيف « فضل » هذا ولم تذكر المصادر التي تموضت لعلي بن الفضل وماجرى بعده اسم أبنه ، بل تحدثت عنه دون تبيان اسمه .

<sup>(</sup>١) النقيل عند أهل اليمن العقبة أي الأكمة المرتفعة ، ونقيل صيد أوعر نقطة على الطريق الذي يعتبر حداً فاصلاً بين اليمن الأعل واليمن الأسفل ، صفة الجزيرة : ع ع ٣٠ الريخ اليمن لميارة : ٤٤ .

إلى الحوالي جماعة من رؤساء الناس: بنو المحابي والانبوع وغيره فزحف بالمسكر الغليظ لحرب القرامطة فدخل التعكر '١' ثم تقدم إلى جبسل التومان '١٦ ، خاصر القرامطة ، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم سيف النقمة ، لايخرج لهم جمع إلا هزموا ، أو قتلوا ، وأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بنصره .

قال الله تمالى « انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ٢٠١ ، فأقام يحاصر القرامطة سنة ويقال ان من شدة عزمه وحزمه وتقصيه أنه ماحل عدته ولاسلاحه بل يصلى وعليه عدته وسلاحه حتى فتح الله عليه ٢١٠ وقتل القرامطة وأحيا الاسلام .

ايس كولاة الأمر من أهل زماننا الذين غرقوا في اللذات ، واتبعوا الشهوات ولم يرغبوا في المكارم والنجدات ، وعظوا فلم يتمظوا وناموا فلم يستبعظوا ، وقد قيل في المئل السائر .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره بأنه من أمنع وأقدم حصون اليمن ــ انظر صفة الجزيرة : ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٧) في الجنوب الشرق من جبل المذيخرة فيه عسكر أسعد بن أبي يعفر ، لحصار القرامطة ركان ذلك ستة ٢٠١٤ هـ ، انظر صفة الجزيرة : ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٢٧٢-١٧٢ .

<sup>(</sup>ع) وصفه الهمداني، وهو من معاصريه، في الاكليل: ١٨٥-١٨٥، بقوله: هو وأسعد هو أبو حسان، ملك عصوفا، وذهب على من قبله بالصوت، وهو الذي اجتث عرقاة القرامطة باليمن، وهو فاوس حمير في عصوه، والقائل: إذا تم لي مقدم الحسان فيأكل مؤخره الذئب، وجوادها ومهيبها، وله تواقيع معجزة لايجارى فها مع حسن السياسة، وعظم الدهاه، وبعد الغور، وكتان مافي النفس، وإذا غضب غضب، وإذا رضي رضي، ولا بعدة له عل قومه ولا عصبية له، ولا ولد له، فدرج، وقوفي يرم السبت لئان خاون من شهر ومضان من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثانة، وأخياره وسيره تحكثر،

وإذا رأيت أخوك يحلق رأسه أوشكت بعد أخيك تصبح أصلعا ومن عجز عن رعاية رعيته ، وجار عليها في حكمه وقضيته ، دل على زوال مملكته وتعجيل منيته ، وقد قال الأول :

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد وإذا فرط الراعى في أمر رعيته ، وطاوع نفسه الدنية ، وذهبت عنه الأنفة والحية ، فقد عظمت عليه البلية ، وقال الأفوه الاودي :

لايصلح القوم فوضي لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهـــــم سادوا تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار ينـــــقادوا(١٠)

رجع الحديث الحديث إلى محاصرة الحوالي ، فروي أنه نصب المنجنيقات فهدم المذيخرة بعد سنة ، ودخل على القرامطة فقتلهم ، وأخذ من المنائم مالابحصى ، وسبى بنات القرمطي وكن ثلاثاً ، فصارا اثنتين في رعين وواحدة وهبا الأمير لابن أخيه قحطان ، وأباد الله القرامطة على يد الأمير الحوالي بجنه وسعادته ، وجعل لايسمع بأحد منهم إلا قتله ، ورجع إلى صنعاء وقد أطفأ جمرة الشرك ، وملك جميع البلاد ، وزالت الفتنة ، وأراح الله من القرامطة ، وطهر منهم البلاد ، وأمن منهم العباد ، وسار وأراح الله من القرامطة ، وطهر منهم البلاد ، وأمن منهم العباد ، وسار الأمير في الناس بأحسن سيرة ، وعدل في الرعية ، ورد بني الحابي (٢) إلى مخلاف جعفر ، وجرت المكاتبة بين الأمير الحوالي ، والأمير ابراهيم إلى مخلاف جعفر ، وجرت المكاتبة بين الأمير الحوالي ، والأمير ابراهيم

 <sup>(</sup>١) هو صلاة بن عمرو من مذحج، ويكن أبا ربيعة، انظره وأبياته في الشمر
 والشعراء لابن قتيبة ـ ط. ليدن ١٩٠٢م: ١١١٠-١١١٠.

 <sup>(</sup>٧) بنو الحابي من الكلاع ، منهم أبر يعقوب وهو الذي عاصر اسعد الحوالي ، وفي النفس شيء من قوله ; ودهم إلى مخلاف جعفر . انظر الاكليل : ١٩٥/٢ . تاريخ عمارة :
 ٢ - ٨ ٥ ٥ .

ابن زياد (١) والناصر أحمد بن يحيى الامام الهادي صاحب صده (٢) وتماقدوا على المماضدة والمناصرة وقتل القرامطة حيث ماوجدوا ، وذكروا أنه كان يوجد عنوان : كنتم بركة في بركة ونعمة مشتركة ، والأرض فيا بيننا قد حصلت في شبكة ، وكان الخارج إذا خرج من بالد أحدم لذب أذنبه كاتب فيه ، وسأل الصفح عنه ، وصفت لهمم المديشة ، واستقامت لهم الدولة ، ولزم كل واحد منهم بلده ، ولم يعلمع واحد على صاحبه ، وألف الله بين قلوب المسلمين ، ولم يبق من القرامطة إلا شرفمة قليلة من أولاد المنصور في ناحية مسور ، وأبادهم الله تمالى على يد المنعام بن إبراهيم ، والناصر بن يحيى ، وأنا أذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تمالى .

#### باب ذكر أولاد المنصور :

مات لعنه الله سنة اثنتين وثلثائة واستخلف على أهل دعوته رجلاً إيقال له عبد الله بن عباس الشاوري، [وأوصى اليه] وإلى ولده أبي الحسن المنصور ، وقال : ﴿ قد أوصيتكما بجداً الأمر فاحفظاه ولا تقطعا دعوة بني عبيد بن ميمون ، فنحن غرس من غرسهم ، ولولا ناموسهم ومادعونا به إليهم ماصار إلينا من الملك ماقد نلناه ، ولاتم لنا في الرئاسة حال ، فعليكما

 <sup>(</sup>١) حول تاريخ ملوك بني زياد في تهامة وزبيد . إنظر تاريخ اليمن لعمارة : ٤٦-٨٥
 تاريخ ثفر عدن ـط. بريل ١٦٣٦ : ٣-٣ ، ٢١-٧١ . تاريخ اليمن السياسي : ٤٥-١٥

<sup>(</sup>٧) بعد وفاة الهادي إلى الحق خلفه ابنه الأمير المرتضى، لكن هذا الامير تخلى عن الحسم سنة ٩٩٧ه م ١٩١٢م، وبمست تخليه جاء أخوه الناصر احمد الل صعده لانه كان غائبًا في الحجاز، وفي صعده بويع خلفًا لأخيه. انظر سيرة الهادي: ١٠٠٠-١٠٠ ، تاريخ اليمن السياسي : ٣٣-٨٠٠.

بمكاتبة القائم منهم ، واستيراد الأمر منهم ، فأوسيكما بطاعة المهدي يعيي عبيد بن ميدون حتى يرد أمره بولاية أحدكما ، ويكون كل واحد منكما عوناً لصاحبه » .

وقد كان لعبد الله بن عباس ، عند عبيد بن ميمون سابقة ومعرفة ، لأن المنصور قد كان لمنه الله بيثه مع أبي عبد الله الشيعي الخارج بكتامة من بلاد الغرب على ما أذكره فيا بعد .

ثم ان عبد الله بن عباس كتب الى عبيد بن ميمون المسمى بالمهدي ، وأنه عبدت المنصور ، وهو يومئذ عدينة بناها وسماها المهدية (۱) بالغرب ، وأنه قام عذهبه من بعد المنصور ، ودعا إليه ، وأنه لم يبق الا استيراد الأمر ، ويسأله الولاية لنفسه وعزل أولاد المنصور وخرج ولد المنصور بنفسه إلى القيروان يسأل الولاية لنفسه ، ولاينزع الأمر ، وكتب له ، فلما وصل وصلت هدايا ابن عباس وكتابه ، وولاه الأمر ، وكتب له ، فلما وصل ابن المنصور أمره بطاعة ابن عباس وبمثلا بن عباس بسبعرايات: فرجع ولد المنصور الى مسور ، وقد يئس مما كان يرجو من الولاية ، فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته فبجله وعظمه ، ولقيه أخوه جمفر وأبو الفضل عباس بنفسه وأهل دعوته فبجله وعظمه ، ولقيه أخوه جمفر وأبو الفضل وبقية أولاد القرمعلي لمنه الله ، فسألوه عا ورد به الأمر فعرفهم بصرف الأمر عنهم الى عبد الله بن عباس والحمد ، فنهاه عن ذلك ، وقبح عليه الحسن الشر والمداوة لابن عباس والحمد ، فنهاه عن ذلك ، وقبح عليه وزجره ، وقال له : أنت تعلم أنه غرس أبينا ، وأنه لا يقدم علينا سوانا في هذا الأمر ، قال : والله لاتركته يتنعم في ملك عني بسه غديره ، وغمن أحق به منه ، فقال له أخوه جمفر : ان أمرنا اذاً يتلاشي ، وغمن أحق به منه ، فقال له أخوه جمفر : ان أمرنا اذاً يتلاشي ،

<sup>(</sup>١) معروفة في الجهورية التونسية ، ماتزال تحوي العديد من آثار الفاطميين .

ويزول ملكنا ، وتفترق هذه الدعوة ، ويذهب الناموس الذي غسناه على الناس ، فلا تحدث نفسك بهلاكه فتهلك ، فلم يلتفت الى قوله وكتم السر نفسه ، وكان أولاد المنصور لا يحجبون عن أبي العباس ليلا ولانهارا ، فوثب عليه أبو الحسن بن المنصور ، فقتله غدرا ، وولي الأمر من بعده فولي ماكان أبوه يلي ، ورجع الى مذهب الاسلام ، وجمع المشائر من بلده وأشهد أنه رجع عما كان عليه أبوه ، فأحبه الناس ، فدخل عليه جعفر ، فقبح مافعله ، وقال : قطعت يدك بيدك ، فلم يلتفت الى قوله وخرج جعفر الى ولد عبيد المسمى بالقائم (۱) ، فكاتب أخاه يعيب عليه فلمه بشمر طويل يقول فيه :

فكتم وأتم تهدمسون وأبتني فشتان من يبني وآخر يهدم وتتبع أبو الحسن من كان على دين أبيه يقتلهم ، فأباد القرامطة ، وبي منهم قوم يتكتمون منه ، وأقاموا ناموسهم برجل منهم ، وكان لايقطع مكاتبة بني عبيد ، ثم ان أبا الحسن خرج من مسور الى عثر عرم وفيه يومئذ رجل من بني المسرجاء ، واستخلف أبو الحسن على مسور رجلاً يقال له ابراهيم بن عبد الحميد السباعي وهو جد بني المتساب فوثب ابن العرجي على أبي الحسن فقتله فلما انتهي الخبرالي ابراهيم بن عبد الحميد السباعي لزم مسوراً ، وادعي الأمر لنفسه وأخرج أولاد المنصور وحريه السباعي لزم مسوراً ، وادعي الأمر لنفسه وأخرج أولاد المنصور وحريه من مسور الى جبل ذي عسب (٢) فوثب عليهم المسلمون من أهسل المنوب (٣) فقتلوم الصغير منهم والكبير ، وسبوا حريهم ولم يبقوا على المنوب (٣)

<sup>(</sup>١) حكم القائم الفترة: ٢٢٦ه/ ١٣٤٤م - ١٣٣٤م ١٥٩٩م.

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الجزيرة ؛ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أي مغرب اليمن .

وجه «الأرض من الكافرين دياراً » ولم يبق للمنصور عقب يعرف بحسد الله ومنسه .

ثم إن إبراهيم بن عبد الحيد اتفق هو وابن العرجي ، واقتسما ببنها نصفين ، لكل واحد منها مايليه ، ورجع إبراهيم عن مذهب القرامطة وكان أبوه من كبار قواد المنصور وأصله من قدم من حمير وكان أبوه قتل في مخلاف البياض (١) لأن المنصور كان أخرجه إلى هنالك بالمساكر ثم إن إبراهيم بني في بيت ريب مسجداً ، ونعب منبراً وخطب لأمـير المؤمنين من بني المباس ، وكاتب الأمير أبا الحسن بن إبراهيم بن زياد ، وبذل له من نفسه السمع والطاعة ، والدخول في الخدمة ، وسأله أن يعث إليه محاضر من قبله يكون عنده ، فأرسل رجلاً يقال له السراج وقال له : إذا تمكنت قبضت على إبراهيم بن عبد الحيد ، فوصل من زبيد ، ولقيه ابراهيم بن عبد الحيد إلى بيت ريب ، وطلع ابراهيم بن عبد الحيد إلى حصن في رأس الجبل وكان ينزل إليه كل يوم يصحب ويعظم حقه ، ثم إن السراج عامل على إبراهيم ناساً من أهل الجبل فنزل إليه يصحبه ، فلقيه رجل من الماملين فأخبره بالماملة فرجع إلى حصنه فضرب الطبول ، قاجتمع إليه الناس ، ومن كان فيه من اهــل دولتــه فدخل على السراج ، فقبض عليه ، فأمر بحلق لحيته ، ونفاه عـن بلده وانقطمت المكاتبة بينه وبين ابن زياد ، واستمر أمر. ، وجمل يتتبع القرامطة يقتلهم ويسبي ذراريهم ، فبقي منهم قليل في ناحية جبل مسور ، فأقاموا قرمطياً منهم يقال له ابن الطفيل (٢) ، فسمع به ابراهيم بن عبد

<sup>(</sup>١) سبق تعريفه ، حيث قال ياقوت : حصن باليمن من أعمال الحقل قرب صنماء .

<sup>(</sup>٢) يوسف بن موسى بن الطفيل . صفة الجزيرة : ١١٣ .

الحيد ، فخرج إليه فقتله ، وتفرق من بتي من أصحابه إلى نواحي عمـــان وقطابه (١) وانكتم أمرهم عن إبراهيم .

ثم إنهم أقاموا ناموسهم برجل يقال له ابن رحيم ، وذلك في أيام المنتاب ، بعد موت أبيه ابراهم ، وكان ابن رحيم هذا لايستقر في موضع واحد ، خوفا من المنتاب ، ومن المسلمين ، وهو يكاتب ابن عبيد ، وذلك بعد خروج المعز من القيروان إلى بلاد مصر عند بنائه القاهرة المنسوبة اليه ، فلم يزل ابن رحيم يكاتب أهل مصر المعز ومن بعسده ، وينهى أخبار أهل اليمن حتى مات لارحمه الله ، واستخلف على من بقي من القرامطة لعنهم الله رجلاً يقال له يوسف بن الأسد من أهل شبام حير فأقام لمنه يدعو إلى الحاكم ويبايع له على وجهه السر حتى مات لمنسه الله .

واستخلف على مذهبه رجلاً يقال له سليان بن عبد الله الزواخي (٢) من حمير ، من ضلع شبام من موضع يقال له الخنن (٢) فأقام يدعو إلي الحاكم وإلى المستنصر ، وكان الملمون كثير المال عظيم الجاه فاستال الرعاع والطغام إلى مذهبه ، وكان في أيامه قد شهر نفسه بالمبايعة لأهل مصر من بني عبيد بن ميمون الملمون ، وقد كان عرف بذلك ونسب إليه

<sup>(</sup>١) قطابة واد وسوق شمال همل التي هي واد كثير الأشجار موبوء يقع أساقل مركز كحلان عفار صفة الجزيرة : ١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٢) نسبة الى قرية الزواخي من أعمال حواز، وقد ضبط كل من البكري في معجم ما استمجم وياقوت في معجم البلدان « الزواخي » بالخاء المعجمة ، في حيث أن السيوطي في لب اللباب والأكوع في صفحة الجزيرة: ٣٠١ - ١٠٤ وتاريخ اليمن لمهارة : ٩٥ ه بالحاء المهملة » .

<sup>(</sup>٣) بلد رجبل غربي المذيخرة . صفة الجزيرة : ١٠٣-١٠٧ .

فكل ماهم به المسلمون من حمير وشبام ، وماحوله من القبائل ، دفعهم بالجميل وقال لهم أنا رجل مسلم ، فكيف يحل لكم قتلي فينتهون عنه . وكان فيه كرم نفس وكان يكرم الناس ويتلطف بهم فلم يزل كذلك حتى مات لارحمه الله .

### باب ذكر ابتداء دولة الصليحيين:

وكان هذا الصليحي ااسمى على بن محمد كثير الخلطة به والمعاشرة وكان أحظى من عنده ، وأطوع أهل مذهبه له ، وكان يأتيه من بسلا الأخروج وهو سبع من أسباع حراز ١١ وكان الصليحي الملمون شهما شجاعاً مقداماً ، فلما عرفه سليان بذلك ، وحضرته الوفاة لارحمه الله أوصاه بأهل مذهبه ، وأمرهم بالسمع والطاعة وسلم إليه مالاً كثيراً قد كان جمعه من أهل مذهبه ، ثم إن الصليحي الملمون أرسل إلى القرامطة من أوطان كثيرة بعيدة ومواضع متباينة ووعدهم بالوصول إليسمه ليوم معلوم ، فلما وصلوا إليه طلع بهم مسار (١) وكان طلوعه ليلة الخيس للنصف من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وأربعهائة وطليعته تسمائة رجل وخمسون رجلًا (١) فلما استقر بالجبل كتب (٤) إلى صاحب مصر ، وهو المستنصر

<sup>(</sup>١) قال الهمداني في صفة الجزيرة ١٠٨ : ﴿ وَأَرْضَ حَرَازَ ، وَهِي سَبِّمَةُ أَسِّبَاعٍ ؛ حَرَازَ ، وهوزن ، ولهاب ، ومجيح ، وكوار ، ومسار ، وحراز المستحرزة .

<sup>(</sup>۲) مسار حصن عال عظيم الشأن فيه قرى ومزارع منه أعلن الصليحي ثورته . المختلفة الجزيرة : ١٩٤٨ . تاريخ ثفر عدن : ١٩٤٨ . تاريخ ثفر عدن : ١٩٤٨ غاية الأماني : ١٩٤٧١ . علية الأماني : ١٩٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) وقيل غير هذا . انظر تاريخ عمارة مع تعليقات الأكوع : ١٠١ - ١١٩

<sup>(</sup>٤) في تاريخ عمارة : ١١٨ أن هذا كان سنة ثلاث رخسين

من بني عبيد ووجه إليه بهدايا سبعين سيفاً مقابضها عقيق ، واثني عشر سكيناً نصبها عقيق لأن للمقيق عندهم قدراً ، لأنه لايكون إلا في اليمن وخمسة أثواب وشي ، وجام عقيق ، وفصوص عقيق مع إهليلج كابلي (١) ومسك وعنبر .

فوجه معه المستنصر إليه برايات وألقاب ، وعقد له الولاية ، وكان سفيره خاله أحمد بن المظفر ، وأحمد بن محمد الذي انهدمت عليمه الدار بمدن ، وهو أبو زوجة المكرم (١) المماة بالسيدة بنت أحمد (١) .

فالحذر الحذر أيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والركون إلى قلوله فإنه وأهل مذهبه يستدرجون العقول ويضلون من ركن إليهم، لقله سمعته مراراً وأسفاراً وهو يقول لأصحابه قد قرب كشف مانحن نخفيه، وزوال هذه الشريعة المحمدية ، والله سبحانه أكرم من أن يبلنه مأموله من فساد الدين وهلاك المسلمين .

خلمت المسنر ولم أستر وأظهرت ما ليس بالمظهر وبحت بما كنت أسررته من الذي والمذهب الأخسر وتبت إلى الله مستغفراً منيساً إنابه مستغفر وحرمت ما كنت حالته لقومك من كل مستنكر وحذرت من فعلك العالمين وعدت إلى المنهج الأنور فإني جئت نحوك مستغفراً فبالله بالله لاتغفسر اتحسبني انشيني صبوة إلى رائق اللون والمنظر

<sup>(</sup>١) تمر قال عنه صاحب القاموس ﴿ معروف ﴾ انظر المعرب للجواليقي .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي الصليحي خلف أياه بعد مقتله . تاريخ عمارة : ١٣٦–١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ عدن : ١٩٤.

وحاشا لثلي أن ينشني إلى الكفر والمذهب الأغبر فإن لم يكن غير هجر الملاح فلا زال ذاك إلى المحشر

عباد الله إني لم أزل أتلطف بخاصته ، وأهل مذهبه ولم أقدع حتى خالطته وأطحمته بقبول ماهو عليه من مذهبه ، وضلالته وكفره وبدعته ، وأعماله الشنيعة ، وضلالته الفظيعة ، التي تنكرهــــا القلوب ، وتشمئز منها النفوس .

وذلك أن الصليحي (١) ومن على مذهبه ، يدعون إلى ناموس خيفي كان حب ولا خيى ، بعهود مؤكدة ومواثيق مغلظة مشددة على كان مابويع عليه ودعي إليه ، وأنه لايكشف لهم سراً ، ولايظهر لهم أمراً ، ثم يطلعه على علوم مجوهة ، وروايات مشبهة يدعوه في بدء الأمر إلى الله ورسوله \_ كلة حتى يراد بهما الباطل \_ ثم يأخذه بعمد دلك بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله عليه أنه في أنه الله قطوعه ، أدخله في طرق المهالك تدريجاً ، ويأتيه بتأويل كتاب الله تحريفاً وتعويجاً ، بكتب مصنعة ، وأقوال مزخرفة إلى أن يلبس عليه الدين ، ويخرجه منه كما يخرج الشعرة من العجين ، وقصارى أمره إبطال الشرائع ، وتحليل جميع المحارم ، فسارع إليه من لم يكن له بالشرع معرفة لأنه صادف أكثر الناس عواماً فأجابه إلى دعوته الرعاع والطغام معرفة لأنه صادف أكثر الناس عواماً فأجابه إلى دعوته الرعاع والطغام ومن لم يكن له معرفة قبل بالاسلام ، من جنب وسنحان ويام (٢) فحرم

<sup>(</sup>١) جاءت وفاة الصليحيسنة ٩ ه ٤ ه ، ويبدو أن المصنف لم يدرك وفاة الصليحي.

<sup>(</sup>۲) جنب وسنحان من قبائل مذحج سكان السراة ، ويام من همدان تقطن نجران ماتزال تعرف باسمها ومعتقدها حق يومنا هذا . انظر الاكليل : ١٠ه٠- ٩ . تاريخ همارة : ١٠٣٠ .

الحلال وأحل الحرام ، وناقض بجهده الاسلام وأبطل الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام ، فأهلكهم الله بذنوبهم ، وماكان لهم من الله من واق .

و آخر رسالة محمد بن مالك رحمه الله رحمة الأبرار ، ووقاء عذاب النار ،



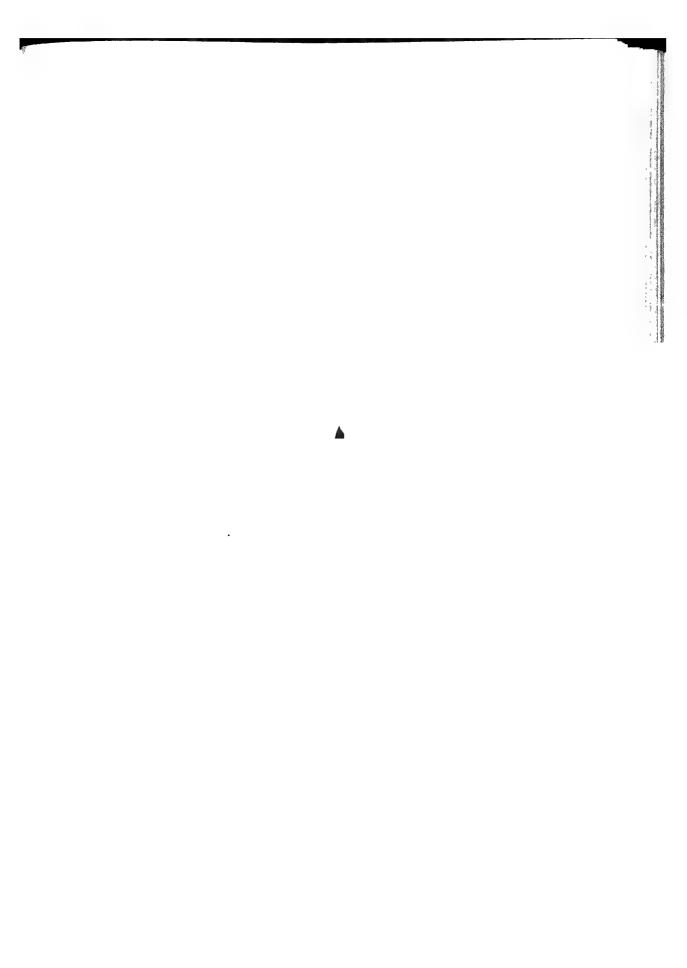

كتاب المنظ في تاريخ الملوك الأمم



## (كافت رامط ت

#### [ سنة ۲۷۸ هـ ]

وفيها وردت الأخبار ، بحركة قوم يعرفون بالقرامطة ، وهم الباطنية وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدين ، وجحدوا الشرائع ، وأنا أشير إلى البدايات التي بنوا عليها ، ثم إلى الباعث لهم على مافعلوا من نصب دعوتهم ثم إلى ألقابهم ، ثم إلى مذاهبهم وعلومهم ، أما البدايات التي بنوا عليها فإنه لما كان مقصودهم الالحاد تعلقوا بمذاهب الملحدين مثل زرادشت الفورات ، وقد سبق في أوائل هذا الكتاب ومزدك ، فإنها كانا ينتحلان المحظورات ، وقد سبق في أوائل هذا الكتاب شرح حالها ومازال أكثر النباس مع أعراضهم ، لايدخلون في حجسر عنمهم إياها ، فلم جاء نبينا تتلكن ، فقهر الملك ، ومنع الالحاد أجمع جماعة من الثنوية والمجوس والملحدين ، ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين ، فأعملوا آراءهم ، وقالوا : قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا وتخرقوا على أممهم ، وأعظم الكل بلية علينا مجمد فإنه نبغ بين المرب الطنام ، على أممهم ، وأعظم الكل بلية علينا مجمد فإنه نبغ بين المرب الطنام ،

<sup>(</sup>١) ينسب اليه تأسيس الهيانة الزرادشتية ، التي دانت الاسبراطورية السامانية بها حتى سقوطها ، وقامت عقيدتها على أساس الصراح بين قوتين إلهيتين ، واحدة فورانية للغير، وأخرى مظلمة شريرة [ أهورامزداوأهرمان ] رمن صراعهها ولد الانسان المادي المظلم والروساني المنير ، ومزحك قام في القرن السادس للميلاد يحاول اصلاح الديانة والجتمع ، فسكان أول اشتراكي في التاريخ ، وقد قضي على حركته من قبل كسرى أفرشروان الأول .

فخدعهم بناموسه ، فبذلوا أموالهم وأنفسهم ونصروه ، وأخذوا بمالكنا ، وقد طالت مدتهم ، والآن قد تشاغل أتباعه ، فمنهم مقب ل على كسب الأموال ، ومنهم على تشييد البنيان ومنهم على الملاهي ، وعلاؤهم يتلاعنون ويكفر بعضهم بعضا ، وقد ضعفت بصارهم ، فنحن نطمع في إبطال دينهم ، إلا إنا لايمكننا محاربتهم لكثرتهم ، فليس الطريق إلا بإنشاء دعوة في الدين ، والانهاء إلى فرقة منهم ، وليس فيهم فرقة أضعف عقولاً من الرافضة ، فندخل عليهم بذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهم ، ودفعهم عن حقهم ، وقتلهم وماجرى عليهم من الذل لنستعين بهولاء على إبطال دينهم ، فتناصروا وتكاتفوا ، وتواثقوا وانتسبوا إلى اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ، وكان لجعفر أولاد منهم اسماعيل الأعسر ، ثم سو"ل لهم الشيطان آراء ومذاهب أخذوا بعضها من الحبوس ، وأخذوا بعضها من المجوس ، وأخذوا بعضها من المجوس ، وأخذوا بعضها من الفلاسفة ، وتخرقوا على أتباعهم ، وإنما قصدهم الجحد الطلق ، لكنهم لما لم يمكنه من الباعث لهم على مافعلوا من نصب الدعوة .

وأما ألقابهم فإنهم يسمون الاسماعيلية ، والباطنية ، والقرامطة ، والخرمية ، والبابكية ، والمحمرة ، والسبعية والتعليمية ، فأما تسميتهم بالاسماعيلية ، فإنتسابهم إلى اسماعيل بن جعفر على ما ذكرناه ، وأما تسميتهم بالباطنية فإنهم ادعوا أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشر ، وأنها توهم الأغبياء صوراً وتفهم الفطناء رموزاً واشارات إلى جقائق خفية ، وأن من تباعد عن العرض على الخفايا والبواطن من متعثر ، ومن ارتقى إلى علم الباطن إنحسط عنه التكلف واستراح من من اعبائه ، واستشهدوا بقوله تعالى (ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي

كانت عليهم (١))، قالوا: والجهال بذلك هم المرادرن بقوله: ( نضرب لهم مسور له باب) (١) وغرضهم فيا وضعوا من ذلك إبطال الشرائع ، لأنهم إذا صرفوا المقائد عن موجب الطاهر فحكموا بدعوى الباطن ، على موجب الانسلام عن الدين .

وأما تسميتهم بالقرامطة ففي سبب ذلك ستة أقوال :

احديما ؛أنهم سموا بذلك لأن أول من أشير لهم بتلك الجهة محمد الوراق المقرمط ، وكان كوفياً .

والثاني : أن لهم رئيساً من السواد ، من الأنباط يلقب بقرمطويه فنسبوا اليه .

والثالث: أن قرمطاً كان غلاماً لاسماعيل بن جمفر فنسبوا إليه، لأنه أحدث لهم مقالاتهم.

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له كرميته فلما رحمل تسمى قرمط بن الأشعث ، ثم أدخله في مذهبه .

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له كرميته ، فلما رحــل تسمى باسم ذلك الرجل ، ثم خفف الاسم فقيل قرمط .

قال أهل السير : كان ذلك الرجل الداعي من ناحية خوزستان ، وكان يظهر الزهد ، والتقشف ، ويسف الخوس ، ويأكل من كسبه ، ويحفط للقوم ماصرموا من نخلهم في حظيرة ، ويصلي أكثر الناس ، ويصوم ، ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلاً من التمر ، فيفطر عليه ، ويجمع

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٠٧٠

<sup>(</sup>۲) الحديد : ۱۳ ،

واه فيدفعه إلى البقال ، ثم يحاسبه على ما أخذ منه ، ويحيط من ذلك ثمن النوى فسمع التجار الذين صرموا نخلهم ، فوثبوا عليه ، وضربوه ، وقالوا : لم ترض بأن أكلت التمرحتى بمت النوى ، فأخبرهم البقال في الحال ، فندموا على ضربه ، وسألوه الاحلال ، فازداد بذلك نبلاً عند أهل القرية ، وكان إذا قعد إليه إنسان ، ذاكره أمر الدين وزهده في الدنيا ، وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم وليلة ، ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول اللة من أثوار له ، وكان أحمر العينين ، وكان أهل القرية يسمونه كرميته على أثوار له ، وكان أحمر العينين ، وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحرة عينيه ، وهو بالنبطية حار الهين ، فكلم البقال \_ كرميته هذا \_ في أن يحمل هذا العليل إلى منزلة ، ويوصى أهله الاشراف عليه ، والعناية به . ففعل ، فأقام عنده حتى برىء ، ثم كان يأوي إلى منزله .

ودعا أهل القرية إلى أمره فأجابوه ، وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه ديناراً ، ويزعم أنه يأخذ ذلك للامام ، فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونه ، واتخذ منهم اثني عشر نقيباً ، وأمرهم أن يدعو الناس إلى دينه ، وقال لهم : أنتم كحواري عيسى بن مريم عليها السلام ، فشغل أكره (۱) تلك الناحية عن أعمالهم بما رسمه لهم من الجسين سلاة التي ذكر أنها فرضت عليهم ، وكان للهيهم في تلك الناحية ضياع ، فوقف على تقصير اكرته في العارة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أن رجلاً قدم عليهم ، فأظهر لهم مذهباً من الدين ، وأعلهم أن الله عز وجل قدم

<sup>(</sup>١) أي الأجراء والعبال .

افترض عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة ، وقد اشتغلوا بها ، فوجه إليه فجيء به فسأله عن أمره فأخبره بقصته ، فحبسه في بيت ، وحلف بقتله وأقفل عليه ، وترك المفتاح تحت وسادته ، ونام فرقت له جاريته فأخذت المفتاح ، وفتحت وأخرجته ، ثم أعادت المفتاح إلى موضعه فلم أصبح الهيصم فتح الباب فلم يجده ، فشاع ذلك الخبر فمبر به أهل تلك الناحية وقالوا : قد رفع ، ثم ظهر في موضع آخر ولتي جماعة من أصحابه ، فسألوه عن قصته فقال : ليس يمكن أحداً أن يؤذيني ، ثم خاف على نفسه ، وخرج إلى الشام ، وتسمى باسم الرجل الذي كان في منزله حكرميته - ثم خفف فقيل قرمط ، وفشا أمره ، وأمر أصحابه ، وكان قد اتي صاحب الزنج فقال له : أنا على مذهب وورائي مائة ألف سيف ، فناظرني فإن اتفقنا ملت بمن معي إليك ، وان تكن الأخرى انصرفت ، فناظرني فإن اتفقنا ملت بمن معي إليك ، وان تكن الأخرى انصرفت ،

السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له حمدان ابن قرمط، وكان حمدان من أهل الكوفة عيل إلى انزهد، فسادف أحد دعاة الباطنية في طريقه وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقريسوتها فقال حمدان اذلك الداعي، وهو لابعرفه: أبن تقصد به فسمى قرية حمدان، فقال له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المي، فقال: إني لم أؤمر بذلك، قال: كأنك لاتعمل إلا بأمر ؟ قال: نعم فقل عمدان: وبأمر من تعمل ؟ قال بأمر مالكي ومالكك ؟ ومالك الدنيا والآخرة، فقال: ذلك الله عز وجل، قال: صدقت، وماغرضك في هذه البقعة ؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العمل، في هذه البقعة ؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العمل، ومن الشقاوة إلى السعادة وأستنقذهم من

ورطات الذل والفقر ، وأملكهم مالاً يستغنون به عن التعب والكد ، فقال له حمدان : أتقذني أنقذك الله ، وأفض علي من العلم ماتحييني به ، فما أشد حاجتي إلى ذلك ؛ فقال : ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به ، والعهد إليه ، قال : فاذكر عهدك فإني ملتزم به ، فقال : أن تجعل لي وللامام على نفسك عهد الله وميثاقه أن لاتخرج سر الامام الذي ألقيه إليك ، ولاتفشي سري أيضاً ، فالتزم حمدان عهده ، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهل ، حتى استدرجه واستنواه ، واستجاب له في جميع مادعاه إليه ، ثم انتدب للدعوة ، وصار أصلاً من أصول هذه البدعة ، فسمي أتباعه القرمطية .

وأما تسميته الخرمية فإن خرم لفط اعجمي ينبى عن الشيء المستلذ الذي يشتهيه الآدمي ، وكان هذا لقباً للمزدكية وهم أهل الاباحة من الحجوس ، الذين نبغوا في أيام قباذ ، على ماذكرنا (١) فأباحوا المحظورات فلقب هؤلاء بلقب أولئك لمشابهتهم إياهم في اعتقادهم ومذهبهم .

وأما تسميتهم بالبابكية فإن طائفة منهم تبعوا بابك الخرمي ، وكان قد خرج في ناحية آذربيجان في أيام المعتصم ، فاستفحل أمره ، فبعث إليه المعتصم الأفشين ، فتخاذل عن قتاله ، وأضمر موافقته في ضلاله ، فاشتدت وطأة البابكية على المسلمين إلى أن أخذ بابك ، وقتل على ماسبق شرحه (٢) ، وقد بقى من البابكية جماعة يقال : إن لهم في كل سنة ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ، فيطفئون المصابيح ، ويتناهبون النساء ، ورعمون أن من أخذ امرأة استحلها بالاصطياد .

<sup>(</sup>١) مازال النصف الأول من المنتظم مخطوطًا لم ينشر بعد ، ولا أملك مصورة له .

<sup>(</sup>٣) انظر كتابي تاريخ المرب والاسلام : ٢٧٣-٣٧٣ .

فأما تسميتهم بالمحمرة فيذكر عنهم أنهم صينوا الثياب بالحرة أيام بابك ، وكانت شعارهم.

وأما تسميتهم بالسبعية فإنهم زعموا أن الكواكب السبعـــة مدبرة العالم السفني .

وأما تسميتهم بالتعليمية فإن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأى ، وإفساد تصرف العقل ، ودعوة الخاق إلى التعلم من الامام المعسوم ، وأنسم لامدرك إلا بالتعليم .

### فصيا

وأما الاشارة إلى مذاهبهم ، فإن مقصودهم الالحاد وتعطيل الشرائع وهم يستدرجون الخلق إلى مذاهبهم بما يقدرون عليه ، فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم ، ويميزون من يمكن أن يخدعهم بمسن لايمكن ، فيوصون دعاتهم فيقولون للداعي إذا وجدت من تدعوه فاجمل التشيع دينك ، إدخل عليه من جهة ظلم الأمة لعلي عليه السلام ، وقتلهم الحسين وسبيهم لأهله ، والتبرى من تم وعدي وبني أمية ، وبني العباس ، وقل بالرجمة ١١٠ وأن علياً يعلم النيب ، فإذا تمكنت منه ، أوقفته على مثالب على وولده ، وبينت له بطلان ما عليه أهل ملة محمد عليه السلام وغيره من الرسل عليهم السلام ، وإن كان يهوديا ، فادخل عليه من

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : « يعني أن علياً يرجع الى الدنيا لأن المراد من دابة الأرض على رضي الله عنه كما هو مذهب جابر الجمفي الرافضي الشيعي ۽ – لحرره عني عنه – .

جهة انتظار المسيح ، وأن المسيح هو محمد بن اسمعيل بن جعفر ، وهو المبدي واطعن في النصارى والمسلمين ، وإن كان نصرانياً فاعكس ، وإن كان صابئياً فتعظيم الكواكب ، وإن كان بجوسياً فتعظيم النار والنسور ، وإن وجدت فيلسوفياً ، فهم عمدتنا ، لأنا نتفق ، وهم ، على إبطال النواميس والأنبياء ، وعلى قدم العالم ، ومن أظهرت له التشيع فأظهس له بغض أبي بكر وعمر ، ثم أظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا والاعراض عن الشهوات ، ومر بالصدق والأمانة والأمر بالمصروف ، فإذا استقر عنده ذلك فاذكر له مثالب أبي بكر وعمر ، وإن كان سنيا فاعكس ، وإن كان مائلاً إلى المجون والخلاعة فقرر عنده أن العادة بله ، والورع حماقة ، وإنما الفطنة في اتباع اللذة والوطر من الدنيا الفانية .

وقد يستحبون من له صوت طيب بالقرآن فإذا قرأ ، تكلم داعيهم ووعظ ، وقدح في السلاطين وعلماء الزمان وجهال العامة ، ويقسول: الفرج منتظر ببركة آل الرسول ﷺ ، وربما قال إن الله عز وجل في كلهاته أسراراً لايطلع عليها إلا من اجتباه.

ومن مذاهبهم أنهم لا يتكلمون مع عالم ، بل مع الجهال ، ويجهدون في تزازل المقائد بإلقاء المتشابه ، وكل مالا يظهر للعقول معناه ، فيقولون: مامعنى الاغتسال من المني دون البول ؛ ولم كانت أبواب الجنة ثمانيسة وأبواب النار سبعة ؛ وقوله : (عليها تسعة عشر) (١) ضاقت القافية ! مابطن هسذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من الناس ، ويقولون : لم كانت السموات سبعاً ، ثم يشوقون إلى جواب هذه الأشياء ، فسإن سكت السائل ، سكتوا ، وأن ألح قالوا : عليك بالعهد والميثاق على كمان هذا

<sup>(</sup>١) المدثر: ٣.

السر ، فإنه الدر الثمين ، فيأخذون عليه العهود والميثاق على كنان هذا ويقولون في الأيمان : « وكل مالك صدقة وكل امرأة لك طالق ثلاثاً إن أخبرت بذلك ، ، ثم يخبرونه ببعض التي، ويقولون هذا لايمله إلاآل رسول الله تنافق ، ويقولون هذا الظاهر له باطن ، وفلات يعتقد مانقول ، ولكنه يستره ويذكرون له بعض الأفاضل ، ولكنه ببلد بعيد .

## فصالي

واعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض ، وباطنه الكفر ، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الامام المصوم ، وعزل العقول أن تكون مدركة للتحق لما يعترضها من الشبهات ، والمعصوم يطلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائع ، ولابد في كل زمان من إمام معصوم يرجع إليه ، هذا مبدأ دعوتهم ، ثم يبين أن غلة مقصده نقض الشرائع ، لأن سبيل دعوتهم ليس متميناً في واحد بل يخاطبون كل فريق بما يوافسق رأيهم ، لأن غرضهم الاستتباع ، وقد ثبت عنهم أنهم يقولون يالهين قديمين لا أول لوجودها من حيث الزمان إلا أن أحدهما عسلة لوجود الثاني ، واسم العلة السابق ، واسم المعلول التالي ، وأن السابق خلق المعالم بواسطة التالي لابنفسه ، وقد يسمون الأول عقلاً والثاني نفساً ، والأول تما والثاني ناقصاً ، والأول لايوسف بوجود ولاعدم ، ولاموسوف ولاغير موسوف ، فهم يومون إلى النفي لأنهم لو قالوا معدوم ماقبل منهم ، وقد سموا النفي تنزيهاً .

ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة ، وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية ، وأن

جبريل عبارة عن المقل الفائض عليه لا إنه شخص وإن القرآن هـــو تمبير محمد عن الممارف التي فاضت عليه من العقل فسمى كلام الله مجازاً لأنه مركب من جهته ، وهذه القوة الفائضة على النبي لاتفيـض عليـه في أول أمره ، وانما تتربي كنطفة .

واتفقوا على أنه لا إلد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الأشكال في القرآن والأخبار ، وأنه يساوي النبي في المصمة ، ولا يتصور في زمان واحد إمامان بل يستظهر الامام بالدعاة ، وهم الحجج ولابد للامام من اثني عشر حجة ، أربعسة منهم لا يفارقونه .

وكلهم أنكر القيامة وقالوا: هذا النظام وتعاقب الليل والنهار وتولد الحيوانات لاينقضي أبداً ، وأولوا القيامة بأنها رمن إلى خروج الامام ، ولم يثبتوا الحثير ولا النشر ، ولا الجنة ولا النار ، ومعنى المعاد عندهم عود كل شيء إلى أصله ، قالوا: فجسم الآدمي يبلى والروح - إن صفت بمجانبة الهوى ، والمواظبة على العبادات ، وغذيت بالعلم - استعدت بالمود إلى وطنها الأصلى وكالها بموتها ، إذ به خلاصها من ضيق الجسد .

وأما النفوس المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الأثمة المعسومين فإنها أبداً في النار ، على معنى أنها تتناسخ في الأبدان الجمانية ، وكلما فارقت جسداً تلقاها آخر ، واستدلوا بقوله تمالى (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها (١٠) .

وأكثر مذاهبهم يوافق الثنوية ، والفلاسفة في الباطن ، والروافض في الظاهر، وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المتقدات الظاهرة من نفوس

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥.

الناس ، حتى تبطل الرغبة والرهبة.

ثم إنهم يعتقدون استباحة المحظورات ، ورفع الحجر ، ولو ذكر لهم هذا لأنكروه ، وقالوا : لابد من الانقياد للسرع على مايغعله الامام فإذا أحاطوا بحقائق الأمور انحلت عنهم القيود ، والتكاليف العملية إذ المقصود عنده من أعمال الجوارح تنبيه القلب ، وإنما تكليف الجوارح للغمر الذين لايراضون إلا بالسياقة (١) ، وغرضهم هدم قوانين الشرع .

قانوا: وكلها ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن ، فمعنى الجنابة مبادرة المستجيب (۲) بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق لذلك، ومعنى الفسل تجديد العهد على من فعل ذلك، والزنا إلقاء نطفة العسلم الباطن إلى نفس معه عقد العهد، والاحتلام أن يسبق الاسان إلي إفشاء السر في غير محله، والصيام الامسال عن كشف السر، والحرمات عبارة عن ذوي السر (۳)، والبعث عندهم الاهتداء إلى مذاهبهم، ويقولون (للذكر مثل حظ الانثيين) (١) الذكر: الامام، والحجة الانثى.

وقالوا: (يوم يأتي تأويله) (° أي يظهر محمد بن اسماعيسل ، وفي قوله : (حرمت عليكم الميتة) (٦) ، قالوا : الميتة الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت إلى التأويل .

<sup>(</sup>١) توضح هذه الفقرة ماكتبه الغزالي في كتابه فضائح الباطنية : ٧٤ « رإنا تكليف الجواوح في حق من يجرى بجهد بجرى الحمر التي لايمكن رياضها إلا بالاعمال الشاقة » .

<sup>(</sup>٢) من أدنى المراتب في الدعوة الاسماعيلية ، انظر فضائح الباطنيه : • • - ٦ • .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي فضائح الباطنية : ٦ ه « الحرمات عبارة عن ذوي الشر
 من الرجال وقد تعبدنا باجتنابهم » .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١. (٥) الأعراف: ١٩٠٠ (٦) المائدة: ٣.

وقالوا: إن الشاة والبقر هم الذين حضروا محاربة الأنبياء والأثمة ، يترددون في هذه الصور ، ويجب على الذابح أن يقسول عند الذبح : اللهم إني أبرأ إليك من روحه وبدنه ، وأشهد له بالضلالة ، اللهم لاتجملني من المذبوحين ، ولهم من هذا الهذيان ماينبغي تنزيه الوقت عن ذكره وإغا علمت هذه الفضائخ من أقوام تدينوا بدينهم ، ثم بانت لهم قبائح من فتركوا مذهبهم .

فإن قال قائل: مثل هذه الاعتقادات الركيكة ، والحديث الغارغ ، كيف يخفى على من يتبعهم ، ونحن نرى أتباعهم خلقاً كثيراً ؟ فالجواب: إن أتباعهم أصناف ، فمنهم قوم ضعفت عقولهم ، وفلت بصائرهم وغلبت عليهم البلادة والبله ، ولم يعرفوا شيئاً من العلوم ، كأهل السواد والأكراد وجفاة الأعاجم ، وسفهاء الأحداث ، فلا يستبعد ضلال هؤلاء فقد كان خلق ينحتون الأصنام ويعبدونها .

ومن اتباعهم طائفة انقطعت دولة أسلافهم بـ دولة الاسلام كأبناء الأكاسرة والدهاقين (١١) ، وأولاد الحجوس ، فهؤلاء موتورن قد استكن الحقد في صدورهم ، فهـؤلاء كالداء الدفين فإذا حركته مخائيل المطاين اشتعلت نيرانه .

ومن أتباعهم قوم لهم تطلع إلى التسلط والاستيلاء ، ولكن الزمار. لايساعدهم ، فإذا رأوا طريق الظفر بمقاصده سارعوا .

ومن أتباعهم قوم جبلوا على حب التميز عن الموام ، فزعمـــوا. أنهــــم يطلبون الحقائق وأن أكثر الخلق كالبهائم ، وكل ذلـك لحب

<sup>(</sup>١) جمع دهقان ، وم رؤساء القرى وجباة الضرائب والتجار الكبار في العهد الساساني ، واستمر حالهم في بداية الاسلام . انظر المعرب للجواليقي .

النادر الغريب.

ومن اتباعهم الملحدة (١) الفلاسفة والثنوية الذين اعتقــــدوا الشرائم نواميس مؤلفة ، والمعجزات مخاريق مزخرفة فإذا رأوا من يعطيم شيئاً من أغراضهم مالوا إليه .

ومن أتباعهم قوم مالوا إلى عاجل اللذات، ولم يكن لهم علم ولادين، فإذا صادفوا من يرفع عنهم الحجر مالوا إليه ، على أن هؤلاء القـــوم لا يكشفون أمرهم إلا بالتدريج على قدر طمعهم في الشخص،

وإنما مددنا النفس في شرح حالهم ، وإن كنا ذكرنا بيتاً من قصيدة لعظم ضررهم على الدين وشياع كلمتهم الشوبة ، وإنما اجتمعت لهم الأسباب التي ذكرناها في وسط أيامهم ، وإلا فماندوا الشرائع خلق كثير ، وقد نبغ منهم قوم أظهروا إمامة محمد بن الحنفية وقالوا : إن روح محمد انتقلت إليه ، ثم انتقلت منه إلى أبي مسلم صاحب الدعوة ، ثم إلى المهدي ثم إلى رجل يعرف بابن القصري ثم خمدت نارهم.

ثم نبغ لهم في أيام المأمون رجل ، فاحتال فلم تنفسة حيلته ، ثم تناصروا في أيام المعتصم وكاتبوا الأفشين (٢) وهو رئيس الأعاجم ، فمال إليهم واجتمعوا مع بابك ، ثم زاد جمهم على ثلثائة ألف فقتل المعتصم منهم ستين ألفاً وقتل الأفشين أيضاً ، ثم ركدت دولتهم .

ثم نبغ منهم جماعة وفيهم رجل من ولد بهرام جور، وقصدوا إبطال

 <sup>(</sup>١) في الأصل « المخلدة » وهو تصعيف ، صوابه ما أثبتنا . انظر فضائح الباطنية
 ٣٦ ، ويلاحظ أن اين الجوزى قام بالاعتماد المطلق على كتاب الغزالي هذا . انظر : ٣٠ . ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) اختلف حول قورط الأفشين في قضية بابك ، وقد جرت له محاكمة أيام الممتصم
 قتل إثرها . انظر مروج الذهب : ٣٠٠/٠ . وراجع ماكتبه قاسم العزيز في اطروحته
 بابك . ط. بيروت دار الفارابي ،

الإسلام ورد الدولة الفارسية ، وأخذوا يحــتالون في تضميــف قلوب المؤمنين وأظهروا مذهب الامامية ، وبعضهم مذهب الفلاسفة .

وجعل لهم رأس يعرف بعبد الله بن ميمون بن عمرو ، ويقال ابن ديسان القداح ، الأهوازي وكان مشعبداً بمخرقاً ، وكان معظم نخرقته بإظهار الزهد والورع ، وأن الأرض تطوى له ، وكان يبعث خواص أصحابه إلى الأطراف معهم طير ، ويأمرهم أن يكتبوا إليه بالأخبار عن الأباعد ، ثم يحدث الناس بذلك فيقوى شبههم ، وكانوا يقولون : إن التقدمين منهم ، يستخلفون عند الموت ، وكلهم خلفاء محمد بن اسماعيل ابن جعفر الطالبي وإن من الدعاة الى الامام معد بن تميم وابنه اسمعيل ، وهم المتغلبون على بلاد المغرب ، ومن استجاب لهم عرفوه أنه إلى أن مايرضهم صار إماماً ونبياً ، وأنه يرتقى المبتدي منهم إلى الدعوة ، ثم إلى أن يكون حجة ، ثم إلى الامامة (۱) ، ثم يلحق مرتبة الرسل ، ثم يتحد بالرب فيصير رباً ، ولا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه .



<sup>(</sup>١) نجد مصداق هذا في سيرة حمزة بن علي هادي المستجيبين وقيام الدعوة الدوزية .

كتاب أخب رالدول لمنقطعت

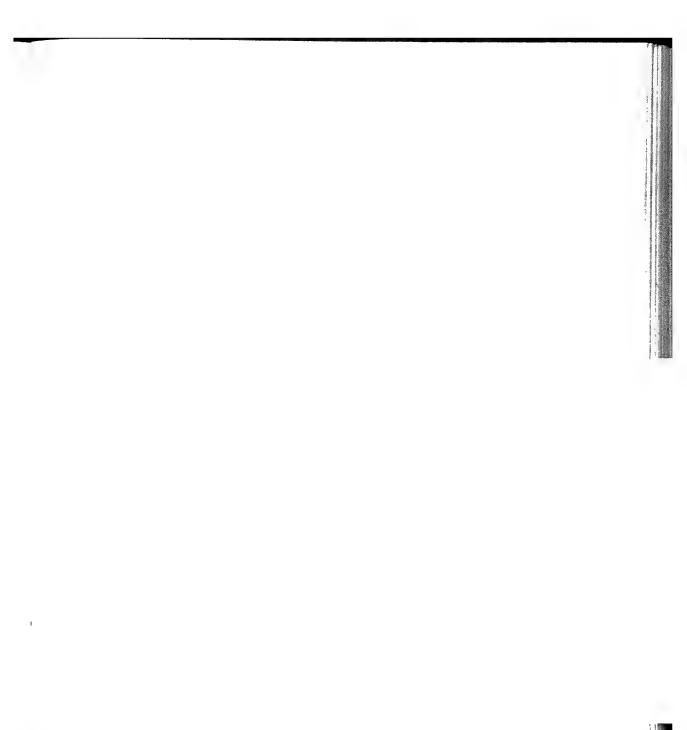

The state of the s

## ا لرولة العلوية بإفريقية ومصر والشام

قال الفقيه جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر جامع أخبارها ، وعليه عهدة مانقله :....

# ٱلْمُعِنُّ لِدِينِ ٱللَّهِ أَبُوكِي مَعْدُ

وبعث جوهر بجعفر بن فلاح إلى الشام بجيش كثيف ، فلتي الحسن ابن عبيد الله بن طنع ، وهو يومئذ صاحب الشام ، بالرملة ، فهزمه ، وأسره ، وبعث به إلى مصر ، وسار إلى دمشق فملكها بعد حرب شديد من أهلها ، وفتن عظيمة ، وملك الساحل أجمعه ، وأقام بعمشق إلى أن سار الحسن الأعصم القرمطي ، من هجر والأحساء بأمر الامام الطيع لله (۱) ، له بذلك ، فوصل إلى الرحبة (۲) ، واجتمع عليها بالأمير عدة الدولة أبي تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان (۱) ، ثم سافر إلى دمشق ، فلقيه جعفر بن فلاح دونها ، فلم يكن إلا كرجع الطرف أو دونه ، حتى انهزمت المغاربة وقتل جعفر .

وملك القرمطي الشام أجمعه ، وسار الى مصر ، فلم يكن لجوهر طاقة به ، فقاتله من وراء خندق القاهرة ، حـتى كاد القرمطي أن

<sup>(1) 374 4/1317 - 7744/3417.</sup> 

 <sup>(</sup>٢) في أحواز المياهين الحالية على الفرات في سور: بة من الحدود السورية
 المراقيسة.

<sup>(</sup>٣) ٨٠٣٨/ ٢٢٩٩ -- ٢٣٣٨/ ٢٧٩٩، في الموصل .

يأخذه ، ثم رجع القرمطي عنه بغير سبب يعرف ، وقيل إنه كان معه خسة عشر ألف جمل وبغل تحمل صناديق الأموال ، وأواني الذهب، والفضة ، والسلاح سوى مايحمل المضارب والخيم والبنود ، وغير ذلك من الأثقال .

وكتب عند ذلك جوهر إلى سيده يستنهضه للمسير إلى مصر، ويخبره أنه أكله القرامطة، فسار المعز من المهدية، ووصل إلى قصره بالقاهرة يوم الثلاثاء لخس ليال خلون من شهر رمضان سنة إثنتين وستين وثلاثمائة وقيل لسبع .

وكتب إلى القرمطي كتاباً كبيراً يهدنه فيه ، لا يكتبه إلا مارق عن الاسلام ، من بعض فصوله : «أما علمت بأني نار الله المسوصدة التي تطلع على الأفئدة ، أعلم خائنة الأعين وماتخني الصدور ، وهو كتاب كبير محشو بأنواع الكفر ، والمعاتبه للقرمطي ، يحضه فيه على اقتفاء آبائه وعمومته في موالاته وموالاة بنيه ، ويقول فيسه : إن آباءك كانوا أتباع آبائي لا يخرجون عن مراسمهم في جميع تصرفاتهم » (۱) » ، . . . ولم ينفع هذا الكتاب بل كان نص جواب القرامطي له : «وصل كتابك الذي كثر تفصيله ، وقل تحصيله ، والجواب : ماتراه دون ماتسمه » .

وسار عقب ذلك إلى مصر ، وملك الصعيد ، وأسفل الأرض ، ثم عاد على نية المود ، فبادر المعز برسله إليه ، وقرر معه حمل المال الذي كان كافور الإخشيدي يحمله إلى آبائه وعمومته في كل سنة ، فأجاب القرمطي إلى ذلك ، وخرج لهم عن الشام .



<sup>(</sup>١) انظر نص الكتاب في المنتبس من اتماط الحنفا فيا بلي .

كما<u>ب</u> بغية الطلب<u></u> في نارنخ حليب

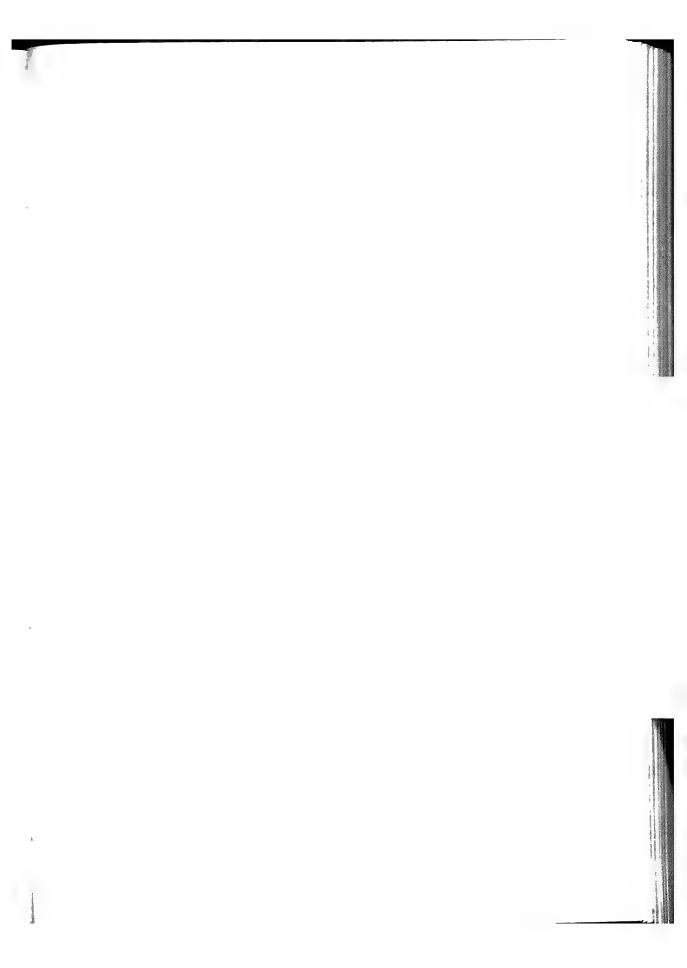

# القرمطي صاحب إنحال

أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على ابن الحسين بن على بن أبي طالب ، صاحب الخال ، نسب نفسه هكذا ، وقيل أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل (١٢٩ - ظ) وقيل إن اسمه الحسين بن زكرويه بن مهرويه ، وقيل أبن مهري الصواني ، من أهل صوان من سواد الكوفة ، وهو المعروف بصاحب الخال ، أخو على ابن عبد الله القرمطي ، نسب نفسه إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر ، وتسمى بالهدي ، وبايعته القرامطة بعد قتل أخيه بنواحي دمشق ، وصار إلى السخنة (١) والأركة ، والزيتونة وخناصره من الأحص من أعمال حلب ، ودخل هذه المواضع عنوة ، ونهب مافيها من الأموال والسلاح ، وأفسد بالشام وعاث في بلادها . وغلب على أطراف حمص ، وخطب له وأسد بالشام وعاث في بلادها . وغلب على أطراف حمص ، وخطب له البلاد فقتل أهلها والنساء والأطفال ، ثم جاء إلى سلميه فمنعوه ، ثم أعطاهم الأمان ففتحوا له بابها فدخل وقتل الهاشيين أجمين بها ، ثم السيان ، ثم خرج منها وليس بها عين تطرف .

وجهز جيشاً كثيفاً بخيل ورجالة مع بعض دعاته ويعرف بعميطـــــر

<sup>(</sup>١) في بادية الشام ماتزال تعرف بنفس الاسماء .

المعلوق إلى ناحية حلب ، فأو تموا بأبي الأغر خليفة بن المبارك (١) بوادي بطنان (٢) وتتلوا خلقاً عظيماً وانتهوا عسكره وأفلت أبو الأغر في ألف رجل لاغير ، فدخل إلى حلب ، ووصلوا خلفه إلى حلب ، فأقاموا عليها على سبيل المحاصرة ، وتسرع أهل حلب في يوم الجمعة سلخ شهر رمضان من سنة تسمين ومائتين وطلبوا الخروج لقتالهم ، فمنعوا من ذلك ، فكسروا قفل باب المدينة ، وخرجوا إلى القرامطة ، فتحاربوا ، ونصر الله الرعية من أهل حلب عليهم ، وقتل من القرامطة جماعة كثيرة ، وخرجوا يوم السبت يوم عيد الفعلر مع أبي الأغر إلى مصلى العيد ، وعيد المسلمون ، وخطب الخطيب على العادة ، ودخل الرعية إلى مدينة حلب في أمن وسلامة وأشرف أبو الأغر على عسكر القرامطة فلم يخرج إليه أحد منهم .

فلما يئسوا من فرصة ينتهزونها من حلب ساروا ومضوا إلى صاحب الخال ، ولما انتهى إلى المكتني بالله هذه الأمور خرج نحوه وجهز إليه عسكراً قوياً في المحرم سنة إحدى وتسمين ومائتين . فقتل من أصحاب القرمطي خلق كثير ، وانهزم نحو الكوفة فقبض بالدالية من سقي الفرات وحمل إلى الرقة إلى المكتني بالله ، فحمل إلى بغداد وشهر وطيف به على جمل ، وقيل على فيل ، ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسمين ومائتين .

وكان لمنه الله أديبًا شاعرًا ، وكثيرًا مايقع الاختلاف في اسمه ونسبه

<sup>(</sup>١) قال الطبري في حوادث سنة ٢٩٠ هـ ، ص ٢٧٢٧ ، ولثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر خلع على أنه الاغر ووجه به لحوب القرمطي بتاحية الشام فمضى الى حلب في في عشرة آلاف رجل .

<sup>(</sup>٢) بطنان حبيب واد مايين حلب ومنيج ـ معجم البلدان .

واسم أخيه الذي قتل قبله علي بن عبد الله ، وبعضهم يسمي أخاه محمد ابن عبد الله بن يحيى . والصحيح أن الذي ثبت عليه في اسمه ونسبه أبو العباس أحمد بن عبد الله، وهو دعي .

وإنما سموا القرامطة: زعموا أنهم يدعون الى محمد بن اسماعيك بن جعفر بن على ، ونسبوا الى قرمط. وهو حمدان بن الأشمث . كان بسواد الكوفة . وإنما سمي قرمطاً لأنه كان رجلاً قصيراً ، وكان رجلاً قصيرتين ، وكان خطوه متقارباً ، فسمي بهذا السبب قرمطاً . وكان قرمط قد أظهر الزهد والورع وتسوق به على الناس مكيدة وخبئاً .

وقرأت في رسالة أبي عبد الله محد بن يوسف الأنباري الكاتب إلى

أخيه أبي علي في ذكر أخبار هذا القرمطي أنه ادعى أنه أحمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد ، وأنه المهدي . وأنه نظر محمد بن إسماعيل في النسب فلما وقف على بعد هذا النسب ادعى وبعد وقعة السطح في الكسوة (١١) أنه محمد بن عبد الله بن جعفر ، وكتب بذلك كتاباً بخطه إلى المعروف بابن حوي السكسكي ممن يسكن في بيت لهيا . فصار ابن حوي بالكتاب إلى أبي نصر حمد بن محمد كاتب طفح .

ثم زع عن هذا النسب إلى عبد الله بن إدريس الحسني القادم من الحجاز إلى مدينة أذرعات من جهة دمشق.

وقيل إن القرمطي من يهود نجران وأنه دعي.

وذكر أبو محمد عبد الله بن الحسين الكاتب القطربلي ، ومحمد بن أبي الأزهر في التاريخ الذي اجتمعا على تأليفه في حوادث سنة تسع وتمانين قالا : وفي آخر هذه السنة ظهر رجل يقال له : محمد بن عبد الله بن يحيي ولد اسماعيل بن جعفر العلوي بنواحي دمشق يدعو إلى نفسه . واجتمع إليه خلق كثير من الأعراب وأتباع الفتن ، فسار بهم إلى دمشق وكان بها طنج بن جف مولى أمير المؤمنين من قبل هارون بن خمارويه عامل أمير المؤمنين على مصر والشام ، فلما بلغه خبره استعد لحربه عامل أمير المؤمنين على مصر والشام ، فلما بلغه خبره استعد لحربه بن بنها وقعات وانقضت .

قالا: وفي هذه السنة \_ يعني سنة تسعين ومائتين \_ : جرت بــــين طنج بن جف وبين القرمطي حروب كثير كلها على طنج ، فكتب إلى هارون ( ١٣١ ظ ) يستنجده فوجه إلى مصر جيشاً بعد جيش ، كل ذلك

<sup>(</sup>١) انظر ماسيأتي ، خاصة رواية ابن المهذب بعد عدة صفحات .

يهزمهم القرمطي ، ثم وجه هارون بن خمارويه بدر الحامي ، وكتب إلى طنج في معاضدته وضم إليه وجوه القواد بحصر والشام ، فخرج إلى القرمطي فكانت بينهم حروب كثيرة أتت على أصحاب بدر الحمامي ، وكان هذا القرمطي قد جعل علامته ركوب جمل من جماله ، وترك ركوب الدواب ولبس ثياباً واسعة وتعمم عمة أعرابية ، وأمر أصحابه أن لايحاربوا أحداً ، وإن أتي عليهم حتى ينبث الجمل من قبل نفسه من غير أن يثيره أحد ، فكانوا إدا فعلوا ذلك لم يهزموا ، وكان إذا أشار بيسده إلى ناحية من النواحي انهزم من مجاربه ، واستنوى بذلك الأعراب .

فخرج إليه بدر يوماً لمحاربته ، فقصد القرمطي رجل من أصحاب بدر يقال له زهير بزانة ، فرماه بها فقتله ، ولم يظهر على ذلك أصحاب بدر إلا بمد مدة ، فطلب في القتلى فلم يوجد ، وكان يكنى أبا القاسم .

قال ابن أبي الأزهر: وحدثني كاتبه المروف باسماعيل بن النمان، ويكنى بأبي المحمدين، وسبب هذه الكنية أنه وافى مع جماعة من القرامطة بعد الصلح وقبولهم الأمان من القاسم بن سياء \_ وكان على طريق الفرات ومن عبد الله بن الحسين بن سمود \_ وكان على القابون \_ فكان القاسم ابن سياء ، يكنى أبا محمد، وعبد الله بن الحسين يكني أبا محمد، وصاحب المروف بابن المهلبي يكنى أبا محمد، وصاحب الخرائط قرابة أبي البريد المعروف بابن المهلبي يكنى أبا محمد، فكني اسماعيل هذا أبا المحمدين، فبقي معروف مروان يكنى أبا محمد، فكني اسماعيل هذا أبا المحمدين، فبقي معروف بذلك ، فحدثني اسماعيل عن هذه الوقعة، قال : فصرت إليه مرة وهسو راكب على نجيبه وعليه دراعة ملحم، فقلت له : قدد اشتد الأمر على أصحابنا، وقد قربوا منك ، فتنح عن هذا الموضع إلى غيره، فلم يره

على جواباً ، ولم يثر نجيبه ، فعدلت إليه ثانية فقلت له: قم ، فانتهرني ، ولم يرم إلى أن وافته زانة ، ، أو قال حربة ، فسقط عن البعير ، وكاثرنا من يريد أخذه فمنعنا منه ، وقتل زهاء مائة إنسان في ذلك الموضع ، ثم أخذناه وتنحنينا بأجمعنا .

فقلت: الذي أقمتموه مقامه أهو أخوه ؟ فقال: لا ، والله مانعسلم ذاك ، غير أنه وافانا قبل هذه الحادثة بيومين ، فسألناه من أنت من الامام ؟ فقال: أنا أخوه ، ولم نسمع من الشيخ شيئاً في أمره ، يعسني المكتنى أبا القاسم . وكان هذا المدعي أخاه يكنى أبا العباس ، واسمه أحمد بن عبد الله . فعقد لنفسه البيعة على القرامطة ودعاهم إلى مشلل ماكان أخوه يسدعوهم إليه ، فاشتدت شوكته . ورغبت البوادي في النهب ، وانتالت عليه انتيالاً ، وذلك في آخر شهر ربيع الآخر من هذه السنة .

ثم صار إلى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه فانصرف عنهم ، ثم سار إلى أطراف دمشق ، وحمص ، فتغلب عليها ، وخطب له على منابرها ، وتسمي بالمهدي ، ثم صار إلى مدينة حميص فأطاعيه (١٣٢ ظ) أهلها ، وفتحوا له بابها فدخلها ، ثم صار إلى : حماة ، وسلمية وبعلبك ، فاستباح أهلها ، وقتل الذراري ، ولم يبق شريفاً لشرف ، ولاصنيراً لصغره ولا امرأة لمحرمها ، وقتل أهل الذمة ، وفجروا بالنساء .

حدثني من كان معهم قال: رأيت عصاماً سيافه ، وقد أخذ من بملبك امرأة جميلة جداً ، ومعها طفل لها رضيع ، فرأيتة والله وقد فجر بها ، ثم أخذ الطفل بعد ذلك ، فرمى به نحو الماء ، ثم تلقاه بسيفه ، فرمى به قطعتين ، ثم عدل إلى أمه بذلك السيف بعينه ، فضربها به فبترها .

فلما اتصل عظم خبرهم وإقدامهم على انتهاك المحارم ودام ، خرج أمير المؤمنين المكتني بالله متوجها نحوه يوم الثلاثاء لتسع خاوت من شهسر رمضان في قواده ومواليه وغلمانه وجيوشه ، وأخذ على طريق الموصل ثم صار إلى الرقة وأقام بها وأنفذ الجيوش نحو القرامطة ، وقلد القاسم ابن عبيد الله بن سليان تدبير أمر هذه الجيوش .

فوجه القاسم محمد بن سليان الكاتب ، صاحب الجيش خليفة له على جيم القواد ، وأمرهم بالسمع والطاعة ، فنفذ عن الرقة في جيش ضخم وآلة جميلة وسلاح شاك ، وكتب إلى جميع القواد والأمراء في النواحي بالسمع له والطاعة لأمره ، وضم محمد بن سليان القواد بعضهم إلى بعض وصعد نحو القرمطي ، فم يزل يعمل التدبير ويذكي العيون (١٣٣ و) ويتمرف الطرقات إلى أن دخلت سنة إحدى وتسمين .

قال: وفي أول هذه السنة: كتب أمير المؤمنين إلى محد بن سلبان وإلى سائر القواد في منساهضة القرمطي، فساروا إليه فالتقوا على اثني عشر ميلاً من حماة في موضع بينه وبين سلمية (۱)، فاشتدت الحرب بينهم، وصدقوهم القتسال، فتجمع القرامطة وحمسلوا على الميمنة حملة رجل واحد، فثبت الأولياء فمروا صادفين وجملوها هزية، ومنح الله من أكتافهم، وقتل منهم وأسر أكثر من عشرة آلاف رجل، وشرد الباقون في البوادي، واستمرت بهم الهزية، وطلبم الأولياء إلى وقت صلاة عشاء الآخرة من ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم، ولما

<sup>(</sup>١) ذكر الطهري ٢٣٩٩ أن اسم المسكان ( تمنع ) ولعله مكان قرية النائمة الحالية والتأبعة إدارياً لحان شيخون، في منطقة معرة النعان. انظر التقسيات الادارية في الجهورية العربية السورية ـ ط. دمشق ١٩٦٨ ص ٢٨.

رأى القرمطى ذلك ، ورأى من بقي من القرامطة ، قد كاءوا عنه ، حمل أخاً له يكنى أبا الفضل مالاً ، وتقدم إليه إلى أن يظهر في موضع آخر فيصير إليه .

وتجمع رؤساء القرامطة ، وهم الذين كانوا صاروا إلى رحبة مالك ابن طوق (۱) ، فطلبوا الأمان ، وه : أبو المحمدين ، والنعان بن أحمد ، وأحمد بن النعان أخو أبي المحمدين ، ووشاح ، وعطير ، وشديد بن ربعي وكليب من رهط النحاس ، وعصمة السيّاف (۲) وسجيفة رفيقه ، ومسرور وغشام . فقالوا للقرمطي ، وهو صاحب الخال : قد وجب حقك علينا ، وقد رأيت ماكان من جدنا واجتهادنا ، (۱۳۳ ظ) ومن حقك علينا أن ندعك ، وإنما يطلبنا السلطان بسبيك . فانج بنفسك . فأخذ ألف دينار فشدها في وسطه في هميان (۲) ، وأخذ معه غلاماً له رومياً يقال له لؤلؤ ، كان يهواه ويحل منه محل بدر من المعتضد بالله ، وركب معه المدثر ، وكان يزعم أنه ابن عمه ، والمطوق غلامه ، ومع كل واحد منهم هميان في وسطه .

فأما المطوق \_ وهو اتخذ له سخاب وقت دخوله إلى مدينة السلام(٤) \_ فإني سألت عنه أبا المحمدين ، فذكر أنه رجل من أهـــل الموصـــل ،

<sup>(</sup>١) قرب مدينة الميادين الحالية على الفرات في سورية .

<sup>(</sup>٢) ذكر في ص ٧٥ أن اسمه (عصاماً).

 <sup>(</sup>٣) الهميان - فارسية معربة - شداد السراويل أو تكته وما يجمل فيه الدراهم ويشد على الحقو .

وأنه صار إلى الامام بزعمه ، فجمل يورق له ويسامره . ولم يعرف قبل ذلك الوقت .

وأخذوا دليلاً ، وسار بريد الكوفة عرضاً في البرية ، فغلط بهسم ، الدليل الطريق ، وأخرجهم بموضع بين الدالية والرحبة يقال له بنو محرز فلما صاروا إلى بني محرز ، نزلوا خارج القرية ، في بيدر عامر ، فأخرجوا دقيقاً كان معهم في مزود ، واقتدحوا ناراً واحتطبوا ليخبزوا همناك ، وكان وقت منيب الشمس ، فعلا الدخان وارتاب الموكلون بني محرز ، من أصحاب المسالح ، عا رأوه ، فأموا الموضع ، فلقوا الدليل ، فعرفه بمضهم ، فقال : ماوراءك ؛ قال : هذا القرمطي وراء الدالية . فشدوا عليهم فأخذوهم ، وكتبوا إلى أبي خبزة وهو في الدالية يعلمون بهذا ، فأناهم ليلا ، فأخذهم وصار بهم إلى الدالية ، وأخذ من وسط غلام له فأناهم ليلا ، فأخذهم وصار بهم إلى الدالية ، وأخذ من وسط غلام له الذي كان مع القرمطي ، ووكل بهم في دار بالدالية ، وكتب الى أحمد ابن محمد بن كشمرد وهو بالرحبة يخبره ، فأسرع السير إليم (۱) ، فلما ابن محمد بن كشمرد وهو بالرحبة يخبره ، فأسرع السير إليم (۱) ، فلما ابن محمد بن القرمطي في بيت لطيف في مجنب الحيري .

فحد ثني بعض أهل الدالية ، قال : لما وافي ابن كشمرد ، سأل القرمطي : ما أخذ منك ؟ قال : ما أخذ مني شيء ، فقال له المطوق : أتبغي من الامام مالايحسن منه الاقرار به ، ودعا بالبزاز ، فأخذ ثياباً ، ثم دعا بالخياط ليقطع للقرمطي تلك التياب ، فقال الخياط للقرمطي : قم حتى أقسد الثوب عليك ، فقال المطوق للخياط : أتقول يابن اللخناء للامام : قم ! اقطع ثكلتك أمك على سبعة أشبار ، وصار ابن كشرد وأبو

<sup>(</sup>١) انظر الطبري: ٣٢٣٨.

خبزة بالقرمطي إلى الرقة ، ورجعت جيوش أمير المؤمنين ، بعد أن تلقطوا كل من قدروا عليه من أصحاب القرمطي ، في أعمال حمص ونواحيها .

وورد كتاب القاسم بن عبيد الله ، بأن القرمطي أدخل الرقة ظاهراً للناس على جمل فالج ، وعليه برنس حرير ، ودراعة ديباج ، وبين يديه الدثر والمطوق ، على جملين ، في يوم الاثنين ، لأربع ليــال بقــين من المؤمنين بالرقة ، فأوقفوا بين يديه ، ثم أمر بهم فحبسوا ، واستبشر النـــاس والأولياء بما هنـــاه الله في أمن هــذا القرمطي. وقــرظ أمير المؤمنين القاسم بن عبيد الله في (١٣٤ ظ) هذا الوقت ، وأحمده فيما كان من تدبيره ، في أمر هذا الفتح ، وخلع عليه خلعاً شرف مها ، وقلده سيفاً واقبه نولي الدولة ، وانصرف إلى منزله بالرقة . وخلف أمير المؤمنين عساكره مع محمد بن سلمان ، وشخص من الرقة في غامانـــه ووجوه أصحابه وحرمه ، وشخص معه أبو الحسين القاسم بن عبيــد الله إلى بغداد ، وحمل معه القرمطي والمدثر والمطوق وجماعة ممــن أسر في الوقعة مستهل صفر ، وقعد في الحراقات في الفرات ، ولم يزل متاوماً في الطريق حتى وصل إلى البستان المعروف بالبشري اللة السبت للملتين بقيتا من صفر ، فأقام به ثم عبر من هناك إلى الجانب الشرقي ، فعبأ الجيوش بباب الشهاسية . وكان أمير المؤمنين قد عزم على أن يدخل القرمطي بنداد مصاوباً على دقل (١) . والدقل على ظهر فيه ، وأمر بهدم الطاقات

<sup>(</sup>١) هو خشبة بمد عليها شراع السفينـــة ، وتسميها البحرية : الصاري ــ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .

التي يجتاز بها الفيل ، إذ كانت أقصر من الدقل . ثم استسعج ذلك ، فعمل فعمل له دميانة غلام يازمار (۱۱ كرسيا ، ارتفاعه ذراعان ونصف ، وأجلسه عليه ، وركب الكرسي على ظهر الفيل . فدخل أمير المؤمنين مدينة السلام صبيحة يوم الاثنين مستهل ربيع الأول في زي حسن وتعبئة وجيش كثيف ، وآلة تامة وسلاح شاك ، وقدم الأسرى على جمال مقيدين عليهم دراريع حرير ، وبرانس حرير ، ثم قدم المدر بين يدي القرمطي على جمل فاليج وعليه دراعة حرير (١٣٥ - و) وبرنس عرب ، القرمطي على الكرسي على ظهر الفيل ، وعليه دراعة ديباج وبرنس حرير ، ثم دخل أمير المؤمنين خلفه حتى اشتق مدينة السلام إلى قصره المعروف بالحسني ، والقاسم بن عبيدالله خلفه . وأمر بالقرمطي والمدثر فأدخيلا الحبس بالحسني ، ووجه بالأسرى إلى الحبس الجديد بالجانب النربي . ومضى المكتني من ساعته من الحسني إلى الثريا ، بعد أن خلع على أبي الحسين القاسم بن عبيد الله ، وانصرف إلى منزله .

ووافى محمد بن سليان بعد إصلاحه الأمور ، وتلقطه جماعة من قواد القرمطي وقضاته وأصحاب شرطه فأخذم وقيدم وانحسر والقواد الذين تخلفوا معه إلى مدينة السلام ، فوافي بغداد إلى الباب المصروف بياب الأنبار ليلة الخيس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، وكان قد أمر القواد جميعاً بتلتي محمد بن سليان ، والدخول معه الى بغداد ، ففعلواذلك، ورحل محمد بن سليان صبيحة يوم الخيس وبين يديه نيف وسبعون أسيراً ، غير من أسميناه ، والقواد معه حتى صاروا الى دار أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في الطبري: ٣٢٤٣ ، غلام يازمان .

بالثريا ، فدخلوا عليه . وأمر أن يخلع على محمد بن سليان ويطوق بطوق نهد ، ويسور بسوارين ، وخلع على جميع القواد القادمين معه ، وطوقوا وسوروا ، وانصرفوا الى منازلهم . وأدخل الأسرى الى الحبس الجديد بحدينة السلام في الجانب الغربي منها .

فلما كان يوم الأربعاء است بقين من هذا الشهر ، صير ببدن القرمطي الى باب الجسر الأعلى من الجانب الشرقي فصلب هناك ، وحفر لأجساد

<sup>(</sup>۱) هر أحمد بن محمد الواثقي كاذكر الطبري : ه ٢٧٤٠.

القتلی آبار الی (۱۳۳ – و) جانب الدکه ، فطرحوا فیها وطمت ، فلما کان بمد ، أمر بهدم الدکة ، وتعفیة أثرها فقعل ذلك .

ومانتين : وفيها ورد الخبر بأن أخا الحسن بن زكرويه المروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق الغرات ، في نفر ، واجتمع اليه جماعة من الأعراب ، وسار بهم الى نحو دمشق ، فعاث في نواحيها ، فنــدب للحروج اليه حسين بن حمدان ، غرج في جماعة ، وورد الخبر برجوعه الى الدالية . فحدث محمد بن دواد بن الجراح أن زكرويه بعد قتــل صاحب الشامة ، أنفذ رجلاً كان مملماً للصبيان يقال له عبد الله بن سعيد، فتسمى نصراً \_ ليخني أمره \_ فدار في أحياء كلب يدعوه الى رأيه ، فاستجاب له جماعة من صعاليكهم وسقاطهم العليصيين ، فسار فهم الى بصرى وأفرعات من كورتي حوران والبثنية ، فقتل وسبى وأخذ الأموال. وقال : وأنفذ زكرويه رجلًا يقال له القاسم بن أحمد داعية ، فصار إلى نحو رستاق نهر ملخانا (١) . قال : فالتقت به طائفة ، فساروا إلى الكوفة حتى صبحوها غداة يوم النحر وم غارون ، فوافوا باب الكوفة عند انصراف الناس من المصلى ، فأوقعوا بمن قدروا عليه وسلبوا وقتلوا نحواً من عشرين رجلاً ، وكان رئيسهم هذا قد حملو. في قبة يقولون : هذا ابن رسول الله ، وهو (١٣٦ ـ ظ) القاسم بن أحمد داعية زكرويه ، وينادون ؟ ياثارات الحسين ـ يعنون الحسين صاحب الشامة ـ وشعارهم يامحمد يا أحمد ــ يمنون ابني زكرويه ، وبموهون بهذا القول على أهل الكوفة ــ ونذر بهم الناس، فرموه بالحجارة من المنازل.

<sup>(</sup>١) في الطبرى: ٢٢٦٠ ، نهر تلحانا .

وإغا ذكرت هذا الفصل من قول ابن أبي الأزهر لأن فيه مايـدل على أن صاحب الخال ، كان يسمى الحسين بن زكرويه ، وأنـه يسمى أيضاً أحمد بن زكرويه . وعاش زكرويه بعد ولديه القرمطين في زعمه .

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله الممشقي ، قال : أخسبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال : أخسبرنا أبو عالب بن البناء قال : أخبرنا أبو الحسين بن الأبنوسي قال : أخبرنا أبو محمد اسماعيسل أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى الدقاق قال : أخبرنا أبو محمد اسماعيسل ابن علي بن إسماعيل الحطمي قال : قام مقامه بي يعني مقام صاحب الجلل أخ له في وجهه خال يعرف به ، يقال له صاحب الحال. فأسرف في سوء الفعل وقبح السيرة ، وكثرة القتل حتى تجاوز مافعله أخوه ، وتضاعف قبيح فعله ، وقتل الأطفال ونابذ الاسلام وأهله ، ولم يتعلق منه بشيء ، غرج المكتني إلى الرقة ، وسير إليه الجيوش ، فكانت له وقائع ، وزادت أيامه على أيام أخيه في المدة والبلاء حتى هزم ، وهرب فظفر به في موضع يقال له المدالية (١٣٧٧ - و) بناحية الرحبة ، فأخذ أسيراً ، وأخذ معه ابن عم يقال له المدثر ، كان قد رشحه للأمر بعده ، وذلك في الحسرم سنة إحدى وتسعين ، وانصرف المكتني بالله إلى بغداد وهو معه .

فركب المكتني ركوباً ظاهراً في الجيش والتعبئة وهو بين يديمه على الفيل ، وجماعة من أصحابه على الجمال مشهرين بالبرانس ، وذلك يوم الاثنين غرة ربيع الأول من سنة إحدى وتسمين ، ثم بنيت له دكة في المصلى وحمل إليها هو وجماعة أصحابه ، فقتلوا عليها جيماً في ربيع الآخر ، بعد أن ضرب بالسياط وكوي جميعه بالنار ، وقطعت منه أربعته ، ثم قتل ، ونودي في الناس فخرجوا مخرجاً عظيماً للنظر إليه ، وصلب بعد ذلك في رحبة الجسر .

وقيل أنه وأخوه من قرية من قرى الكوفة يقال لها الصوان ، وها فيا ذكر : ابنا زكرويه بن مهرويه القرمطي ، الذي خرج في طريس مكة في آخر سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وتلقى الحاج في الحسرم من سنة أربع وتسعين ، فقتلهم قتلاً ذريعاً لم يسمع قط بمثله ، واستباح القوافل وأخذ شمسة البيت الحرام ؛ وقبل ذلك – ما – دخل الكوفة يوم الأضحى بنتة وأخرج منها ، ثم لقيه جيش السلطان بظاهر الكوفة بمد دخوله اياها وخروجه عنها ، فهزمهم وأخذ ماكان معهم من السلاح والعدة فتقوى بها ، وعظم أمره في النفوس ( ١٣٧ – ظ ) وهال السلطان ، وأجلبت معه كلب وأسد ، وكان يدعى السيد .

ثم سير إليه السلطان جيشاً عظيماً ، فلقوه بذي قار ، بدين البصرة والكوفة في الفراض (۱) فهزم وأسر جريحاً ، ثم مات ، وكان أخذه أسيراً يوم الأحد لتمان بقدين من ربيع الأول ، وشهرت الشمسة بدين يديه ، ليعلم الناس أنها قد استرجمت ، فطيف به ببنداد . وقيل أنه خرج يطلب ثأر ابنه المقتول على الدكة .

ذكر ابن أبي الأزهر في تاريخه أنه لما خرج على قافلة الحاج أن أصحابه أكبوا على الحاج فقتلوهم كيف شاؤوا واحتسووا على جميع ماكان في القافلة وسبوا النساء الحرائر، وجمع القرمطي لعنه الله أجساد القتلى فعمل منها دكة آبتها بالدكة التي قتل عليها أصحابه.

وسيّر إلى بعض الشراف الهاشميين بحلب تاريخاً جمعه أبو غالب هام بن

<sup>(1)</sup> قال ياقوت : الفراض جمع الفُرضة وهي المشرعة . والأصل في الفرضة الثلمة في النهر . والفواض موضع بين البصرة والبهامة قرب فلبج .

الفضل (۱) بن جمفر بن على بن المهذب ذكر أنه تذكرة كتبها مما وجده في التواريخ المتقدمة ومما وجده بخط جد أبيه الشيخ أبي الحسين على ابن المهذب بن أبي شهاب وغيره ، قال فيه :

## سنة تسعين ومانتين:

فيها : نجم بالشام قرمطي بأرض دمشق انتسب إلى العلوية .

قال: وذكر الشيخ أبو الحسين علي بن المهذب أن أباه المهذب أخبره أن (١٣٨ ـ و) هذا القرمطي أول من وقع عليه هذا اللقب ، وكان خرج في بطن من بني عدي من كلب ، يقال لهم بنو العليص ، فخرج إليه طنج بن جف ، والي دمشق من قبل الطولونية ، محتقراً له في غير عدة ولا عدة . وكان هذا القرمطي في بادية كلب ، فأوقع بطنج ، ودخل إلى دمشق مهزوماً ، ثم رجع فجمع عسكره ، وحشد وخرج إليه فكان الظفر للقرمطي أيضاً ، وقتل خلقاً كثيراً من أصحاب طنج ، ونهبوا عسكره . وعاد طنج إلى دمش فقوي القرمطي . وكتب طنج إلى مصر فوجه إليه جماعة من الفرسان والرجالة ، وأمدهم من في الشام . فصار جيشاً عظيماً فخرج ، وهو غير شاك في الظفر به ، فأوقع القرمطي به وكانت الوقعـــة في موضع بعرف بالكسوة ، وسار القرمطي إلى بعلبك وكانت الوقعـــة في موضع بعرف بالكسوة ، وسار القرمطي إلى بعلبك

<sup>(</sup>۱) من مؤرخي المعرة في القرن الخامس للهجرة ، وقد ورد ذكره بين تلامذة أبي العلاء المعري ، ولم يصلنا تاريخه بل وصلنا نقول كثيرة منه بثها ابن العديم في ثنايا كتابه بنية الطلب ، هذا وقد أثار حاجي خليفسة لهذا الكتاب ، ولا ندري أرآه أو قرأ عنه فتحدث عنه في كشفه، ويتبين من بغية الطلب أن ابن المهذب قد أكمل أو ذيل عل كتاب في التاريخ كتبه جده ثم إن أسامة بن منقذ مع واحد من أخوانه قاما فيها بعد أيضا بالتذبيل على كتاب أبن المهذب ، وأن الكتاب في هذه المرحلة بات يعرف بامم « البداية والنهاية » .

ففتحها وقتل أهلها ونهب وأحرق ، وسار منها إلى حمص ندعا لنفسه بها وبث ولاته في أعمالها ، وضرب الدنانير والدراه وكتب علما : ﴿ المُهْدِي ا المنصور \_ أمير المؤمنين ، وكذلك كان يدعى له على المنابر ، وأنفـذ سرية إلى حلب فأوقع بأبي الأغر خليفة بن المبارك السلمي ، وعادت السرية | وجبي الخراج ، وحمل اليه مال جند حمص . فأنفذ الأمير أبو الححس المؤمل بن مصيبح ـ أمير برزويه والبارة والروق ' ' وأفامية وأعمال ذلك، وبتى والي هذه المواضع من قبل الخلفاء ببغداد أربعين سنة ، فيها ـ رجلين من أهل معرة النمان اسم أحدها (١٣٨ ـ ظ) أحمد بن محمد بن تمام، والآخر ابن عاص القسري ، وجاءا الى القرمطي يرفعان على أهــل معرة فمضيا اليه وقالا له: أن أهل معرة النمان ، قد شقوا العصا ، وبطاوا الدعوة ، وغيروا الأذان ، ومنعوا الخراج . وكان أهل معرة النمان قد أرسلوا معها الخراج ﴿ فأخذ منها في الطريق ﴾ فلما قالا له ذلك ، التفت الى كاتبه ، وقال له : اكتب «وشهد شاهدان من أهلها ، فسار اليها ، وقال لأصحابه : أن أغلقوا الباب فاجعلوا عارة على الدارس ١٢١ غرب أهل معرة النمان ولاعلم لهم بما قد جرى ، وأصحاب القرمطي يقولون لهم الأبواب أصحاب القرمطي على الناس ، وقتل خلق كثير ، ودخلهـا يوم الأربيساء النصف من ذي الحجة ، فأقام يقتل المشايخ والنساء والرجال

 <sup>(</sup>١) كتب أبن العديم في جائبة الأصل: الروق هو الذي يقال له الروج كورةمعروفة.
 وهذه المناطق واقمة في منطقة حلب معروفة ،

<sup>(</sup>٢) كذا في متن الأصل وكتب ابن المديم الحاشية : لعله الذراري .

<sup>(</sup>٣) حصناً كان في مشارف المعرة ـ معجم البلدان -

والأطفال ، ويحرق وينهب خمسة عشر يوماً ، فذكر أن القتلى كانوا بضمة عشر ألفاً .

وخرج المكتني الى الرقة ، وأنفذ عساكره مع محمد بن سليان الكاتب الأنباري وكان شهماً شجاعاً مدبراً ، فحصل في حلب في جيش فيه الأنباري وكان شهماً مدبراً ، فحصل في حلب بن محمد ، يقول الاثون ألفاً مرتزقة ، فيا ذكر غير واحد ، وكان جهير بن محمد ، يقول له : تخرج اليه فقد أهلكوا عشيرتي . فيقول له ابن الأنباري الكاتب : لو أخذوا بلحيتي ماخرجت اليهم حتى يهل هملل المحرم مديد سنة احدى وتسعين .

قال أبو غالب (١٣٩ - و) بن المهذب:

سنة إحدى وتسمين:

فيها : سار محمد بن سلبان الكاتب الأنباري الى القرامطة ، فأوقع بهم في قرية تمرف بالحسنية فقتلهم وبدد شملهم .

ولما تصور القرمطي ، ورأى أنه لاطاقة له بمساكر الخلافة ، هرب قبل الوقعة بأصحابه فحصل في قرية شرقي الرحبة ، تعرف بالدالية في نفر يسير من خواص أصحابه ، فتستروا وبعث بعض أصحابه متنكرا ، ليعتار لهم مايحتاجون اليه ، فأخذ وأنكر وأتي به الى رجل كان يتولى معونة الدالية ، يعرف بأبي خبزة ، لأحمد بن محمد بن كشمرد ، وكان ابن كشمرد والي الرقة ، وكان صغير الشأن حقيراً في الجند ، فسأله أبو خبزة عن خبره وقصته ، فتبين منه قولاً مختلفاً فألح عليه أبو خبزة ، فأقر ذلك الرجل بأنه من رجال القرمطي ، ودل عليهم في أي موضع هم ، فضرج الو خبزة فيمن جمه من الاجناد والرجال الى الموضع الذي فيه القرمطي أبو خبزة فيمن جمه من الاجناد والرجال الى الموضع الذي فيه القرمطي

وأصحابه ، فظفر بهم وبالقرمطي ، وكان معهم حملان من المال، فأخذهم والمال ممهم وحملهم الى ابن كشمرد والي الرقة ، فأخذهم وكتب بخبرهم الى المكتنى ، فبعث إليه من تسلمه منه ، وأوردهم الرقة ، وانحدر المكتنى إلى مدينة السلام بنداد، وهم معه ، فبني له دكة عظيمة بظاهر القصر المتضدي وعذبوا عليها بأنواع المذاب.

أخبرنا أبو البركات بن محمـــد بن الحسن ــ كتابة ( ٣٩ ـ ظ) قال: أخبرنا أبو على بن أبي محمد الدمشتي ، قال: قرأت على منصور بن خيرون عن أبي محمد الجوهري ، وأبي جعفر بن السلمة ، عن أبي عبد الله محمد ابن عمران بن موسى المرزباني قال : أحمد بن عبد الله الخارج بالشام في أيام المكتنى بالله ، وكان ينتمى إلى الطالبيين ، وهو المسروف بصـــاحب الخال ، وقتل بالدكة في سنة إحدى وتسمين ومائتــين ، يروى له ولأخيه على من عبد الله شعر يشك في صحته ، فمما روى لأحمد:

متى أرى الدنيا بلا كاذب ولا حروري ولا ناصى متى يقول الحق أهل النهــي هل لبغاة الخير من ناصر

قال: وبروى له:

نفيـت من الحسين ومن علي وخيب سائـــلي وجفــوت ضيني وأعطيت القيــاد الدهر مــني لئن لم أعط ماملكت يميسني

وينصف المفاوب من غالب هل لكؤوس المدل منشارب

وجعفر النطارف من جدودي وبت فقيد مكرمة وجـــود يمسين فتى وفي بالمهسود 

وافتتحنهـــا حربأ عوانــــأ تقحم بالبنــود على البنـــود وهي أكثر من هذا . فيقال أن عبد الله بن المعتز أجابه عنها

تهــددنا زعمت شبوب حرب تقحم بالبنــــود على البنــــود

بقصدة منها:

فكان السيف أدنى عند ورد إلى ودجيك من حبل الوريد قرأت بخط أبي بكر محمد بن يحيي الصولي . وأخبرنا به أبو القاسم عبد الصمد بن (١٤٠ ـ و) محمد بن أبي الفضل ، فيما أذن لنا برويه عنه ، قال : كتب إلينا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ، أن أبا القاسم البذار أنبأهم ، عن أبي أحمد بن أبي مسلم ، عن أبي بكر الصولي قال : وأجلس القرامطة مكان على بن عبد الله أخاً له يقال له أحمد بن عبدالله وزعموا أنه عهد إليه ، وصار أحمد بن عبد الله إلى حمص ، ودعى له بها وبكورها ، وأمرهم أن يصاوا الجمعة أربع ركمات ، وأن يخطبوا بعد الظهر ، ويكون أذانهم : أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن عليـــاً ولي المؤمنين . حي على خير العمل. وضرب الدراهم والدنانير وكتب علمها « الهادي المهدي » لا إله إلا الله محمد رسول الله ﴿ جَاءِ الحَقِّ وزهق الناطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ '١' وعلى الجانب الآخر ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إلا المودة في القربي ﴾ (٢).

ووجه أحمد بن عبد الله هذا برجل يعرف بالمطوق أمرد ــ فرأيته بعد

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء : ٨٨.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى : ۲۳ .

ذلك ـ فكبس أبا الأغر، ثم خرج المكتني بالله إليه، وأقام بالرقة وأنفذ الجيوش إليه مع محمد بن سلبان ، وأنف غلامه سوسنا ممه في جيش عظيم ، فورد الخبر بأنه قتل ، ذكر ذلك الصولي في سنة إحدى وتسمين وماثتين .

قال: ثم أتى الخبر للنصف من المحرم من الدالية بأن فارسين من الكلبيين أحدها من بني الأصبغ والآخر من بني ليلى نزلا بالسقافيسة (١٤٠ ـ ظ) فأخذا ، فأقرا أنها من القرامطة ، وأن القرمطي بالقسرب، فركب محمد بن علي أبو خبزة وأحمد بن محمد بن كشرد من الرحبسة فظفرا بالقرمطي ، وأخذ معه رجل يقال له المدش ، وكاتبه ، وغلام أمرد حدث يقال له المطوق ، وحمل إلى الرقة ، وقد ذكرنا خبره .

قال الصولي وتمايروي من شعر أحمد بن عبد الله :

ثأرت بجدي خير من وطيء الحسا وأنصاره بالطف قتلى بني هند فأفنيت من بالشام منهم لأنهم بقصدهم جاروا عن المنهج القصد على أنهم جاشوا لنا وتجمسوا وكادوا وكان الله أعلم بالقصد فجاهدتهم بالله منتصراً بسه فأفنيتهم بالبيض والسمر والجرد

قال الصولي : ولعلي بن عبد الله وأخيه أحمد بن عبد الله شمر ، أظن بعض من يميل إليهم ، ويكره السلطان ، عمله ، أو أكثره ، وحمله عليها .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسين الدمشق ، قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال: أحمد بن عبد

الله ، ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما زعم . وهـو صاحب الخـال أخو علي بن عبد الله القرمطي . بايعته القرامطة بعـد قتل أخيه بنواحي دمشق وتسمى القرمطي . بالمهدي ، وأفسد بالشام ، فبعث إليه المكتني عسكراً في المحرم سنة إحدى وتسمين وماثتين ، فقتل من أصحابه خلق كثير ، ومضى هو في نفر من أصحابه يريد الكوفة ، فأخذ بقرية تعرف بالداليـة من سقي الفرات ، وحمل إلى بنداد وأشهر وطيف به على بعير ، ثم بنيت له دكة فقتل عليها هو وأصحابه الذين أخذوا معه يوم الاثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وتسعين ومائتين ، وكان شاعراً وله في الفخار أشمار من جملتها :

سبقت يسدي يسده لضربسة هاشمي الحتد وأنا ابن أحمسد لم أقل كسذباً ولم أتريسد من خوف بأسي قال بد ر: ليتسني لم أولسد

يمني بدر الحمامي الطولوني ، أمير دمشق . هكذا قال الحسافظ أبو أبو القاسم . ولا أعلم أحداً قال في صاحب الخال عبد الله بن أحمد غيره . والمعروف بهذا الاسم ابن عمه المعروف بالمدثر ، وكان سار إلى الشام فلقيه شبل الديلمي ، مولى المعتضد بالرصافة في سنة أربع وثمانين ومائتين فقتله القرامطة ، وقتلوا أصحابه . ودخلوا الرصافة فأحرقوها وجاؤوا مسجدها ونهبوها ، وساروا نحو الشام . فالظاهر أنه اشتبه عليه بصاحب الخال وأكد عنده ذلك هذه الأبيات الثلاثة التي عزاهسا (١٤١ ـ ظ) إليه ، وقوله فها :

وأنا ابن أحمد لم أقل كذباً ولم أتزيد

على أن هذه الأبيات ليس مراد صاحب الخال منها أن أحمد أبوه ، بل أراد بقوله: «وأنا ابن أحمد»، أنه من نسل أحمد النبي بَلِيْقِينَ ...... (١٤٢ – و) خليفة من المبارك ،

أبو الأغر السلمي قائسة مذكور مشهور ، ولي حلب في سنة تسع وثمانين ومائتين ، ولاه إياها المكتني حين تولى الخلافة ، وتوجه اليها لحاربة القرمطي صاحب الخال ، وقلمها في عشرة آلاف فارس ، فأنفذ القرمطي سرية اليه الى حلب في سنة تسعين ومائتين ، فخرج أبو الأغر فنزل وادي بطنان فلما استقر وافاهم جيش القرمطي يقدمه المطوق علامه فكبسهم ، وقتل منهم خلقاً عظيماً ، فانتهب المسكر ، وأفلت أبو الأغر ، فدخل حلب ومعه ألف رجل لاغير ، وصار القرمطي الى باب حلب فحاربهم أبو الأغر فيمن بتي معه من أصحابه ، وأهل البلا ، فذهبوا وانصرفوا عن ولاية حلب بعد ذلك .

ذكر أبو عبد الله محمد بن يوسف في رسالته الى أخيه بخبر القرمطي أن القرمطي وجه بخيل كثيرة ورجالة كثيفة مع المعروف بعميطر ، وهو أحد دعاته وثقاته الى ناحية حلب ، فلما كان يوم الأربعاء لمشر ليال بقين من رمضان \_ يعني سنة تسعين \_ وقعوا بخليف بن المبارك المعروف بأبي الأغر وهو على غاية الطمأنينة ، ومايقدر أن خيل المارقة تبلغ اليه لأنه لم يكن وصل الى حلب ، وكان ابنه بها فقتل القرامطة عامة من كان في عسكره من الأولياء والبياع والتجار ، فأبيد خلق من الناس ، وسلم أبو الأغر ، فصار الى قربة من قرى حلب ، وخرج اليه ابنه من المدينة في جماعة من الأولياء والرجالة ، فأقاموا على مدينة حلب على سبيل في جماعة من الأولياء والرجالة ، فأقاموا على مدينة حلب على سبيل الحاصرة لأهلها ، فلما كان يوم الجمعة سلخ شهر رمضان ، تسرع أهسل

مدينة حلب إلى الخروج القاء عدوم ، فنعوا من ذلك فكسروا قفل الباب وخرجوا الى الفسقة ، فدامت الحرب بين الفريقين ، ورزق الله الرعية النصر عليهم ، وخرج السلطان فأعانهم ، فقتل من القرامطة جماعة كثيرة ، ولما كان يوم السبت يوم الميد خرج أبو الأغر خليفة بن المبارك إلى المصلى ، وعيد المسلمون ، وخطب الخاطب ، ثم عادت الرعية على حال سلامة ، وأشرف خليفة بن المبارك على عسكر الفسقة ، فما خرج إليه منهم أحد ، وانصرف عنهم ، فلما أيسوا رحلوا في النصف من ليلة الأحد عن معسكره ، وصاروا إلى صاحبهم الخائن .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي . قال : كتب إلينا أبو عبد الله بن على العظيمي ، قال : سنة تسمين ومائتين خلع على أبي الأغر ، ووجه لحرب القرمطي بناحية الشام ، فمضى إلى حلب في عشرة آلاف .

قال: والنصف من شهر ( ٢٣٢ ـ و ) رمضان مضى أبو الأغر إلى حلب، ونزل وادي بطنان ، قريباً من حلب، ونزل معه جميع أصحابه فنزع ـ فيا ذكر ـ جماعة من أصحابه ثيابهم و دخلوا يتبردون بمائه ، وكان يوماً شديد الحر، فبينا هم كذلك ، إذ وافاهم جيش القرمطي العروف بصاحب الشامة ، مقدمهم المعروف بالمطوق . فكبسهم على تلك الحال ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، وانتهب العسكر ، وأف لمت أبو الأغر وجماعة من أصحابه ، فدخل حلب وأفلت معه مقدار ألف رجل ، وكان في عشرة آلاف رجل مايين فارس وراجل ، وقد كان ضم إليه جماعة في عشرة آلاف رجل مايين فارس وراجل ، وقد كان ضم إليه جماعة من كان على باب السلطان ، من قواد الفراغنة ورجالهم ، فلم يفلت منهم إلا اليسير ، ثم صار أصحاب القرمطي إلى باب حلب فحاربهم أبو الأغر ،

ومن بتي معه من أصحابه ٬ وأهل البلاد فانصرقوا عنه .

قرأت في حوادث سنة سبع وتسعين ومائتين من تاريخ ثابت بن سنان ابن قرة ، قال : في أيام المقتدر ، وفيها قدم أبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي من الرقة بغير إذن ، فقبض عليه ، وعلى جماعة من أهله ، وكس سيفه وخرق سواده ، وحبس .

وقال في حوادث سنة اثنتين وثلاثمانة: وفي يوم الأربعاء لليلتسين بقيستا من رجب ، أطلق أبو الأغر خليفسة بن المبارك السلمي من الاعتقال في دار السلطان ، وخلسم عليه خلع الرضا في يوم الخسيس مستهل شعبان.

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي ، أذنا ، قل : أخبرنا (٢٣٧ – ظ) الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشق قال : خليفه ابن المبارك ، أبو الأغر ، ولاه المعتضد قتال الأعراب بطريق مكة ، فقتل منهم جماعة وأسر رأسهم صالح بن مدرك بالحيلة ، وقدم بغداد في المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين ، فخلع عليه وطوق بطوق ذهب ، ثم ولي حلب ، وقدم دمشق مع محمد بن سليان ، وغيره من الأمراء الذين وجههم المكتني لحرب الطولونية بمصر ، وغزا بلاد الروم مع مؤنس الخادم في ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائتين ، ثم خالف على السلطان ، فأخذ وأدخل بغداد هو وأولاده ، فقيدوا يوم الاثنين لأربع بقين من شوال سنة سبع وتسعين ومائتين ، ثم أطلق في يوم الحيس ، وخلع عليه يوم الحيس مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة . فات فجأة يوم الأربعاء اثبان خلون من ذي الحجة من سنة ثلاث وثلاثمائة .

قرأت بخط ثابت بن سنان الصابي في كتاب وقع إلي يتضمن وفا آت من توفي في كل سنة من سنة الاثمائة إلى السنة التي مات فيها قال : سنة اثنتين والاثمائة ، أبو الأغر خليفة بن المبارك السلمي مات لسبع خلون من ذي الحجة فجأة ......... (٣٣٣ – و) .



كتاب نهاتيرالأرسب في فنون الأدسب

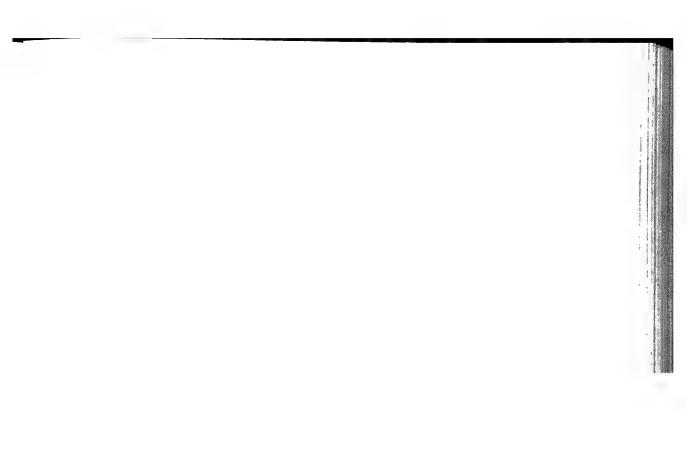

## ذكرأخبارألذولة العبيدية

التي انتسب ملوكها إلى الشرف ، وألحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها .

هذه الدولة من الدول التي امتدت أيامها ، واتسعت بمالكها ، واستولت ملوكها على كثير من المالك المشهورة شرقاً وغرباً ، ببلاد المغرب والديار المصرية ، والبلاد الشامية ، والثنور والمواصم وغير ذلك ، وكان ابتداء ظهور هذه الدولة ببلاد المغرب ، وإغا أوردناها في أخبار ملوك الديار المصرية ، وألحقنا ملوكها بجلوك هذا الوادي ، لأن الديار المصرية قاعدة ملكهم ، وبها قام أكثر ملوكهم .

ولنبدأ بذكر أخبار ملوك هذه الدولة ، وابتداء أمره ، وماقيل في نسبهم وإلى من ينسبون ، وكيف تنقلت بهم الحال الى أن ملكوا البلاد واستولوا على الأقاليم . ولهذه الدولة أسباب ولوازم وشيعة هم الذين مهدوا لهم البلاد ، ووطئوا المهالك ، وهزموا الجيوش وفتحوا الأقاليم ، وأبادوا الأبطال حتى استقر الملك لملوك هذه الدولة وتسلموه عفواً صغواً .

لابد لنا أن نبتدى، بذكر أخباره ، ومافتحوه واستولوا عليه قبل ظهور المهدي الذي هو أول ملوك هذه الدولة ، ثم نذكر عاقبه أمر من قرر لهم الملك معهم ، ونذكر من ملك من ملوك هذه الدولة ، واحداً بعد واحد الى أن انقرضت دواتهم ، وبادت أيامهم م فنقول وبالله بعد واحد الى أن انقرضت دواتهم ، وبادت أيامهم م فنقول وبالله

التوفيق: أول من ملك منهم عبيد الله المنعوت بالمهدي، ونسب نفسه أنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر بن محد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۱)، وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون ذلك، وينفوه عن الشرف، ويقولون اسم عبيد الله سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القداح بن أبي شاكر ميمون ابن ديصان بن سعيد الفضبان، صاحب كتاب الميدان في نصر الزندقه، وهو من أههل رامهرمن، كورة من كور الأهواز، وكان من خرمية الحبوس.

ومن المؤرخين من زعم أن الحسين بن أحمد زوج أم سعيد ، وأن أبا سعيد مهودي .

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب '٢' في كتابه المسمى بكشف الأسرار وهتك الأستار : ان سميد هذا كان قد رباه عمه محمد بن أحمد، المكنى بأبي الشلملم '٣' [٢٦] وكانوا دعاة لمحمد بن اسماعيل بن جمفر الصادق، يأكلون البلاد باسمه، ويدعون أنه حي برزق الى زمانهم وفيه عمل ابن المنجم (٤)

<sup>(</sup>١) كذا ، وهو غير مسلم به ، وهناك خلاف كبسير حول شجرة النسب ، خاصة في فترة الستر ، وقد سبق لنا أن نبهنا علىذلك .

<sup>(</sup>٢) أبر بكر الباقلاني ـ ٣٣٨ هـ/ ٥٥٠ - ٣٠١ / ١٠١٣ ، أعظم رجال علم الكلام في عصره ، انتهت البه رئاسة مذهب الأشاعرة ، ولد في البصرة ، وسكن بغداد حيث طارت شهرته ، له عدة كتب بعضها في حكم المفقود ، منها كشف أسرار الباطنية المشار البه في المتن .

 <sup>(</sup>٣) انظر عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب . ط. بيروت: ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٤) لعله علي بن هارون « ٣٧٦ ه / ٨٨٩ –٣٥٣ ه / ٩٦٣ م » كان راويةالشمر من ندماء الخلفاء ، رلد ومات في بغداد .

قصيدته التي يقول فيها:

فإنك في دعواك أنك منهم كن يدعي أن التحاس من الذهب متى كان مولى الباهليين ملحقاً بآل رسول الله يوماً اذا انتسب

ولما ملك بهاء الدولة (١) ، أبو نصر بن عضد الدولة فناخسرو بن بويه ، بعد أن جمع الطالبيين من آفاق العراق ، وسألهم عنهم فكلهم أنكرهم ، وتبرأ منهم ، فأخذ خطوطهم بذلك ، وكان بمن شهد السريفان الرضي والمرتضي ، وأبو حامد الاسفرائيني ، وأبو الحسين القدروي وغيرهم ، وذلك في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة (٢) بأمر القادر بالله العباسي .

هذا مع ماينسب الى بني بويه من التشييع (٣) . فلنذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم .

## ذكر ٱبْتذَاء أَمْرِهُ وَأَقَالُ مِن قَامَ مِنهُ مُ

قال أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المنز بن باديس في كتابه المترجم بالجمع والبيان في أخبار المنرب والقيروان أن أول من قام منهم أبو شاكر ميمون بن ديسان بن سعيد النضبان ، وكان محسن صحب أبا الخطاب محمد بن أبي زينب أن مولى بني أسد ، فألقوا الى كل

<sup>(</sup>١) هو بهاء الدولة فيروز « ٣٧٩ ه/ ٩٨٩ م - ٣٠٤ ه/ ١٠١٢ م » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والمشهور أن ذلك كان سنة ٢٠١، هـ، انظر المنتظم: ٧/٠٠٠
 ١٤٣٠. أصول الاسماعيلية: ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) كانوا شيعة لكن حسب المذهب الزيدى .

<sup>(</sup> ٤ ) عائر على قطمة منه وقد طبعت ، لكن لم أستطع الوقوف على نسخة منها .

<sup>(</sup>ه) يقال في اسمه غير هذا ، ربما قتل سنة ١٣٨ هـ / ٧٥٥ م ، خبر ماكتب عنه ما أورده برنارد لويس في اطروحته أصول الاسماعيلية : ١٠٦ ـ ٢٠٦ .

من اختصوا بسه أن لكل شيء من العبادات باطناً ، وان الله تمالى ما أوجب على أوليائه صلاة ولازكاة ، ولاصوماً ولاحجاً ، ولاحرم عليهم شيئاً من المحرمات ، وأباح لهم نكاح البنات والأخوات ، وألها هذه العبادات عذاب على الأمة ، وأهل الظاهر ، وهي ساقطه عن الخاصة ؟ يقولون ذلك لن يتقون به ويسكنون اليه ، ويقولون في آدم وجميع الأنبياء كذابون محتالون طلاب للرئاسة .

فاشتدت شوكة هؤلاء في الدولة العباسية ، وتفرقوا في البلاد شرقاً وغرباً ، يظهرون التقشف والزهد والتصوف وكثرة الصلاة والصيام ، يعرفون الناس بذلك ، وهم على خلافه ، ويذكرون أبا الخطاب الى أن قامت البينة بالكوفة أن أبا الخطاب ، أسقط العبادات وأحل المحارم ، فأخذه عيسى بن موسى الهاشمي مع سبعين من أصحابه ، فضرب أعناقهم فتفرق بقية أصحابه في البلاد ، فصار قوم عما كان على مذهبه الى فواحي خراسان ، وقوم الى الهند .

وصار أبو شاكر ميمون بن سعيد إلى بيت المقدس مع جماعة من أصحابه وأخذوا في تعلم الشعبذة والنارنجيات والحيل ، ومعرفة الرزق من صنعة النجوم والكيمياء ، وبحتالون على كل قوم بما يتفق عندم ، وعلى العامة بإظهار الزهد والورع ، ونشأ لابن شاكر ابن يقال له عبد الله القداح ، علمه الحيل وأطلعه على أسرار هذه النحله ، فتحذق وتقسدم ، وكانوا يظهرون التشيع ، والبكاء على أهل البيت ، ويزيدون أكاذياً اخترعوها ، يخدعون بها ضعفاء المقول ، وكان من كبار الشيعة رجل يسمى محمد بن الحسين بن جهار بختار ، الملقب دندان (۱) ، وهو بنواحي الكرخ والأصفهان

<sup>(</sup>١) الحُلاف بين الروايات حوله شديد ، انظر ماكتبه لويس في أصول الاسماعيلية : ١٣٣ - ١١١ .

له حال واسعة ، وضياع عظيمة ، وهو المتولي على تلك المواضع ، وكان يبغض العرب ويذمهم ، ويجمع معايهم ، وكان كل من طمع في نواله تقرب إليه بذم العرب ، فسم به عبد الله بن ميمون القداح ، وماينتحله من بغض العرب ، وصنعة النجوم ، فسار إليه وكان عبد الله يتعاطى الطب وعلاج المين ، ويقدح الماء النازل فيها ، ويظهر أنه إغا يفعل أصفهان والجيل ، فأحضره دندان ، وفاتحه الحديث ، فوجده كما يحب ويهوى ، وأظهر له عبد الله من مساوى. المرب والطمن عليهم أكثر مما عنده ، فاشتد إعجابه به ، وقال له : مثلك لاينبني أن يطب ، وإن قدرك يرتفع ويجل عن ذلك ، فقال : إنما جملت هذا ذريعه لما وراءه مما ألقيه الى الناس ، وإلى من أسكن اليه على رفق ومهل من العلمن على الاسلام ، وأنا أشير عليك أن لاتظهر ماني نفسك إلى العرب ، ومن يتعصب لمذا الدين ، فإن هذا الدن قد غلب على الأديان كلها فما يطيقه ملوك الروم ولا الترك والفرس ، والهند مع بأسهم ونجدتهم ، وقد علمت شدة بابك صاحب الخرمية وكثرة عساكره ، وأنه لما أظهر ماني نفسه من بغض الإسلام ، وترك السير بالتشيع والبكاء [٢٧] كما تقول أولاً ، قلع أصله ، فالله الله أن تظهر ماني نفسك ، والزم التشييع والبكاء على أهل البيت ، فإنك تجد من يساعدك على ذلك من المسلمين ، ويقول : هنذا هو الاسلام ، وادع عليها عداوة الرسول ، وتنيير القرآن وتبديل الأحكام فإنك إذا سببتها سببت صاحبها ، فإذا استوى لك الطمن عليها ، فقد اشتغيت من محمد ، ثم تعمل الحيلة بمد ذلك في استئصال دينه ومن ساعدك على هذا فقد خرج من الاسلام من حيث لايشعر، ويتم لك كما تريد. فقال دندان : هذا هو الرأي ، ثم قال له عبد الله القدام : إن لي

أسحاب وأتباع أبثهم في البلاد ، فيظهرون التقشف والتصوف ، والتشيع ويدعون إلى مازيده بعد إحكام الأمر ، فاستصوب دندان ذلك وسر" به وبذل لعبد الله القداح ألني ألف دينار ، فقبل المال وفرقه في كور الأهواز والبصرة وسواد الكوفه ، وبطالقان خراسان ، وساميه من أرض حمص ، ثم مات دندان غرج عبد الله القداح إلى البصرة ، وسواد الكوفة وبث المدعاة وتقوى بالمال ودبر الأمر .

وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن على الحسين المروف بأخي عسن (١) في كتابه: أن عبد ألله بن ميمون هذا كان قد زل عسكر مكرم (٢٠) فسكن بساباط (٣٠) أبي نوح وكان يتستر بالتشيع والمم ، فلا ظهر عنه ماكان يضعره ويسره من التعطيل والإباحة ، والمكر والخديمة ، ثر الناس عليه ، فأول من جاءه الشيعة ، ثم المعتزلة ، وسائر الناس ، وكبسوا داره فهرب إلى البصرة ، ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازي ، فنزل بباهله على موال لآل عقيل بن أبي طالب ، وقال لهم أنا من ولد عقيل داع إلى محمد بن اسماعيل بن جمفر فلما انتشر خبره ، أنا من ولد عقيل داع إلى محمد بن اسماعيل بن جمفر فلما انتشر خبره ، فلما انسمريون ، فهرب وأخذ طريق الشام ومعه الحسين الأهوازي . فلما توسطا الشام عدلا إلى سلمية ليخفى أمرها ، فأقام بها عبد الله وخنى أمره ،

نرجع إلى قول ابن شداد ، قال : ثم مات عبد الله ، وكان له جماعة

<sup>(</sup>١) ربما كان من مماصري الممنز لدين الله الفاطمي . انظر اصول الاسماعيلية : ٧٥.

<sup>(</sup>٢) بلد مشهور في نواحي خوزستان ــ معجم البلدان ــ

<sup>(</sup>٣) الساباط عند العرب سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ ، ولم يسسذكر ياقوت وغيره من الجغرافيين ساباط أبي نوح هذا ، ويبدر أنه كان قرية من قرى خوزستان .

من الولد؛ فخلفه منهم ابنه أحمد، فقام مقام أبيه ، وجرى على قاعدته ، وبث الدعاة واستدعى رجلاً من أهل الكوفة يقال له أبو القاسم الحسن ابن فرح '\' بن حوشب بن زاذان النجار ، وكان هذا الرجل من الامامية الذين يقولون بإمامه موسى '\' بن جمغر ، فنقله إلى القول بإمامه اسماعيل ابن جمغر ، وكافوا يرصدون من يرد من المشاهد ، وينظررن إليهم ، فمن كان فيه مطمع وجهاله استدعوه ، ولايستدعون الا الجهال ومن له بأس وجلد وعشيرة ومال وعز ، ويتجنبون الفقهاء والملاء والأدباء والمقلاء .

فقال لهم بعض من ورد عليهم: إن بجيشان والمذيجرة والجند من أرض اليمن رجلاً جلد كثير المال والعشيرة يتشيع ، وبهذه الناحيه شاعر يقال له ابن خيران يسب في شعره أبا بكر وعمر ، والمهاجرين ، والأنصار على مثل سبيل الجيري الشاعر "" ، فورد ذلك الرجل المذكور وهو أبو الخير على بن الغضل (1) من أهل جيشان من اليمن ، ودخل الى الحيرة

<sup>(</sup>١) في الأصل أبو الحسن رستم بن الكرخيين بن حوشب ، وهو خطأ صوابه ماأنبتناه وقد مو ذكره فيا سلف من نصوص كا سيرد مجدداً خاصة عند الحزرجي ، وهو الذي سيمرف باسم « منصور اليمن » انظر رسالة افتتاح الدعوة : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أي الكاظم الإمام السابع عند الامامية الاثناعشرية ، انظر الأنمة الإثنا عشر لابن طولون . ط. بيروت ٨٩ - ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن خيران لم أجده في المتوفر لدي من المصادر ، والحيريهو السيد الحميري هر الدي من المصادر ، والحيريهو السيد الحميري هره ١٠٥٠ ه / ٧٣٧ ـ ٧٨٩ م م اسمه اسماعيل بن محمد ، شاعر شيمي لهشهرة كبيرة. الأعلام للزركلي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « مجمد بن الفضل » وهو خطأ صوابه ما أثبتنا ، وقد سلف ذكره كما سيأتى خاصة عند الحزوجي .

وقال له : اني رأيت ماكان منك من البكاء والقلق على صاحب هذا القبر فلو أدركته ماكنت تصنع ؟ قال : كنت أجاهد بين يديه ، وأجمل خدي أرضاً يطأ عليها ، وأبذل مالي ودمى دونه ، فقال له : أتظن أنه ما بقي الله حجة بعد صاحب هذا القبر؟ قال : بلي ولكن لا أعرفه بعينه ، قال : فتريده ؛ قال : أي والله . فسكت عنه الداعى ، فقال له على بن الفضل ماقلت لي هذا القول الا وأنت عارف به ، فسكت الداعي فقوي ظن ابن الفضل ان هذا الرجِل يمرف الإمام والحجه ، فألح عليه ، وقال: الله الله الزيارة أريد الله تعالى ، فسكت الداعي وازدادت رغبة ابن الفضل ، فصار يتضرع اليه ويسأله ويقبل يده ، فقال له الداعي : اصبر ولاتعجل وأقم فهذا الأمر لايتم بسرعه ولابدله من صبر ومهلة ، فقال ابن الفضل لأصحابه ، ومن كان معه من جيشان : انصرفوا فلي بالكوفة شغل ، فانصرفوا وأقام هو واجتمع بالداعي ، فقال له: ماعملت في حاجتي ؛ فقال انتظرني حتى أعود اليك ، فانصرف عنه ومضى الى أحمد بن القداح وعرفه حال ابن الغضل وحرصه على لقاء الحجة ، وامام الزمان ، وبتي الداعي يرمقــه ويراه لايكاد يبرح من المسجد ، من غير أن يعلم ابن الفضل به . فلما كان بعد أربعين يوماً أتاه الى المسجد ، وهو جالس ، فقال له : أنت بعد ههنا ؟ فقال : نعم ولولا تجيء لأقمت في هذا المسجد الى أن أموت فعلم الداعي أنه قد قصده ، فأخذه وجمع بينه وبين أحمد بن عبد الله ابن ميمون [٢٣].

وحكي الشريف أبو الحسين محمد بن علي الحسيني في كتابه الذي

صرح فيه نني هؤلاء (١) عن النسب الى الحسين بن على رضي الله عنها ، واستدل على ذلك بأدلة يطول شرحها ، أن أحمد بن عبد الله بن ميمون لما قام الأمر بعد أبيه عبد الله بث الحسين الأهوازي من سلمية داعية الى المراق ، فلما انتهى الى سواد الكوفه لتي حمدان بن الأشعث، وهو قرمط بالذي اليه ينسب القرامطة قصحبه ، واتبعه قرمط ، وتابعه كثير من الناس ، فلما مات الأهوازي أسند الأمر من بعده الى حمدان بن الأشعث قرمط ، وقد ذكرنا هذه القصة في أخبار (٢) القرامطة .

زجع الى قول ابن شداد ، قال : وكان أحمد يقول الحسن بن حوشب الكوفي النجار : يا أبا القاسم هل لك في غربه في الله ! فيقول : الأمر اليك يامولاي ، قلم اجتمع بابن الفضل ، قال له : قد جاء ماكنت تريد أبا القاسم ، هذا رجل من أهل اليمن ، وهو عظيم الشأن ، كثير المال ، ومن الشيعة قد أمكنك ماتريد . وثم خلق من الشيعة ، فأخرج

ما مقامي على الهوان وعندي مقدول صارم وأنف حمي المحل الضم في بلاد الاعادي وبمصر الحليفة المداوي من أبوء آبي ومن جده جدي إذا ضامدني البميد القمي

<sup>(</sup>١) ينقل صاحب عدة الطالب: ١٩٠ مـ ١٩٠ نصوصاً اعتبرها قاطعة في تصحيح نسب الفاطميين إلى اسماعيل بن جعفر الصادق, ربما قاله في ذلك « قلت: وقد كثرالحديث في نسب الخلفاء الذين استولوا عل المغرب رمصر ، ونفاع العباسيون ، وكتبوا بذلك محضراً شهد فيه جل الاشراف يبغداد ، فانضم الى ذلك ماينسب اليهم من الأحساديث ، وسوء الاعتقاد ، وقد تأملت بعض ماحكي من الطمن فيم فوجدته لايتمشى لكونه بناء عل أن المهدي أولهم منسوب إلى أبيه عمد بن اسماعيل بن الصادق لصلبه ، وزمانه لايمتمل ذلك ، والشريف الرضى الموسوى مع جلالة قدوه صحح في شعره نسيم حيث يقول ؛

 <sup>(</sup>۲) في جزء آخر من الكتاب، اعتمد عليه أكثر من باحث، وقسد نشر بمضه
 اعتاداً على مخطوطة باريس رقم « ۱۰۷٦ »

وعرفهم أنك رسول المهدي ، وأنه في هذا الزمان يظهر في اليمن ، واجمع المال والرجال ، والزم الصوم والصلاة والتقشف ، واعمل بالظاهر ولاتظهر الباطن ، وقل لكل شيء باطن ، وإن ورد عليك شيء لاتعلمه فقل لهذا من يعلمه ، وليس هذا وقت ذكره .

وجمع بينه وبين ابن الفضل ، وخرجا جميعاً الي أرض اليمن ، ونزل ابن حوشب بعدن ، وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون بني موسى ، وخبرهم عند ابن ميمون ، فنزل ابن حوشب بالقرب منهم ، وأخذ في بيع مامعه من القاش ، ولزم الزهد والتقشف . فقصده بنو موسى ، وقالوا له : فيا جثت ؟ قال : للتجارة ، قالوا : لست بتاجر ، وانحا أنت رسول المهدي ، وقد بلغنا خبرك ، وعرفوه بأنفسهم ، فأظهر أمره عليهم ، وسار الي عدن لاعة ، وسار ابن الفضل إلى بلده .

ولما وصل ابن حوشب إلى عدن لاعة قوتى عزاممهم وقرب أمر الهدي عليهم، وأنه من عنده يخرج، وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح، ولم يزل أمر ابن حوشب يقوى وأخباره ترد على من بالكوفه من الإمامية، وطبقات الشيعة، فيبادرون إليه، ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة، فكبر عدده واشتد بأسهم، وأغار على من جاوره، ونهب وسبي، وجبى الأموال وأنفذ إلى من بالكوفه من ولد عبد الله القداح أموالاً عظيمة، وهدايا وطرفاً، وكذلك لابن الفضل.

وكانوا أنفذوا إلى المنرب رجلان أحدها يعرف بالحلواني والآخر بأبي سفيان (١) ، وتقدموا اليها بالوصول إلى أقاصي المنرب ، والبعد عن المدن والمنابر ، وقالوا لهما : ينزل كل واحد منكما بعيداً من الآخر ، وقولا

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة افتتاح الدعوة ٤٥-٥٥.

لكل شيء باطن ، ونحن فقد قيل لنا : اذهبا فالمغرب أرض بور فاحر ثاها واكر باها حتى يأتي صاحب البدر (۱۱ ، فنزل أحدها بأرض كتامه بمدينة مر "مجنة (۲۱ ) والآخر سوف جار (۳ ) فالت قلوب أهل تلك النواحي إليها وصارا يحملان التحف الني تحمل إليها إلى ابن القداح ، ثم مانا على قرب بينها ، بعد أن أقاما سنين كثيرة فقال ابن حوشب لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الشيعي وكان قد هاجر إليه - : يا أبا عبد الله أرض كتامه من المغرب قد حرثها الحلواني وأبي سفيان وقد مانا ، وليس لها غيرك ، وبادر إليها فإنها موطأه مجده لك ، غرج أبو عبد الله وأخرج ابن حوشب معه عبد الله بن أبي الملاحف ، وأمده بمال ، وأوساه بما يعمل وكيف يحتال ، وكان أبي عبد الله قد شاهد أفعال ابن حوشب ، يعمل وكيف يحتال ، وكان أبي عبد الله قد شاهد أفعال ابن حوشب ،

وأما أحمد بن عبد الله بن ميمون ، فإنه لما قوي أمره ، وكثرت أمواله ادعى أنه من ولد عقيل بن أبي طالب ، وهم مع هذا يسترون أمرهم ، ويخفون أشخاصهم ، ويغيرون أسماءهم ، وأسماء دعامتهم ، ويتنقلون في الأماكن ، ثم مات أحمد خلفه محمد ، وكان لحمد ولدان : أحمد والحسين ، فمات أحمد ، وصار الحسين إلى سلمية ، وله بها أموال من ودائع جده عبد الله القداح ، ووكلاء وأتباع وغلمان ، وبتي ببغداد من أولاد القداح أبو الشلملع ، وهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن

<sup>(</sup>١) أي أبر عبد الله الداعي . انظر رسالة افتتاح الدعوة ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) من مدن تونس ، على ثلاث مراحل من القيروان \_ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) في الجزائر معروفة على مقربة من الحدود الجزائرية التونسية .

ديصان ، وهو مؤدب بآداب الملوك ، وكان الذي بسليه يدعي أنه الوصي وصاحب الأمر دون بني القداح ، ويكاتب الدعاة ويراسلونه من اليمن والمنرب والكوفة ، واتفق أنه جرى بحضرته بسليه حديث النساء ، فوصفوا امرأه رجل يهودي حداد ، مات عنها زوجها ، وأنها في غاية الجمال ، فقال لبعض وكلائه : زوجني بها ، فقال : إنها فقيرة ، ولها ولد ، فقال : ما علينا من الفقر زوجني بها ورغبها ، وابذل لها ماشاءت ، فتزوجها وأحبها وحسن موقعها عنده ، وكان ابنها يماثلها في الجمال ، فأحبه وأدبه [٤٧] وعلمه ، وأقام له الحدم والأصحاب ، فتعلم المغلام ، وصارت له نفس كبيرة وهمة عظيمة ، فمن الملماء من أهل هذه الدعوة من يقول إن الامام الذي كان بسلمية من ولد القداح مات ، ولم يكن له ولد فعهد إلى ابن اليهودي الحداد ، وهو عبيد الله الذي نمت بالمهدي ، وأنه عرفه أسرار الدعوة من قول وفعل ، وأعطاه الأموال وتقدم إلى أصحابه ووكلائه عمه أبي الشلملع ، هذا قول ابن القاسم الأبيض الملوي .

وغيره من العلماء بهذه الدعوة ، وبعض الناس وهم قليل يقولون : إن عبيد الله ، هذا المنعوت بالمهدي من ولد القداح ، ومنهم من يقول فيه قول آخر نذكره إن شاء الله عز وجل ، فهذا ما حكي في ابتداء أمرهم فلنذكر أخبار الشيعي ببلاد المغرب، والله أعلم ...

## ذِكْرِفُتُوخَ ٱلشَّامِ [١١] ٣١٥

قد ذكرنا أن القائد جوهر جهز جعفر بن فلاح إلى الشام بالمساكر في سنة ثمان وخميين وثلاثمائة ، فسار جعفر ولتي الحسن بن عبيد الله ابن طغيج بالرملة ، وهو يومئذ صاحب الشام ، فهزمه جعفر بن فلاح وأسره ، وبعث به إلى مصر ، ثم سار الى دمشق ثملكها في سنة تسع وخميين بعد حرب شديد ، فكتب الى القائد جوهر بالفتح ، واستأذنه في المسير الى غزو أنطاكيه ، فأذن له القائد ، فسار نحوها في عشرين ألف فارس ، فأقام مدة وكثرت جموعه وعساكره ، وانبسطت يده ، ودانت له البلاد ، فحاصر أنطاكية مدة إلى أن اتصل به مسير مدد الروم اليها ، فعاد عنها الى دمشق .

#### ذكرمَفْتَل َ بَعْضَر بن فَ لاح وَٱسْتِيلَاء ٱلقَرَامِطَة عَلَىٰ دِمشَق

وفي سنة ستين وثلاثمائة ، وصل الحسن الأعصم القرمطي الى دمشق وقيل انه انما قدم بأمر الخليفة المطيع ، غرج اليه جمفر بن فسلاح وقاتله وكان عليلاً ، فقتل وانهزم أصحابه ، ونصب رأسه على [سور] دمشق ، وملك القرمطي دمشق والشام ، وسار الى الرملة فانحاز عنه سعاده بن (٢) حيان الى يافا ، وتحصن بها ، فسار اليه وحاربه ، ثم سار يريد مصر ، فتأهب القائد جوهر لذلك ، وحفر خندقاً وبنى عليه باباً كبيراً ، وركب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان الاخشيذي ، وبنى عليه بابات عليه بابات عليه المنافلة على الخليج ، وجعل عمراً لمن يريد المقس (٢) ،

<sup>(</sup>١) من غلمان المغر ، أي من قادة الفاطمين العسكريان .

<sup>(</sup>٧) متس النبل معروف في القاهرة.

وكاد القرمطي يأخذ القاهرة ، ثم رجع عنها بندير سبب علم ، وكبس النرما ، ثم قاطع أهلها على مال فحملوه اليه ، وأخذ عاملها عبد الله ابن يوسف ، وقيل انه كان معه خمسة عشر ألف بغل تحمل صناديق الأموال وأواني الذهب والفضة والسلاح سوى ماتحمل من المضارب والخيام والأثقال .

وفي سنة ستين وثلاثمائة أيضاً بنى جوهر سوراً على القصور التي بناها في سنة ثمان وخمسين وجملها بلداً وسماها المنصورية (١٠ ، ولما استقر المزبها سماها القاهرة.

وفي سنة احدى وستين وثلاثمائة ، في الحرم ، كبس ياروق (٢) ، الفرما ، وأخرج منها ابن العمر القرمطي ، وأرسل الى مصر رؤوساً وأعلاماً ، وغير ذلك .

وفي هذا الشهر عمى أهل تنيس وغيروا الدعوة ، ودعوا للمطيع والقرامطة وحاربوا ياروق ، وفي صفر وصل ياروق منهزماً من القرامطة وهم في اثره ، وأقبلت عساكر القرامطة حتى بلغوا عين شمس .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن جوهر بعد فتحه لمصر لم يكن لديه مشروع بناء مدينة جديدة ، بل كلمافعلهبناه عدة قصور ، إنما بمدما أجبر على إحاطة هذه القصور بسورظهر الى الوجودمشروع مدينة جديدة هي القاهرة .

<sup>(</sup>٢) من أمراء الجند الفاطمي ،

والباب مغلق ، وعمل القائد جوهر الحيلة فانهزم عن القرمطي ودام القتال الى الزوال ، ثم فتح القائد الباب وانتصب للقتال ، وخرجت المبيسد والمغاربة الى القرامطة واشتد القتال واضطرب الناس في المدينة ، وكثرت القتلى من الفريقين ، وانهزم الأعصم القرمطي ، وأراد المفاربة اتباعه فمنعهم القائد جوهر لدخول اللبل ، وخشية من مكيدة ، أو كمين . ونهبت صناديق القرمطي ، ودفاتره ،

وفارق القرمطي من كان ممه من الاخشيذية والمرب، قيل: وهذه أول هزيمة كانت للقرامطة.

ثم وصل بعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسن بن عمار بعدد معه من جهة المعز ، وهرب القرمطي ، الذي كان بتنيس ، وعادت الدعوة المعزبة بهسا .

وفي شهر ربيع الآخر ، قبض على أربع السنة وأربعين رجلاً من الاخشيذية والكافوريه ، وقيدهم وحبسهم ، وفي شعبان منها ورد على القائد جوهر رسول ملك الروم برسالته وهديته .

وفي شهر رمضان لسبع خلون منه ، كمل بناء الجامع بالقاهرة ، وجمت فيه الجمع ، وفي شوال منها ابتدأ القائد جوهر بحفر الخندق الذي كان عبد الرحمن بن جحدم (١) خليفة عبد الله بن الزبير حفرة قبيل مصر ، ثم شق الخندق حتى بلغ قبر الامام الشافعي رحمه الله ، فمدل به عنه في شقه مشرقاً الى الجبل ، على المقابر ، أراد بدلك أن يحفظ طريق الفج من ناحية القازم .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الولاة والعضاة الكندي . ط. بيروت ١٩٠٨ ، ١٠٠٠ .

وفي ذي القعدة منها خرج أبو محمد الحسن بن عمار الى تنيس، فسار اليه اسطول القرامطة ، فواقعهم وأسر منهم سبع مراكب وسيرهم الى مصر ومعهم خمائة رجل منهم ....

# ذكره كَمَّاتَبَة ٱلْجُرْ إلِينِ ٱللَّه ٱلعَهِ عِلَى وَحَوَا مِهِ الْقَرْمَعِلَي وَجَوَا مِهِ الْقَرْمَعِلِي

قال بمض المؤرخين : لما استقر المنز بالقاهرة ، أهمه أمر الأعصم القرمطي ، فرأى أن يكتب إليه كتاباً يعلمه فيه أن المذهب واحد ، وأن القرامطة استبدوا وهم سادتهم في هذا الأمر ، وبهم وصلوا إلى هذه الرتبة ، فكتب إليه المعز كتاباً مشحوناً بالمواعظ ، وضمنه من أنواع الكفر مالايصدر إلا عن مارق من الدين (١) .

كان عنوان الكتاب:

من عبد الله ووليه وخيرته وصفيه ممد أبي تميم بن اسماعيــل الممز لدين الله أمــير المؤمنين وسلاله خير النبيين، ونجــل أفضل الوصيين إلى الحسن بن أحمد.

وأول الكتاب: رسوم النطقاء ومذاهب الأثمة والأولياء، ومسالك الرسل والأنبياء السالف منهم والآنف، سلى الله علينا وعلى آبائنا أولي الأيدي والأبصار في متقدم الدهور والأكوار، وسالف الأزمان والاحضار عند قيامهم بأحكام الله، وانتصابهم لأمر الله.

الابتداء بالإعذار ، والانتهاء إلى الانذار . قبل إنفاذ الأقدار ، في

<sup>(</sup>١) انظر نصه الكامل فيا يلي في نص اتعاظ الحنفا للمغريزي ، مع الثنيه إلى أن النويري مصدر أسامي للمغريزي .

أهل الشقاق والإسرار لتكون الحجة على من خالف وعمى ، والمقوبة على من باين وغوى ، حسبا قال الله تمالى : دوماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً(١)، دوإن من أمه إلا خلافها نذير ، (٢) .

وقد ذكرنا في أخبار القرامطة جملة من مواعظ هـذا الكتاب على ما نقف عليه هناك ومن جملته ، مالم نذكره هناك : أما علمت أني و نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة (٣) ، أعلم وخائنة الأعـــين وما تخني الصدور (٤) ، وحشاه بأنواع من الكفر وحضه على اقتفاء آثار آبائه وعمومته في موالاتهم ، فقال : وإن آباءك كانوا أتباع آبائي ، ، ثم قال فيه بعد الاطالة : وكتابنا هذا من فسطاط مصر ، وقد جئناها على قدر مقدور ووقت مذكور ، لانرفع قدماً ولانضع قدماً ، إلا بعلم موضوع ، وحكم مجموع وأجل معلوم .

ثم قال فيه: وأما أنت أيها الغادر الناكث المباين عن هدى آبائه وأجداده ، المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده ، الموقد لنار الفتنه ، الخارج عن الجاعة والسنة ، لم أغفل أمرك ولاخني على خبرك ، وإنك مني بمنظر وبمسمع ، قال الله تعالى : « إني ممكما أسمع وأرى (٥) » « ماكان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بنياً (١٠ » ، فعرفنا على أي رأي أصلت ، وأي طريق سلكت .

<sup>(</sup>١) الاسواء ه٠.

<sup>(</sup>٢) قاطر ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الهمزة ٦ ـ ٧ ـ

<sup>(</sup>٤) غافر ١٩ .

<sup>. (7 4 (0)</sup> 

<sup>(</sup>١) مري ٨٥٠

وقال في فصل منه : إنا لسنا مهمليك ولامهليك إلا ريمًا يردنا كتابك والوقوف على مجرى جوابك ، فانظر لنفسك ماتبق ليومك ومعادك ، قبل انفلاق باب التوبة ، وحلول وقت النوبة ، حينئذ ولاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ، (١).

ثم ختمه بأن قال: فما أنت وقومك إلا كمناخ نعم ، أو مراح غنم ، و وإما نرينك بعض الذي نعدم ''' ، و فإنا عليهم مقتدرون ('') ، هكذا وأنت في القفص مصفوداً ('') ، أو نتوفينك فإلينا مرجمهم ('') عندها تخسر الدنيا والآخرة و ذلك هو الخسران المبين ('') ، و فأنذرتكم ناراً تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى ('') ، و كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ('^) ، فليتدبر من كان ذا فكر وليحذر يوم القيامه فليتدبر من كان ذا تدبر ، وليتفكر من كان ذا فكر وليحذر يوم القيامه يوم الحسرة والندامة ، و أن تقول نفس ياحسرة على مافرطت في جنب الله ('') ، و وياحسرتناعلى ما فرطنا ('') » و وياليتنا ('') نود ، و فعمل غير

<sup>(</sup>١) الأنمام ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) يونس ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل د ... نمدهم أو نتوفينك » « فإنا عليهم مقتدرون » هكذا رأيت والنلارة في سورة القصص . وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا من رواية المقريزي في اتماط الحنفا التي تلي هذه الرواية في كتابنا هذا .

<sup>(</sup>ه) يونس ۲۹.

<sup>(</sup>٦) الحج ١١.

<sup>(</sup>٧) الليل ١٤-١٦.

<sup>(</sup>٨) الأحقاف ٣٠٠

<sup>(</sup>٩) الزمر ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) الأنمام ٢٩.

<sup>(</sup>١١) الأنمام ٧٧.

الذي كنا نعمل (١) ي .

والسلام على من اتبع الهدى ، وسلم من عواقب الردى [ وحسبنا الله كفى (٢٠ ] وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال: فلما وقف الحسن بن أحمد القرمطي على هذا الكتاب المطول، كتب جوابه بعد البسعلة: وصل كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على إثره، والسلام.

وقيل إنه كتب : الجواب ماتراه دون ما تسمعه . وقيل : [13] إنه كتب إليه :

ظنت رجال الغرب أن مهواي بمحالها وأخو الحال ذليـــل إن لم أرو النيل من دمهــم فلا نلت المراد ولاسقاني النيل

وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، في شعبان بلغت مقدمة القرامطة إلى أرباض مصر وأطراف المحلة ، فنهوها وجبوا الخراج ، واستقر الأعصم القرمطي ببلبيس ، فتأهب المعز للقائه ، وعرض العساكر ، وفرق بينهم الأموال والسلاح ، وسير جيشاً قدم عليه ولده عبد الله ، فالتقى مع الأعصم ، فانهزم القرمطي ، وأسر جماعة من رجاله ، وجهز جيشاً آخر ، قدم عليه ريان الصقلي في أربعة آلاف فارس ، فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها .



<sup>(</sup>١) الأعراف ٥٠.

<sup>(</sup>٧) زيد من رواية المقريزي ، وبه يستقيم السياق .

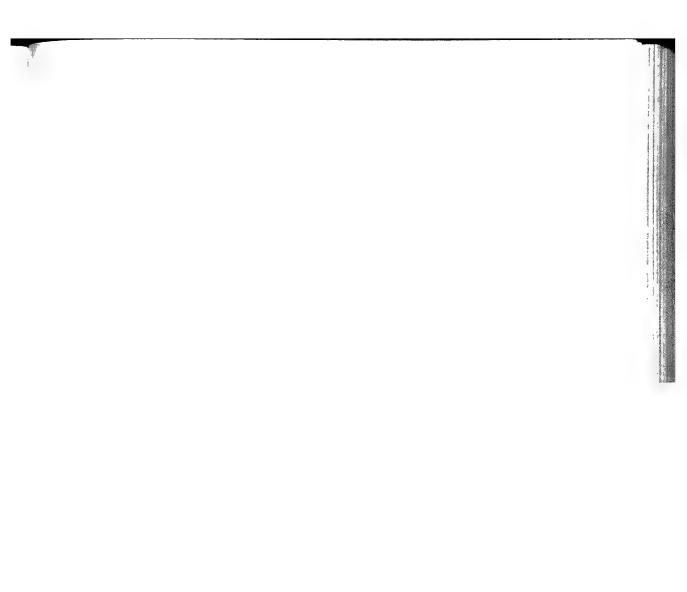

تناسب أتعاظ المحنف أخبار الأثمة الفاطمير المخلف

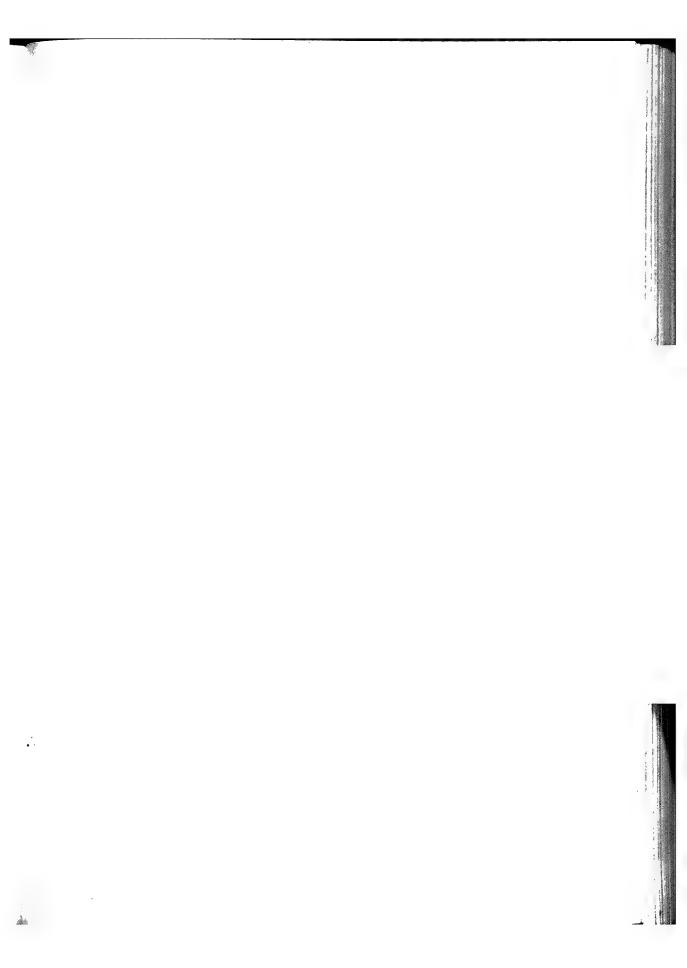

### ذكرط ب م أخياد ألفرا مطة

وذلك أن الحسين الأهوازي لما خرج داعية إلى العراق لتي حمدان ابن الأشمث قرمط بسواد الكوفة ، ومعه ثور ينقل عليه ، فتاشيا ساعة فقال حمدان للحسين : « إني أراك جثت من سفر بميد وأنت معيى فاركب ثوري هدا ، فقال الحسين : « لم أومر بذلك ، فقال له حمدان : « كأنك تعمل بأمر أمر لك ؟ ، قال : « نعم ، قال : « ومن يأمرك وينهاك ؟ ، قال : « ومالكي ومالكك ، ومن له الدنيا والآخرة » . فبت حمدان قرمط يفكر ، ثم قال له : « ياهذا : ما يملك ماذكرته إلا الله ، قال : « صدقت ، والله يهب ملكه لمن يشاء ، قال حمدان : « فما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ ، وكان الحسين لما رأى قرمط في الطريق سأله : « وكيف الطريق الى قرس بهرام (١٠) » . فعرف قرمط أنه سائر اليه ، فسأله عن قرية تعرف « بياسير (٢٠) » في السواد ، فذكر أنها قرية من قريته ، وكان قرمط من قرية تعرف و فرات بادولي » (٢) .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي مصادر أخرى « ساباط نوح » ولم أثف لها على ذكر في
 المصادر المتوفرة من المكتبة الحدرافية .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل غير واضع وأقرب قراءة له ما أثبتنا ، وهي بلدة من فراحي الأهواز.
 معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) الطسوج: الناحية، وجميع المواقع التي أتى على ذكرها هي من سواد بفــداه.
 انظر ممجم البلدان ـ مواد : مهزود . بادولي ، الدور .

وانما قيل له قرمط لأنه كان قصيراً ورجلاه قصيرتين ، وخطوه متقارباً ، فسمى لذلك قرمطاً .

فلما قال للحسين: «ما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ » قال له: «رفع الى جراب فيه علم وسر من أسرار الله ، وأمرت أن أشني هذه القرية ، وأغني أهلها وأستنقذهم ، وأملكهم أملاك أصحابهم » .

قال له : « لا يجور ذلك أو آخذ عليك عهداً وميثاقاً أخذه الله على النبيين والرسلين ، وألتى اليك ما ينفعك » .

فما زال يضرّع اليه حتى جلسا في بعض الطريق، وأخذ عليه العهد، ثم قالله: ما اسمك ؟

قال له: قرمط [ثم قال له]: «قم معي الى منزلي حتى تجلس فيه ، فإن لي اخواناً أصير بهم اليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي » .

فصار معه الي منزله ، واخذ على الناس العهد ، وأقام بمنزل حمدان قرمط ، فأعجبه أمره ، وعظمه ، وكان الحسين على غاية مايكون من الخشوع صائمًا نهاره ، قائمًا ليله ، فكان المنبوط من أخذه الى منزلة ليلة وكان يخيط لهم الثياب ، ويكتسب بذلك ، فكانوا يتبركون به وبخياطته .

وأدرك التمر ، فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوي ــ وكان أحد وجوه الكوفة ومن أهل العلم والفضل ــ الى عمل ثمره ، فوصف له الحسين الأهوازي ، فنصبه لحفظ ثمره ، والقيام في حظيرته ، فأحسن حفظها ، واحتاط في أداء الأمانة ، وظهر منه من التشدد في ذلك ماخرج به عن أحوال الناس في تساهلهم في كثير من الأمور ، وذلك في

سنة أربع وستين ومائتين .

واستحكت ثقة الناس به ، وثقته هو بحمدان قرمط ، وسكونه اليه فأظهر له أمره ، وكان :ا دعا اليه أنه جاء بكتاب فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : يقول الفرج بن عبّان : انه داعية المسيح ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهدي ، وهو أحمد بن محمد بن الحنفية ، وهو جبريل ، وأن المسيح تصور له في جسم انسان ، وقال : انك الداعية ، وانك الحجة ، وانك الناقة وانك الدابة ، وانك يحيى بن زكريا ، وانك روح القدس ، وعرفه أن الصلاة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس ، وركعتان قبل غروبها ، وأن الأذان في كل صلاة أن يقول المؤذن :

الله أكبر ثلاث مرات أشهد ألا الله مرتين أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نوحاً رسول الله أشهد أن ابراهيم رسول الله أشهد أن ابراهيم رسول الله [ أشهد أن موسى رسول الله ] (۱) . أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن عيسى رسول الله أشهد أن أحمد بن عحمد بن الحنفية [ رسول الله ] (۱) . أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية [ رسول الله ] (۱) . والقراءة في الصلاة :

<sup>(</sup>١) زيد مابين الحاصرتين عن الكامل لابن الأثير : ٧٩/٧.

ان الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والشهور (۱) والأيام ، وباطنها لأوليائي الذين عرفوا عبادتي وسبيلي ، فاتقوني يا أولي الألباب ، وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم ، وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي ، فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري أدخلته في جنتي ، وأخلاته في نعيمي ، ومن زال عن أمري ، وكذب رسلي أخلاته مهاناً في عذابي ، وأتحمت أجلي ، وأظهرت أمري على ألسنة رسلي وأنا الذي لم يعل جبار الا وضعته ، ولاعزيز الا أذللته ، وليس الذي أصر على أمره ، ودام على جهالته ، وقال: «لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين ، أولئك هم الكافرون ، ثم يركع (۲) .

ومن شرائمه : صيام يومين في السنة هما : المهرجان (٣) ، والنوروز (١)

وأن الحمر حلال ولاغسل من جنابة ، ولكن الوضوء كوضوء الصلاة وأن لايؤكل ماله ناب ولانخلب ولايشرب النبية، وأن القبلة الى بيت المقدس ، والحج اليه وأن الجمعة يوم الاثنين لايعمل فيه شغل.

ولما حضرته الوفاة جعل مكانه حمدان بن الأشعث قرمط، وأخذ على أكثر أهل السواد، وكان ذكياً داهية.

<sup>(</sup>١) انظر سورة البقرة : ١٨٩، فقد تمالتصرف بها ، ونالهذا عدداً آخر منالاًيات.

<sup>(</sup>٧) في ابن الاثبر ـ الـكامل : ١٧٩/٧ بعد هذا اللفظ جملة تكبيلية هذا نصها : و ريقول في ركوعه : سبحان ري رب العزة وتعالى عما يصف الظالمون ، يقولهـا مرثين . فإذا سجد قال : « الله أعل ، الله أعل ، الله أعظم ، الله أعظم » .

<sup>(</sup>٣) كان المهرجان من أعياد الفرس القديمة ، ويوافق موسم جمع المحاصيل والغلال .

<sup>(؛)</sup> النوروز ــ ويقال النيررز ــ لفظ فارسي معرب ، ومعناه اليوم الجديد ؛ وكان الفرس يتخذرنه عيـــداً أيضاً ، وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيمي ــ انظر المعرب للجواليقي .

فكان ممن أجابه : مهرويه بن زكرويه السلماني ، وجلندي الرازي ، وعكرمة البابلي ، واسحاق البوراني ، وعطيف النيلي ، وغيرهم ، وبث دعاته في السواد يأخذون على الناس .

وكان أكبر دعاته عبدان ، وكان فطناً خبيناً ، خارجاً عن طبقـــة نظرائه من أهل السواد ، ذا فهم وحذق ، وكان يعمل عند نفسه على نصب له ، من غير أن يتجاوز به الى غيره ، ولا يظهـر غير التشيع والعلم ، ويدعو الى الامام من آل رسول الله - عَلَاقِيْنِ ـ محمد بن اسماعيل ابن جمـــفر .

فكان أحد من تبع عبدان زكرويه بن مهرويه ، وكان شاباً ذكيــاً فطناً من قرية بسواد الكوفة على نهر هد ، فنصبه عبدان على إقليم نهر هد وما والاه ، ومن قبله دعاة جماعة متفرقون في عمله.

وكان [ ٢٤ - ظ] داعية عبدان على فرات بادولي : الحسن بن أين ، وداعيته على طستُوج تستر : المعروف بالبوراني - وإليه نسب البورانية - ، وداعيته على جهة أخرى المعروف بوليد ، وفي أخرى أبو الفوارس ، وهؤلاء رؤساء دعاة عبدان ، ولهم دعاة تحت أيديهم ، فكان كل داع يدور في عمله ويتعاهده في كل شهر مرة ، وكل ذلك بسواد الكوفة ،

ودخل في دعوته من العرب طائفة ، فنصب فيهم دعاة ، فلم يتخلف عنه رفاعي ولاضبعي ، ولم يبق من البطون المتصلة بسواد الكوفة بطن الا دخل في الدعوة منه ناس كثير أو قليل : من بني عابس ، وذهل وعنزة ، وتيم الله ، وبني ثعل ، وغيرهم من بني شيبان ، فقوي قرمط ، وزاد طمعه ، فأخذ في جمع الأموال من قومه .

فابتدأ يفرض عليهم أن يؤدوا درهماً عن كل واحد ، وسمى ذلك :

« الفطرة » ؛ على كل أحد من الرجال والنساء ، فسارعوا الى ذلك .

فتركهم مديدة ، ثم فرض «الهجرة» ، وهو دينار على كل رأس أدرك ، وتلا قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليه ، فمن كان فقيراً تأويل هيذا » فدفعوا ذلك اليه ، وتعاونوا عليه ، فمن كان فقيراً أسعفوه فتركهم مديدة ، ثم فرض عليهم «البلغة» وهي سبعة دنانير ، وزعم أن ذلك هو «البرهان» الذي أراد الله بقوله : «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » (۱) وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان ، والدخول في السابقين المذكورين في قوله تعالى : «والسابقون السابقون أولئك المقربون » (۱) .

وصنع طماماً طيباً حلواً لذيذاً ، وجعله على قدر البنادق ، يطعم كل من أدى اليه سبعة دنانير منها واحدة ، وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل الى الامام ، فكان ينفذ الى كل داع منها مائة بلغة ، ويطالبه بسبعهائة دينار ، لكل واحدة منها سبعة دنانير .

فلما توطأ له الأمر فرض عليهم أخماس مايملكون ومايتكسبون، وتلا عليهم : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه (٤) \_ الآية ، \_ ، فقوموا جميع مايملكونه من ثوب وغيره وأدوا ذلك اليه ، فكانت المرأة تخرج خمس ماتنزل ، والرجل خمس مايكسبه .

<sup>(</sup>١) التوبة ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ١١١ .

<sup>(</sup>٣) الراقعة ١٠.

<sup>(</sup>٤) الأنفال ١٤.

فلما تم ذلك فرض عليهم « الألفة » ، وهو أن يجمعسوا أموالهم في موضع واحد ، وأن يكونوا فيه أسوة واحدة لايفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في ملك يملكه ، وتلا عليهم : « واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم أعداء فألف بين قنوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً (١) » \_ الآية \_ ، وقوله تعالى : « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قاوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم (٢) » .

وعرفهم أنه لاحاجة بهم إلى أموال تكون معهم ، لأن الأرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ، وقال : «هذه محنتكم التي امتحنتم بهما ليعلم كيف تعملون ، وطالبهم بشراء السلاح وإعداده .

وذاك كله في سنة ست وسبعين ومائتين .

وأقام الدعاة في كل قرية : رجلاً مختاراً من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر وغنم ، وحلي ، ومتاع وغيره ، وكان يكسو عاريهم وينفق على سائرهم مايكفيهم ، ولايدع فقيراً بينهم ولامحتاجاً ولاضعيفاً ، وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب بجهده ، ليكون له الفضل في رتبته ، وجمعت المرأة كسها من مغزلها ، والصبي أجرة نظارته للطير ، وأتوه به ، فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه .

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليلة معروفـــة ، ويختلطن بالرجال ، ويـتراكبن ولا يتنافرن ، فإن ذلك من صحـة الود والألفة بينهم .

فلما تمكن من أموره ، ووثق بطاعتهم ، وتبين مقدار عقولهـم ،

<sup>(</sup>١) آل عران ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٦٣.

أخذ في تدريجهم ، وأتاه بحجج من مذهب الثنوية ، فسلكوا معه في ذلك حتى يقضي ماكان يأمرهم به في مبدأ أمرهم من الخشوع والورع والتقوى ، وظهر منهم بعد تدبن كثير إباحة الأموال والفروج ، والفناء عن الصوم والصلاة والفرائض ، وأخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم ، وأن أموال المخالفين ودماءهم حلال لهم ، وأن معرفة صاحب الحق تفني وأن أموال المخالفين ودماءهم حلال لهم ، وأن معرفة اللهم الذي يدعو عن] كل شيء ، ولايخاف معه إثم ولاعذاب \_ يعني إمامه الذي يدعو إليه ، وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق \_ وأنه الامام المهدي الذي إليه ، وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق \_ وأنه الامام المهدي الذي الداعي إنما يأخذ على الناس له ، وأن مايجمع من الأموال مخزون له إلى الداعي إنما يأخذ على الناس له ، وأن مايجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر ، وأنه حي لم يمت ، وأنه يظهر في آخر الزمان ، وأنه مهدي الأمة .

فلما أظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأثمة والرسل والحجة والامام ، وأنه المعول والمقصد والمراد ، وبه اتسقت هذه الأمور ، ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم ، ظهر في كثير منهم الفجور ، وبسط بعضهم أيديهم بسفك الدماء ، وقتلوا جماعة بمن خالفهم ، فأفهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح بينهم ، فأظهر موافقتهم كثير من مجاوريهم - جزعاً منهم - .

ثم إن الدعاة اجتمعوا ، واتفقوا على أن يجعلوا لهم موضعاً يكون وطناً ودار هجرة يهاجرون إليها ، ويجتمعون بها ، فاختاروا من سواد الكوفة - في طستُوج الفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات - قرية تعرف « بجهماباذ » ، فحاذوا إليها صخراً عظيماً ، ثم بنوا حولهـا سوراً منيعاً عرضه ثمانية أذرع ، ومن ورائه خندق عظيم ، وفرغوا من

ذلك في أسرع وقت ، وبنوا فيها البناء العظيم ، وانتقــــل إليها الرجال والنساء في كل مكان ، وسميت «دار الهجرة» ، وذلك في سنة سبع وتسعين ومائتين ، فلم يبق حينئذ أحد إلا خافهم ، ولا بتي أحد يخافونه وتكنهم في البلاد .

وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفتنة الخوارج ، وصاحب الزنج بالبصرة ، وقصر يد السلطان ، وخراب العراق ، وتركه لتدبيره ، وركوب الأعراب واللصوص بمسد السبمين ومائتين بالقفر ، وتلاف الرجال ، وفساد البلدان ، فتمكن هؤلاء ، وبسطوا أيديهم في البلاد ، وعلت كلمتهم .

وكان منهم مهرويه أحد الدعاة في مبدأ أمره ينظر النخل ويأخذ أجرته تمراً فيفرغ منه النوى ويتصدق به ، ويبيع النوى ويتقوت به ، فمظم في أعين الناس قدره ، وصارت له مرتبة في التقيمة والدين (١) ، فصار إلى صاحب الزنج لما ظهر على السلطان وقال له: «ورائي مائة ألف ضارب سيف أعينك بهم » .

فلم يلتفت إلى قوله ، ولم يجد فيه مطمعاً ، فرجع وعظم بعد ذلك في السواد ، وانقاد إليه خلق كثير ، فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر ، فقيل له : دلم يكن لمحمد بن اسماعيل ابن يقال له عبد الله (٢) . .

<sup>(</sup>١) هذه رواية ثانية عن أصل حركة القرامطة في العراق ، عرضها المقريزي دونان ينبه على ذلك .

<sup>(</sup>٣) بانسياب سريع مزج المقريزي بين بداية حركة صاحب الجسل في الشام ومسألة نسبه ، وبين ماكان يجري في سواد المراق .

فكف عن هذه الدعوى ، وصار بعد ذلك في قبة على حجل ، ودعي بالسيد ، وظهر بسواد الكوفة ، وسيأتي ذكر أبيه زكرويه ، وابن ابنه الحسين بن زكرويه إن شاء الله .

وكان رجل من أهل قرية جنابة (١) يعمل الفراء، يقال له أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي (١) ، أصله من الفرس ، سافر إلى سواد الكوفة وتزوج من قوم يقال لهم : « بنو القصار » كانوا من أصول هذه الدعوة فأخذ عن عبدان ، وقيل بل أخذ عن حمدان قرمط ، وسار داعية ، فنزل القطيف \_ وهي حينئذ مدينة عظيمة \_ فجلس بها يبيع الرقيق ، فازم الوفاء والصدق ، وكان أول من أجابه الحسين بن سنبر ، وعلي بن سنبر وحمدان بن سنبر ، في قوم ضعفاء ، مايين قصاب وحمال وأمثال ذلك ، فبلغه أن بناحيته داعياً يقال له أبو زكريا ، أنفذه عبدان قبل أبي سعيد وقبض وكان قد أخذ على بني سنبر من قبل ، فعظم أمره على أبي سعيد وقبض عليه وقتله ، فحقد عليه بنو سنبر قتله (١) .

<sup>(</sup>١) جنابة بلدة قائمة على ساحل فارس قبالة منطقة البصرة - معجم البلدان.

<sup>(</sup>٧) في حاشية الأصل: « اختلف في أبي سعيد الجنابي ، فقال قوم : اسمه الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وأنه ابن صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سنة خسين ومائتين ، وأن علي بن محمد كان مقيماً بهجو ، ويعرف أنه شريف ويكرم ويعطى ، ثم أنه خرج وجع ، فقاتله العربان بن ابراهيم بأوض البحرين ، فانصرف إلى القطيف وبنى بأم أبي سعيد عل سبيل الاستحلال ، وخرج من القطيف الى الاحساء ، وظهر الحل بأم أبي سعيد ، فلما ولدته مسته الحسن ، وكنتسه بأبي سعيد ، وكتمته سنة خوفاً عليه ، وتزوجت برجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد اليه ، ونشأ عل أنه رجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد اليه ، ونشأ عل أنه رجل من أهل جنابة ، فنسب أبو سعيد اليه ، ونشأ عل أنه رجل من أهل جنابة ، ينتسب إلى من هو ربيب له ، وقيل ماذكر في الأصل » . ونشأ ما أنه رائل ماسبق قوله في نص القاضي عبد الجبار . أصول الاسماعيلية : ١٩١٩ - ١٠١ القرامطة لدى غوية : ١٠٩ - ١٠٨ .

واتفق أن البلد كان واسعاً ، ولأهله عادة بالحروب ، وهم رجال شداد جمال ، فظفر أبو سعيد باشتهار دعوته في تلك الديار ، فقاتل بمن أطاعه من عصاه ، حتى اشتدت شوكته .

وكان لايظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهبها ، فهابـه الناس، وأجابـه كثير منهم ، وفر منه خلق كثير إلى بلدان شتى خوفـاً من شره ، ولم يتنع عليه إلا هجر \_ وهي مدينة البحرين ومنزل سلطانها ، وبها التجار والوجوه \_ فنازلها شهوراً يقاتل أهلها ، ثم وكل بها رجلاً .

وارتفع فنزل الأحساء \_ وبينها وبين هجر ميلان \_ فابتنى بها داراً وجعلها منزلاً ، وتقدم في زراعة الأرض وعمارتها [٢٥ ـ ظ] ، وكان يركب إلى هجر ، ويحارب أهلها ، ويعقب قومه على حصارها .

ودعا العرب فأجابه بنو الأضبط من كلاب ، وساروا إليه بحرمهم وأموالهم ، فأنزلهم الأحساء ، وأطععوه في بني كلاب ، وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالاً ، وساروا فأكثروا من القتلى ، وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء ، فدخل الناس في طاعته ، فوجه جيشاً إلى بني عقيل فظفر بهم ، ودخلوا في طاعته (١).

فلما اجتمع اليه العرب مناهم ملك الأرض كلها ، ورد الى من أجابه من العرب ماكان أخذ منهم من أهل وولد ، ولم يرد عبداً ولا أمـــة ولا أياً ولاصبياً الا أن يكون دون الأربع سنين .

وجمع الصبيان في دور ، وأقام عليهم مايحتاجون اليه ، ووسمهم لئلا يختلطون بغيرهم ، ونصب لهم عرفاء ، وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطمان

 <sup>(</sup>١) في هذا اشارة إلى أثر القرامطة في دفع القبائل من عامر بن صعصعة للهجرة شمالاً . انظر كتابي قاريخ العرب والاسلام: ٣٦٩ - ٣٧٧ .

فنشأوا لايمرفون غير الحرب، وقد صارت دعوته طبعاً لهم.

وقبض كل مال في البلد ، والنار ، والحنطة ، والشعير . وأقام رعاة للابل والغنم ومعهم قوم لحفظها ، والتنقل معها على نوب معروفة وأجرى على أصحابه جراياب فلم يكن يصل لأحد غير مايطعمه .

هذا وهو لاينفل عن هجر ، وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهراً ، حتى أكلوا الكلاب ، فجمع أصحابه ، وعمل دبابات ، ومشى بها الرجال الى السور ، فاقتتلوا يومهم ، وكثر بينهم القتلى ، ثم انصرف عنهم الى الأحساء ، وباكرهم فناوشوه ، فانصرف الى قرب الأحساء ، ثم عاد في خيل ، فدار حول هجر يفكر فيا يكيدهم به فإذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء ، تخرج من نشز من الأرض غير بعيد منها، فيجتمع ماؤها في نهر يستقيم حتى يمر بجانب هجر ، ثم ينزل الى النخل فيسقيه ، فكانوا لايفقدون الماء في حصارهم.

فلما تبين له أمر المين ، انصرف الى الأحساء ، ثم غدا فأوقف على باب المدينة رجالاً كثيراً ، ورجع الى الأحساء ، وجمع الناس كلهم ، وسار في آخر الليل فورد المين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب الخلفان ووبر وصوف ، وأمر بجمع الحجارة ونقلها الى المين ، وأعد الرمل والحصى والتراب ، ثم أمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب في المين ، وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة ، فقذفته المين ، ولم ينن مافعله شيئاً ، فانصرف إلى الأحساء بمن معه .

وغدا في خيل فضرب البرحتى عرف أن منهى المين بساحل البحر ، وأنها تنخفض كلما نزلت ، فرد جميع من كان معه ، وانحدر على النهر نحواً من ميلين ثم أمر بحفر نهر هناك ، وأقبل يركب هو وجمعه في كل يوم والعال يعملون حتى حفره إلى السباخ ، ومضى الماء كله فصب في البحر ثم سار فنزل على هجر

وقد انقطع الماء عنهم، ففر بعضهم فركب البحر، ودخل بعضهم في دعوته، وخرجوا اليه فنقلهم إلى الأحساء، وبقيت طائف ـــة لم يفروا لعجزهم، ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم، وأخذ مافي المدينة وأخربها فبقيت خراباً، وصارت مدينة البحرين هي الأحساء.

ثم أنفذ سرية إلى عمان في ستائة ، وأردفهم بستائة أخرى فقاتلهم أهل عمان حتى تفانوا ، وبقي من أهل عمان خمسة نفر ومن القرامطة ستة نفر ، فلحقوا بأبي سعيد ، فأمر بهم فقتلوا ، وقال : « هؤلاء خاسوا بعهدي ولم يواسوا أصحابهم الذين قتلوا ، وتطير بهلاك السرية ، وكف عن أهل عمان .

واتصل بالمتضد بالله خبره ، فخاف منه على البصرة ، فأنفذ العباس بن عمرو الغنوي في ألغي رجل ، وولاه البحرين ، فخرج في سنة تسع وثمانين ومائتين والتقى مع أبي سعيد فانهزم أصحابه وأسر العباس في نحو من سبمائة رجل من أصحابه ، واحتووا على عسكره ، وقتل من غده جميع الأسرى ، ثم أحرقهم وترك العباس ، ومضى المنهزمون فتاه أكثرهم في البر ، وتلف كثير منهم عطشا وورد بعضهم إلى البصرة فارتاع الناس وأخذوا في الرحيل عن البصرة .

ثم لما كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو، وقال له: وأتحب أن أطلقك؟ ، قال: ونعم ، قال: وعلى أن تبلغ عني ما أقول صاحبك ، ، [ ٢٦] قال: وأفعل ، قال: وتقول له: الذي أزل بحيشك ما أزل ، بغيك، هذا بلد خارج عن يدك ، غلبت عليه ، وقمت به ، وكان بي من الفضل ما آخذ به غيره ، فما عرضت لما كان في يدك ، ولا هممت به ، ولا أخفت لك سبيلا ولا نلت أحداً من رعيتك بسوم ، فتوجيهك إلى الجيوش لأي سبب؟ اعلم أني لا أخرج من هذا البلد ولا توصل اليه وفي هذه العصابة التي معي روح ، فاكفني نفسك ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة ، ولا تصل إلى مرادك [منه] لا ببلوغ القلوب الحناجر » .

وأطلقه ، وبعث معه من يرده الى مأمنه ، فوصل إلى بفداد في شهر رمضان ، وقد كان الناس يعظمون أمره ويكثرون ذكره ، ويسمونه « قائد الشهداء » فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على تركه التحرز ، فاعتذر ولم يبرحى حتى رضي عنه وسأله خبره ، فعرفه جميعه ، وبلغه ماقال القرمطي ، فقال : «صدق ما أخذ شيئاً كان في أيدينا » وأطرق مفكراً ثم رفع رأسه وقال : «كذب عدو الله الكافر ، المسلمون رعيتي حيث كانوا من بلاد الله ، والله لئن طال بي عمري الأشخصن بنفسي إلى البصرة وجميع غلماني ، ولأوجهن اليه جيشاً كثيفاً، فإن هزمه وجهت [بعده] جيشاً ، فإنهزمه خرجت في جميع قوادي وجيشي اليه حتى يحكم الله بيني وبينه » .

فشغل المعتضد عن القرمطي بأمر وصيف غلام أبي الساج (١).

ثم توفي في ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين ، ومايزال يذكر أبا سعيد الجنابي في مرضه ، ويتلهف ويقول : « حسرة في نفسي كنت أحب أن أبلغها قبل موتي ، والله لقد كنت وضعت عند نفسي أن أركب ثم أخرج نحو البحرين ثم لا ألقى أحداً أطول من سيفي إلا ضربت عنقه ، وإني أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة » .

وأقبل أبو سعيد \_ بعد إطلاق العباس \_ على جمع الخيل ، واعداد السلاح ونسج المدروع والمغافر ، واتخاذ الإبل ، وإصلاح الرجال ، وضرب السيوف والأسنة ، واتخاذ الروايا والمزاود والقرب ، وتعليم الصبيان الفروسية ، وطرد الأعراب من قريته ، وسد الوجوه التي يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال وإصلاح أراضي المزارع وأصول النخل ، وإصلاح مثل هذه الأمور وتفقدها ، ونصب الأمناء على ذلك ، وأقام العرفاء على الرجال ، واحتاط على ذلك كله ،

<sup>(</sup>١) انظر خبر ذلك في الكامل لان الأثير : ١٩٤٠ .

حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت يتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم ، ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء، ويجز الصوف والشعر من الغنم ويفرقه على من ينزله، ثم يدفعه الى من ينسجه عبياً وأكسية وغرائر وجوالقات، ويفتل منه حبال، ويسلم الجلد الى الدباغ، ثم إلى خرازي القرب والروايا، والمزاد، وما كان من الجود يصلح نعاداً وخفاً عمل منه، ثم يجمع ذلك كله إلى خزائن.

فكان ذلك دأبه لايغفله، ويوجه كل قليل خيلاً إلى ناحية البصرة، فتأخذ من وجدت، وتصير بهم اليه ويستعبدهم، فزادت بلاده، وعظمت هيبته في صدور الناس.

وواقع بني ضبة وقائع مشهورة ، فظفر بهم ، وأخذ منهم خلقاً ، وبنى لهم حبساً عظيا جمعهم فيه ، وسده عليهم ، ومنعهم الطعام والشراب ، فصاحوا فلم يغثهم ، فمكثوا على ذلك شهراً ، ثم فتح عليهم فوجد أكثرهم موتى ، ويسيراً بحال الموتى ، وقد تغذوا بلحوم الموتى ، فخصاهم وخلاهم ثمات أكثرهم .

وكان قد أخذ من عسكر العباس خادماً له جعله على طعامه وشرابه ، فمكث مدة طويلة لايرى أبا سعيد فيها مصلياً صلاة واحدة ، ولايصوم في شهر رمضان ولا في غيره ، فأخمر الخادم قتله ، حتى إذا دخل الحام معه \_ وكانت الحمام في داره \_ فأعد الخادم خنجراً ماضياً \_ والحمام خال \_ فلما تمكن منه ذبحه ، ثم خرج ، فقال : « يدعى فلان » لبعض بني سنبر فأحضر ، فلما دخل قبضه وذبحه ، فلم يزل ذلك دأبه حتى قتل جاعة من الرؤساء والوجوه ، فدخل تخرهم فإذا في البيت الأول دم جار ، فارتاب وخرج مبادراً ، وأعلم الناس ، فيحصروا الخادم حتى دخلوه ، فوجدوا الجماعة صرعى [ ٢٦ \_ ظ ] وذلك في سنة إحدى وثلاثمائة ، وقيل اثنتين وثلاثمائة ، وكان قتله بأحساء من البحرين .

وترك أبو سعيد من الأولاد: أبا القاسم سعيدا ، وأبا طاهر سليان ، وأبا منصور أحمد ، وأبا إسحاق إبراهيم ، وأبا العباس محمداً ، وأبا يعقوب يوسف ، وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته ، وأوصى إن حدث به موت يكون القيم بأمرهم سعيد ابنه إلى أن يكبر أبو طاهر ، وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد ، فإذا كبر أبو طاهر كان المدبر ، فلما قتل جرى الأمر على ذلك .

فلما كان في سنة خس وثلاثمائة سلم سميد إلى أخيه أبي طاهر سليان الأمر ، فعظموا أمره .

وكان ابتداء أمر أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي بالقطيف وماوالاها في سنة ست وثمانين ومائتين ، فكانت مدته نحو خمس عشر سنة .

### الصب اديقي

وفيها ؛ استولى النجار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي على الله الله على الله على الفوارس ـ وكان بن أبي الفوارس ـ أحد دعاة عبدان ـ أنفذه داعياً إلى اليمن ، وكان من أجل النرس (٢٠ ـ

 <sup>(</sup>١) قرية قبلي الجند على ثلاث مواحل منها لدى سفال ، واسمها الآن سفنة ، انظر
 طبقات فقهاء اليمن لممو بن علي بن حرة الجمدي نشو فؤاد السيد : ٣١٨ .

 <sup>(</sup>٧) نرس نهر يأخذ من الفوات عليه عدة قوى ، واليه تنسب الثياب النوسية .
 ممجم البلدان .

موضع يممل فيه الثياب النرسية ، وكان يعمل من الكتان \_ فصار إلى اليمن ودخل في دعوته خلق كثير ، فأظهر العظائم وقتل الأطفال ، وسبى النساء ، وتسمى برب العزة ، وكان يكاتب بذلك ، وأعلن سب النبي \_ متكاتب \_ وسائر الأنبياء ، واتخذ داراً خاصة سماها , دار الصفوة ، يجتمع فيها النساء ويأمر الرجال بمخالطتهن ووطئهن ، ويحفظ من تحبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك ، ويتخذ تلك الأولاد لنفسه خولاً ، ويسميهم وأولاد الصفوة » .

قال بعضهم:

و دخلت إليها لأنظر فسمعت امرأة تقول: ويابني ، ، فقال: يا أمسة نريد أن غضي أمر ولي الله فينا » . وكان يقول: وإذا فعلتم هذا لم يتميز مال من مال ، ولاولد من ولد ، فتكونوا كنفس واحدة » . فعظمت فتنته باليمن ، وأجلى أكثر أهله عنه ، وأجلى السلطان ، وقات ل أبا القاسم محمداً بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني ، الهادي (١٠) وأزاله عن عمله من صعدة ففر منه بعياله إلى الرس ، ثم أظفره الله به فهزمه بأمر إلهي ، وهو أن الله جلت قدرته ألقى على عسكره وقد بايته برداً وثلجاً قتل به أكثر أصحابه في ليلة واحدة ، وقلما عرف مثل ذلك في تلك الناحية .

وسلط الله عليه الأكلة ، وذلك أن أبا القاسم أنفذ إليه طبيباً ببضع مسموم فصده به فقتله ؟ وأنزل الله بالبلدان التي غلب عليها بثراً يخرج في كتف الرجل منهم بثرة فيموت سريعاً ، فسمى ذلك البثر ـ بتلك البلاد ـ « حبة القرمطى » مدة من الزمان .

وأخرب الله أكثر تلك البلاد التي ملكها ، وأفنى أهلها بموت ذريع

<sup>(</sup>١) المقصود بالهادي يحيى بن الحسين ،

فاعتصم ابنه بجبال وأقام بها ، وكاتب أهل دعوتهم ، وعنون كتبه (۱): « من ابن رب العزة » .

فأهلكه الله ، وبقي منهم بقية ، فاستأمنوا إلى أبي القاسم بن يحيى الهادي ، ولم يبق للنجار \_ لعنه الله \_ ولا لمن كان على دعوته بقية .

وكان قرمط يكاتب من بسلمية ، فلما مات من كان في وقته (۱) ، وبعث وخلفه ابنه من بعده كتب إلى قرمط فأنكر منه أشياء ، فاستراب ، وبعث ابن مليح \_ أحد دعاته \_ ليعرف الخبر فامتنع ، فأنفذ عبدان ، وعرف موت الذي كانوا يكاتبونه ، فسأل ابنه عن الحجمة ، ومن الامام الذي يدعو إليه ، فقال الابن : « محمد بن إسماعيل يدعو إليه ، فقال الابن : « محمد بن إسماعيل ابن جعفر صاحب الزمان ، . فأنكر ذاك وقال : « لم يكن إمام غير أبي ، وأنا أقوم مقامه » .

فرجع عبدان إلى قرمط ، وعرفه الخبر ، فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقاً من قول صاحب سلمية : « لاحق لمحمد بن إسماغيل في هذا الأمر ولا إمامة ».

وكان قرمط إنما يدعو إلى إمامة محمد بن إسماعيل ، فلم قطعوها من دياره لم يمكنهم قطعها من غير دياره ، لأنها امتدت في سائر الأقطار ، ومن حيننذ قطع الدعاة مكاتبة الذين كانوا بسلمية .

وكان رجل منهم قــــد نفذ إلى الطالقان يبث الدعوة فلها انقطعت

المكاتبة طال [٧٧ – و] انتظاره ، فشخص يسأل عن قرمط. فنزل على عـــــدان بسواد الكوفة، فعتبه وعتب الدعاة في انقطاء كتبهم، فعرفه عبدان قطعهم الدعوة ، وأنهم لايعودون فها ، وأنه تاب من هذه الدعوة حقيقة ، فانصرف عنه إلى زكرويه بن مهرويه ليدعوكماكان أبوه، ويجمع الرجال ، فقال زكرويه : « إن هذا لايتم مع عبدان لأنه داعي البلدكله والدعاة من قسله ، والوجه أن نحتال على عبدان حتى نقتله، وباطن على ذلك جماعة من قرابته وثقاته ، وقال لهم : ﴿ إِنْ عبدانَ قد نَافَقُ وعصى وخرج من الملة ، فبيتوه ليلاً وقتاوه ، فشاع ذلك ، وطلب اللعاة وأصحاب قرمط زكرويه بن مهرويه ليقتلوه فاستتر ، وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته ، وتنقل في القرى ـ وذلك في سنة ست وثمانين ـ والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين ، فأنفذ ابنه الحسن إلى الشام (١) ، ومعــه من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن أحمد ، وأمره أن يقصد بني كلب ، وينتسب إلى محمد بن إسماعيل ، ويـدعوهم إلى الامام من ولده ، فاستجاب له فخذ من بني العليص ومواليهم وبايعوه ، فبعث إلى زكرويه يخبره بمن استجاب له بالشام ، فضم إليه ابن أخيه ــ فتسمى بالمدثر لقيًّا ، وبعد الله اسماً ، وتأول أنه المذكور في القرآن بالمدثر ويقال إن المدثر هذا إسمه عيسى بن مهدي ، وأنه تسمى عبد الله بن أحمد ابن عمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق ، وعهد إليه صاحب الخال من بعده ، وغلاماً من بني مهرويه تلقب بالمطوق (٢) ــ وكان سيافاً ــ وكتب إلى ابنه الحسن يعرفه أنه ابن الحجة ، ويأمره بالسمع والطاعة اله ، وابن الحجة هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل

(٧) مما يثير الانتباء وجود مطوق مع زعيم قرامطة الشام ، ومثيله في اليمن أيضاً.

<sup>(</sup>١) شرع المقريزي هنا في تقديم رواية جديدة عن أصل صاحب الجمل زعيم قرامطة الشام الأول .

ابن جعفر الصادق ، وأنكر قوم هذا النسب ، وقالوا إنما اسمه يحيى ابن زكرويه بن مهرويه ، وكنيته أبو القاسم ، ويلقب بالشيخ ويعرف بصاحب الناقة ، وبصاحب الجمل ، وهو أخو صاحب الخال ، القسائم من بعده ، فسار حتى نزل في بني كاب ، فلقيه الحسن بن زكرويه ، وسر به ، وجمع له الجموع ، وقال : « هذا صاحب الامام » ، فامتثاوا أمره ، وسروا به ، فأمر م بالاستعداد للحرب ، وقال : « قد أظلكم النصر » فعلوا ذلك .

واتصلت أخبارهم بشبل الديامي \_ مولى المعتضد \_ في سنة تسع وتمانين فقصده ، فحاربوه وقتاوه في عدة من أصحابه بالرصافة من غربي الفرات، ودخلوا فأحرقوا مسجدها ونهبوا.

وساروا نحو الشام يقتلون ويحرقون القرى وينهومها إلى أن وردوا أطراف دمشق ، وكان عليها طنج بن جف من قبل هارون بن خمارويه ابن أحمد بن طولون \_ فبرز إليهم فهرموه وقتل كثير من أصحابه ، والتجأ إلى دمشق فحصروه وقتلوه .

وكان القرمطي يحضر الحرب على ناقة ، ويقول لأصحابه : ولاتسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أيديكم ، فإذا سارت فاحملوا ، فإنه لاترد الكم راية ، إذ كانت مأمورة (١) ، فسمى بذلك : « صاحب الناقة » .

فأقام طفح سبعة أشهر محصوراً بدمشق ، فكتب إلى مصر بأنه محصور

<sup>(</sup>١) أهتم قرامطة الشام ــ أقصد الزعماء ــ باظهار بأن لكل واحد منها علامة تدل عليه ، واستميرت أفكار العلامات من السيرة النبوية ، فهذا صاحب الجل استعار قصة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة مهاجراً اليها ، وصاحب الحال استعار فكرة خاتم النبوة فجعله عل وجهه....

وقد قتل أكثر أصحابه ، وضرب البلد ، فأنفذ إليه بدر الكبير ـ غلام ابن طولون المروف بالجامي ـ فسار حتى قرب من دمشق ، فاجتمع هو وطنج على محارب ـ قلقر مطي بقرب دمشق ، فقتل القرمطي واحتمى أصحابه وانحازوا ، فمضوا ، وكان [القرمطي] قد ضرب دراهم ودنانير وكتب عليها:

وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ١١٠.

وفي الوجه الآخر : « لا إله إلا الله ، « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي » (٢) .

فلما انصرف القرامطة عن دمشق وقد قتل محمد بن عبد الله وصاحب الناقة ، بايموا الحسن بن زكرويه \_ وهو الذي يقال له أحمد بن عبد الله ويقال عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن جمفر الصادق ، ويعرف « بصاحب الخال » \_ ، فسار بهم ، وافتتح عدة مدن من الشام ، وظهر على حمص ، وقتل خلقاً ، وتسمى بأمير المؤمنين المهدي على المنابر وفي كتبه ، وذلك في سنة تسع وثمانين وبعض سنة تسعين .

ثم صاروا إلى الرقة ، فخرج إليهم مولى المكتسني وواقعهم فهزموه وقتلوه ، واستباحوا عسكره ، ورجعوا إلى [۲۷ ـ ظ] دمشق وهم ينهبون جميع مايرون به من القرى ، ويقتلون ويسبون ، فخرج إليهم جيش كثيف عليه بشير ـ غلام طنج ـ وقاتلهم حتى قتل في خلق من أصحابه .

واتصل ذلك بالمكتـــني بالله فندب أبا الأغر السلمي ـ في عشرة آلاف ـ وخلع عليه لثلات عشرة بقيت من ربيع الآخـر سنة تسمين ،

<sup>(</sup>١) الاسراء ١٨،

<sup>(</sup>۲) الشوري ۲۳ .

فسار حتى نزل حلب ، ثم خرج فوافاه جيش القرامطة غفلة يقدمهم المطوق ، فأنهزم أبو الأغر ، وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون ويأسرون حتى حجز بينهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ، ولحق أبو الأغر بطائفة من أصحاب ، فالتجأوا بحلب ، وصار في نحو الألف ، فنازله القرامطة ، فنم يقدروا منه على شيء فانصرفوا . وجمع الحسن بن زكرويه بن مهرويه أصحابه ، وسار بهم إلى حمص ، فخطب له على منابرها ثم سار إلى حماة والمعرة ، فقتل الرجال والنساء والأطفال ، ورجع إلى بعلبك فقتل عامة أهلها ثم مسار إلى سلمية فحارب أهلها وامتنعوا منسه فأمنهم ، ودخلها فبدأ بمن فيها من بني هاشم ، وكانوا جماعة \_ فقتلهم ثم كر على أهلها فقتلهم أجمعين ، وخربها ، وخرج عنها ومابها عسين تطرف ، فنم يمر بقرية إلا أخربها ، وفريها ، وخرج عنها ومابها عسين وقتل الناس ، ولم يقاومه أحد ، وفنيت رجال طنج ، وبقي في عدة يسيرة ، فكانت القرامطة تقصد دمشق فلا يقاتلهم إلا العامة وقد أشرفوا يعين مقوب القاضي ، وسألوه إنهاء الخبر إلى السلطان .

ووردت الكتب من مصر إلى الكتني بخبر قتل عسكرهم الذي خرج إلى الشام بيد القرامطة ، وخراب الشام ، فأمر المكتني الجيش بالاستعداد ، وخرج إلى مضربه في القواد والجند لاثنتي عشرة خلت من رمضات ، ومضى نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها ، وانبثت الجيوش بين حلب وحمص وقلد محمد بن سليان حرب الحسن بن زكرويه ، واختار له جيشاً كثيفاً \_ وكان صاحب ديوان العطاء \_

 قتالاً شديداً حتى حجز الليــل بينهم ، وقتــل عامة رجال القرامطــــة فولوا مدبرين .

وكان الحسن بن زكرويه لما أحس بالجيوش اصطفى مقاتلة ممسن معه ، ورتب أحوالهم ، فلما انهزم أصحابه ، رحل من وقته ، وتلاحق بسسه من أفلت ، فقال لهم : «أتيتم من قبل أنفسكم وذنوبكم وإنكم لم تصدقوا الله ، وحرضهم على المعاودة إلى الحرب ، فاعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم ، فقال لهم : « قد كاتبني خلق من أهمل بغداد بالبيعة لي ودعاتي بها ينتظرون أمري ، وقد خلت من السلطان الآن ، وأنا شاخص نحوها لأظهر بها ، ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد – صاحبي – وكتبي ترد عليه عا يعمل ، فاسمعوا وأطيعوا ،

فضمنوا ذلك له ، وشخص معه قريبه عيسى بن أخت مهرويه المسمى وبالمدش ، وصاحبه المعروف وبالمطوق ، وغلام له رومي ، وأخسد دليلا يرشده إلى الطريق ، فساروا يريدون سواد الكوفة ، وسلك في البرية وتجنب القرى والمدن حتى صار قريباً من الرحبة بموضع يقال له الدالية ، فأمر الدليل فسار بهم إليها ، ونزل بالقرب منها خلف رابية ، ووجه بعض من معه لابتياع مايصاحه ، فسدخل القرية فأنكر بعض أهلها زيه ، وسأله عن أمره وتلجلج ، فارتاب به وقبض عليه ، وأتي به واليها — ويقال له أبو خبزة وكان يخلف أحمد بن كشمرد صاحب الحرب بطريق الفرات – فسأله أبو خبزة ورهب عليه ، فعرفه أن القرمطي الذي بطريق الفرات – فسأله أبو خبزة ورهب عليه ، فعرفه أن القرمطي الذي خرج الخليفة المكتفي في طلبه خلف رابية أشار إليها ، فسار الوائي مع خرج الخليفة المكتفي في طلبه خلف رابية أشار إليها ، فسار الوائي مع جماعة بالسلاح فأخذوهم وشدوهم وثاقاً ، وتوجه بهم إلى ابن كشمرد ، خصار بهم إلى المكتفي — وهو بالرقة — فشهرهم بالرقمة ، وعلى الحسن فصار بهم إلى المكتفي — وهو بالرقة — فشهرهم بالرقمة ، وعلى الحسن فصار بهم إلى المكتفي — وهو بالرقة — فشهرهم بالرقمة ، وعلى الحسن

ابن زكرويه دراعة ديباج وبرنس حرير ، وعلى المدش دراعة وبرنس حرير ، وذلك الأربع بقين من المحرم .

وقدم محمد بن سليان بجيوشه إلى الرقة \_ وممه الأسرى \_ فخلف المكتني عساكره مع محمد بن سليان بالرقة ، وشخص في خاصته وغلمانه وتبعمه وزيره [ ٢٨ \_ و ] القاسم بن عبيد الله إلى بغداد ، ومعمه القرمعلى وأصحابه .

فلها صار إلى بنداد عمل له كرسي سمكه ذراعان ونصف ، وركب على فيل وأركب عليه ، ودخل المكتني وهو بين يديه مع أصحابـــه الأسرى ، وذلك ثالث ربيع الأول ، ثم سجنوا .

فلما وصل محمد بن سليان ببقية القرامطة لاثنتي عشرة خلت منه ، أمر المكتقي القواد بتلقيه والدخول معه ، فدخل في زي حسن وبين يديمه نيف وسبعون أسيراً ، فخلع عليه ، وطوق بطوق من ذهب ، وسور سوارين من ذهب ، وخلع على جميع من كان معمه من القواد وطوقوا وسوروا .

وأمر [المكتني] ببناء دكة في الجانب الشرقي مربعة ، ذرعها عشرون ذراعاً في مثلها وارتفاعها عشرة أذرع ، يصعد إليها بـدرج ، فلم كان لأربع بقين منه خرج القواد والعامة ، وحمل القرامطة على الجمال إلى الدكة ، وقتلوا جميعاً وعلتهم ثلاثمائة وستون ، وقيل دون ذلك .

وقدم الحسن بن زكرويه ، وعيسى بن أخت مهرويه إلى أعلى الدكه ، ومعها أربعة وثلاثون إنساناً من وجوه القرامطة بمن عرف بالنكاية ، وكان الواحد منهم يبطح على وجهه ، وتقطع يده اليمنى ، فيرمى بها إلى أسفل

لیراها الناس ، ثم تقطع رجله الیسری ، ثم رجله الیمنی ویرمی بها ، ثم یضرب عنقه ویرمی بها .

ثم قدم المدثر ففعل به كذلك بعدما كوي ليعذب ، وضربت عنقه ثم قدم الحسن بن زكرويه فضرب مائتي سوط ، ثم قفلت يداه ورجلاه وكوي ، وضربت عنقه ، ورفع رأسه على خشبة ، وكبر من على الدكة فكبر الناس وانصرفوا.

وحملت الرؤوس فعلبت على الجسر وصلب بدن القرمطي فمكث نحسو سنة .

ومن كتب الحسن بن زكرويه إلى عماله ماهذه نسخته بعد البسملة:

« من عبد الله المهدي المنصور بالله ، الناصر لدين الله ، القائم بأمر الله [ الحاكم بحكم الله ] ، الداعي إلى كتاب الله ، الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله ، أمير المؤمنين ، وإمام المسلمين ، ومسذل المنافقين ، وخليفة الله على العالمين ، وحاصد الطالمين ، وقاصم المعتدين ، ومبيد الملحدين ، وقاتل القاسطين ، ومهلك المفسدين ، وسراج المسبصرين ومبيد الملحدين ، وقاتل القاسطين ، ومهلك المفسدين ، وسراج المسبصرين [ وضياء المستضيئ ] ، ومشتت الحالفين ، والقيم بسنة [ سيد ] المرسلين ، وولد خير الوصيين \_ صلي [ الله ] عليه وعلى آله الطيبين وسلم [ كثيراً ] (١) .

كتاب إلى فلان:

« سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد جدي رسول الله .

<sup>(</sup>١) استمين بضبط هذه بالنصوص السالفة بمواد تاريخ الطبري .

أما بعد:

فقد أنهي إبينا ماحدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة ، ومافعلوه بناحيتك من الظلم والعيث والفساد في الأرض ، فأعظمنا ذلك ، ورأينا أن ننفذ إلى ماهنالك من جيوشنا من ينتقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسمون في الأرض فساداً ، فأنفذنا عمطيراً داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص [وأمددناهم بالعساكر] ، ونحن في إثرهم ، وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم .

فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من اتبعك من أوليائنا ، وتفق بالله وبنصره الذي لم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة ، وانحرف عن الإيمان ، وتبادر إلينا بأخبار الناحية ، وما يتجدد فيها ، ولاتخف عنا شيئاً من أمرها [إن شاء الله].

وسبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ، (١) ، وصلى الله على جدي [ محمد ] رسوله ، وعلى أهمل بيته وسلم كثيراً ، .

وكانت عماله تكاتبه عثل هذا الصدد.

وسلم القاسم بن أحمد أبو الحسين \_ خليفة الحسن بن زكرويه \_ فقدم سواد الكوفة إلى زكرويه بن مهرويه ، فأخبره بخبر القوم الذين استخلفهم ابنه عليهم ، وأنهم اضطربوا فخافهم وتركهم ، فلامه زكرويه على قدومه لوماً شديداً ، وقال له : « ألا كاتبتني قبل انصرافك إلى ؟ » . ووجده مع ذلك على خوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان .

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ .

ثم إنه أعرض عن أبي الحسين ، وأنفذ إلى القوم - في سنة دُلاث وتسعين - رجلا أصحابه - كان معلماً - يقال له محمد بن عبد الله بن سعيد ويكني بأبي غانم ، فتسمى نصراً ليعمى أمره ، وأمره أن يدور أحياء كلب ويدعوه ، فدار ودعاه ، فاستجاب له طوائف من الأصغيين ، ومن بني [ ٢٨ - ظ] العليص ، فسار بهم نحو الشام ، وعامل المكتني بالله يومثذ على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ ، وهو بحصر في حرب ابن الخليج (٢) ، فاغتنم ذلك محمد بن عبد الله المصلم ، وسار إلى بصرى وأذرعات فحارب أهلها ، وسبى ذراريهم وأخذ جميع أموالهم ، وقتل مقاتلتهم ، وسار يريد دمشق ، فخرج إليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كيغلغ ، فظهروا عليه ، وقتلوا عسكره ، وأسروه فقتلوه وهموا بدخول دمشق فدافعهم أهلها ، فمنوا إلى طبرية ، فكانت لهم وقعة على الأردن غلبوا فيها ، ونهوا طبرية ، وقتلوا وسبوا النساء .

فبعث المكتنى بالحسين بن حمدان في طلبهم مع وجوه من القواد ، فدخل دمشق وهم بطبرية ، فساروا نحو السارة ، وتبعهم ابن حمدان في البرية ، فأخذوا ينورون مايرتحلون عنه من الماء ، فانقطع [ابن حمدان] عنهم لعدم الماء ، ومال نحو رحبة مالك بن طوق ، فأسرى القرامطة إلى هيت ، وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين ، ونهبوا الربض والسفن التي في الفرات ، وقتلوا نحو ماثني إنسان .

ثم رحاوا بعد يومين بما غنموه ، فأنفذ المكتني إلى هيت محمد بن إسحاق بن كنداج في جماعة من القواد بجيش كثيف ، وأتبعه بمؤنس،

<sup>(</sup>١) أنظر خبر ثورة ابن الخليج في ولاة الكندي : ٢٥٣-٣٠٨ .

فإذا هم قد غوروا المياه ، فأنفذ إليهم من بغداد بالروايا والزاد ، وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة .

فلما أحسوا بذلك ائتمروا بصاحبهم المعلم ، ووثب عليه رجل من أصحابه يقال له الذئب بن القائم فقتله ، وشخص إلى بغداد متقرباً بذلك، فأسنيت له الجائزة ، وكف عن طلب قومه ، وحمل رأس القائم المسمى بنصر المعلم إلى بغداد .

ثم إن قوماً من بني كلب أنكروا فعل الذئب وقتله العلم ، ورضيه آخرون ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وافترقوا فرقتين ، فصارت الفرقة التي رضيت قتل المعلم إلى عين التمر ، وتخلفت الأخرى ، وبلغ ذلك زكرويه وأحمد بن القاسم عنده \_ فرده إليهم ، فلما قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال : « أنا رسول وليكم ، وهو عاتب عليكم فيا أقدم عليه الذئب بن القائم ، وانكم قد ارتددتم عن الدين ، فاعتذروا ، وحلفوا ماكان ذلك بمحبتهم ، وأعلموه بماكان بينهم من الخلف والحرب ، فقال لمم : «قد جئتكم الآن بما لم يأتكم به أحد تقدمني ، يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم ، وقرب ظهوركم ، وقد بايع له من أهل الكوفة قد حضر أمركم ، وقرب ظهوركم ، وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفا ، ومن أهل سوادها أكثر ، وموعدكم اليوم [الذي ] يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى (٢) ، فأجموا أمركم ، وسيروا الى فروا بذلك ، وارتحلوا نحو الكوفة ، فإنه لادافع لكم عنها ، ومنجز وعدي الذي جاءتكم به رسلي، فسروا بذلك ، وارتحلوا نحو الكوفة ، فنزلوا دونها بستة وثلاثين

<sup>(</sup>١) أضيف مابين الحاصرتين نما تقدم في نص ثابت بن سنان ، وبه يستقيم السياق .

<sup>. .</sup> q db (Y)

ميلاً قبل يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسعين ، فخلفوا هناك الخدم والأموال ، وأمرهم أن يلحقوا به على سنة أميال من القادسية .

ثم شاور الوجوه من أصحابه في طروق الكوفة أي وقت ، فاتفقوا على أن يكنوا في النجف ، فيريحوا الخيل والدواب، ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارة والناس في صلاة العيد.

فركبوا وساروا ، ثم نزلوا فناموا ، فلم يوقظهم الا الشمس يوم الميد لطفاً من الله بالناس ، فلم يصلوا إلى الكوفة إلا وقد انقضت الصلاة ، وانصرف الناس وهم متبددون في ظاهر الكوفة ، ولأمير البلد طلائع تتفقد ، وكان قد أرجع في البلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل منهم الكوفة ، فوضعوا السيف وقتلوا كثيراً من الناس وأحرقوا ، فارتجت الكوفة ، وخرج الناس بالسلاح ، وتكاثروا عليهم يقذفونهم بالحجارة ، فقتلوا منهم عدة ، وأقبل بقيتهم فخرج إليهم إسحق بن عمران (١) في يسير من الجند ، وتلاحق به الناس ، فاقتتلوا قتالاً شديداً في يوم سائف شديد الحر فانصرف القرامطة مكدودين ، فنزلوا على ميلين من الكوفة ، ثم ارتحلوا عشاء نحو سوادهم ، واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحربه م ، فانصرفوا عنها ، وبعث أمير الكوفة بخبر ذلك بألى بفداد .

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة ، فاجتمع [٢٩ ـ و] أحمد بن القاسم بزكرويه بن مهرويه ـ وكان مستتراً ـ فقال للمسكر : و هــــذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذي تنتظرونه ، فترجل الجيع وألصقوا خدودهم بالأرض ، وضربوا لزكرويه مضرباً عظيماً ، وطافوا بـــه ، وسروا

<sup>(</sup>١) عامل الكوفة .

سروراً عظيماً ، واجتمع إليهم أهل دعوته من السواد ، فعظم الجيش جداً .
وسير المكتني جيشاً عظيماً ، فساروا بالأثقال والبنود والبزاة على
غير تعبئة مستخفين بالقوم ، فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم ،
فلقيهم القرامطة وقاتلوهم وهزموهم ، ووضعوا فيهم السيوف ، فقت ل
الأكثر ، ونجا الأقل إلى القادسية ، فأقلموا في جمع الغنائم ثلائاً ، فكان
من قتل من الجيش نحو الألف وخمائة ، فقويت القرامطة بما غنموا ،
وبلغ المكتني خاف على الحاج ، وبعث محمد بن إسحاق بن كنداج لحفظ
الحاج ، وطلب القرامطة ، وضم إليه خلقاً عظيماً .

فسار القرامطة وأدركوا الحاج ، فأخذوا الخراسانية لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة أربع وتسعين ، ووضعوا فيهم السيف وقت اوا خلقاً عظيماً ، واستولى زكرويه على الأموال وقدم ابن كنداج فأقام بالقادسية \_ وقد أدركه من هرب من حاج خراسان \_ وقال : « لا أغرر بحيش السلطان ، وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة ، فقاتلوا القرامطة قتالاً شديداً حتى غلبوا ، وقتل كثير من الحاج ، واستولوا على جميع مافي القافلة ، وأخذوا النساء ، ولم يطلقوا منهم الا من لاحاجة لهم فيها ، ومات كثير من الحاج عطشاً ، ويقال انه هلك نحو من عشرين ألفاً ، فارتجت بغداد لذلك .

وأخرج المكتني الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة - لاحسدى عشرة بتيت من المحرم وخزائن السلاح ورحل زكرويه فلم يدع ماء الاطرح فيه جيف الفتلى ، وبث الطلائع فوافته القافلة التي فيها القسواد والشمسة (۱) ـ وكان المتفد جمل فيها جوهزاً نفيساً ـ وممهم الخزانة

<sup>(</sup>١) المائدة للكمية .

ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار ، وفيها من أنواع المال مايخرج عن الوصف ، فناهضهم ذكرويه بالهبير (١) ، وقاتلهم يوسه ، فأدركتهم قافلة العمرة ، وكان المعتمرون يتخلفون للعمرة بعد خروج الحاج ويخرجون اذا دخل المحرم ، وينفردون قافلة ، وانقطع ذلك من تلك السنة ، فاحتمع الناس وقاتلوا يومهم وقد نفذ الماء ، فملك القافلة ، وقتل الناس ، وأخذ مافيها من حريم ومال وغيره ، وأفلت ناس فمات أكثرهم عطشا ، وسار فأخذ أهل فعد (٢) .

وأما بغداد فإنه حسل بها وبالكوفة وجميع المراق مصاب بحيث لم يبق دار الا وفيها مصيبة ، وعبرة سائلة ، وضجيج وعويل ، واعتزل المكتني النساء هما وغما ، وتقدم بالسير خلف زكرويه ، وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه لسبيع بقين من ربيع الأول ، فاقتتاوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان حتى انهزم زكرويه ومن معه ، وأسر منهم خلق كثير وطرحت النار في قبته ، فخرج من ظهرها ، وأدركه رجل فضربه حتى سقط الى الأرض ، فأدركه رجل يعرفه . فأركبه نجيباً فارها ، وسار به الى نحو بغداد ، فمات من جراحات كانت به ، وصبر وأدخل به الى بغداد فشهر كذلك ، ومعه حرمه وحرم أصحابه وأولادهم والأسرى ورؤوس من قتل بين يديه في الجوالقات "" ، ومات خبر القر مطة بموت زكرويه ودعوتهم ذكرها شائم ،

<sup>(</sup>١) محطة من محطات طريق الحج بين العراق والحجاز \_ انظرها في معجم البدان .

 <sup>(</sup>٢) بلدة كانت قائمة على منتصف طريق حجاج العراق من الكوفة إلى مكة ـ
 معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) أي الأوعية \_ القاموس .

فلما دخلت سنة خمس وتسعين وماثتين خرج رجل مسن السواد من الفلط (۱) يعرف بأبي حاتم الفلطي ، فقصد أصحاب البوراني داعيا وهم يعرفون بالبورانية وحرم عليهم الثوم والبصل والكراث والفجل ، وحرم عليهم إراقة اللم من جميع الحيوان ، وأمرهم أن يتمسكوا بمذهب البوراني ، وأمرهم بما لا يقبله إلا أحمق ، وأقام فيهم نحو سنة ، ثم زال ، فاختلفوا بعده ، فقالت طائفة : « زكرويه بن مهرويه حي ، وإنما شبه على الناس به » . وقالت فرقة : « الحجة للة محمد بن إسماعيل » .

ثم خرج رجل من بني عجل قرمطي يقال له محمد بن قطبه، فاجتمع عليه نحو مائة رجل ، فمضى بهم نحو واسط ، فنهب وأفسد فخرج إليه آمر الناحية ، فقتلهم وأسرهم .

ثم خمدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي ، وعمل على أخذ البصرة سنة عشر [ ٢٩ - ظ] وثلاثمائة ، فعمل سلالم عراضا يصمد كل مرقاة اثنان بزرافين (٢) ، إذا اجتمع إليها نصبت ، وتخلع إذا جملت ، فرحل يريد البصرة ، فلما قاربها فرق السلاح ، وحشى الغرائز بالرمل ، وحملها على الجال ، فسار إلى السور قبل الفجر ، فوضع السلالم ، وصعد عليها قوم ، ونزلوا فوضعوا السيف وكسروا الأقفال ، فدخل الجيش ، فأول ما عملوا أن طرحوا الرمل المحمول في الأبواب ليمنع من غلقها ، وبدر لهم الناس ومعهم

<sup>(</sup>١) الزنوج فوي الأصل الهنسدي Jet ، جلب المسلمون أهداداً كبيرة منهم أيام الفتوحات في العصر الأمري ، وأسكنوم في السواد العمل في المزارع ، وقد تحوكوا في أكثر من ثورة في العصر العباسي .

 <sup>(</sup>٣) النورفين حلقة الباب، وفي الحديث: كانت درع رمول الله صلى الله عليه رسلم
 فات زرافين، إذا علقت بزرافينها سترت ـ اللسان.

الأمير ، فأقاموا النهار يقتتلون حتى حجز بينهم الظلام ، فخرجوا وقد قتل من الناس مقتلة عظيمة ، فباتوا ثم باكروا البلد فقتلوا ونهبوا .

ثم رحلوا إلى الأحساء، فأنفذ السلطان عسكرا ـ وكان أبو الهجاء عبد الله بن حمدان قد قلد أعمال الكوفة والسواد وطرق مكة ـ فدخل في أثرهم وأسر منهم وعاد.

فلما قدمت قوافل الحاج واعترضها أبو طاهر القرمطي فقتل منهم ، وأدركهم ابو الهيجاء بن حمدان بجيوش كثيرة ، فحملت القرامطة عليهم فهزموهم ، وأخذ أبو الهيجاء أسيرا ، فلما رآه أبو طاهر تصاحك وقال له : د جئناك عبد الله ، ولم نكلفك قصدنا ، فتلطف له أبو الهجاء حتى استأمنه ، وأمر بتمييز الحاج ، وعزل الجمالين والصناع ناحية ، فأخذوا ما مع الحاج وخلوهم ، فردوا بشر حال في صورة الموتى ، ورحل من الفد من بعد أن أخذ من أبي الهجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أموال لاتحصى كثرة ، ثم أطلق أبا الهجاء بعد أشهر ، فورد بغداد .

فلما كان في سنة اثنتي عشر وثلاثمانة خرج من بنداد جيش كئيف لحفظ الحاج ، فلقيهم لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة ، فناوشه الناس وانكفأ راجعاً ، ثم بأكرهم بالقتال وخرجب إليه جيوش السلطان ، فقاتلهم وهزمهم ، وقتل قوادهم وكثيراً من العامة ، ونهب البلد إلى العشرين منه ، فرحل من البلد .

فلما كان في سنة خمس عشرة وثلاثمانة خرج القرمطي من بلاه لقتال ابن أبي الساج، وقد كان السلطان أنزله في جيش كبير بواسط ليسير إلى القرمطي، فاستصعب مسيره لكثرة من معه، وثقل عليه سيره في أرض قفر، فاحتال على القرمطي، وكانبه باظهار المواطأة، وأطمعه في أخذ بغداد ومعاضدته،

فاغتر بــــذلك، ورحل بعيال وحشم وأتباع، وجيشه على أقوى مايكنه، وأقبل يريد الكوفة.

ورحل ابن أبي الساج بحيشه عن واسط إلى الكوفة ، وقد سبقه القرمطي ، ودخلها لسبع خاون من شوال ، فاستولى عليها ، وأخذ منها الميرة ، وأعد مايحتاج إليه ، وأقبل ابن أبي الساج على غير تعبئة ، وعبر مستهينا بأمر القرمطي مستحقراً له ، ثم واقعه وهو في جيش يضيق عنه موضعه ، ولا يملك تدبيره ، وقد تفرق عنه عسكره ، وركبوا .. من نهب القرى وأذى الناس وإظهار الفجور .. شيئا كثيراً ، فأقبل إليه القرمطي وقاتله ، فانهزمت عساكر ابن أبي الساج بعدما كثرت بينها القتلى والجراح ، فقتلوا الناس قتلا ذريعاً حتى صاروا في بساط واحد نحو فرسخين أو أربع ، واحتوى على عسكره ، ونهب الأكرة من أهل السواد ماقدروا عليه ، وأقام أربعين يوما ، وخرج بعد أن يئس من مجيء عسكر إليه ، فقصد بغداد ، ونزل بسواد الأنبار ، وعبر الفرات إلى الجانب الغربي ، وتوجه بين الفرات ودجلة يريد بغداد ، فعيش الجيش إليه ، وسار مؤنس حتى نازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد ، وقاتل القرامطة قتالا شديداً ، وورد كتاب المقتدر يأمر مؤنسا بماجلته القتال ، ويذكر ما لزم من شديداً ، وورد كتاب المقتدر يأمر مؤنسا بماجلته القتال ، ويذكر ما لزم من صرف الأموال إلى وقت وصوله .

فكتب إليه: ﴿ إِن فِي مقدمنا \_ أطال الله بقاء مولانا \_ نفقة المال ، وفي لقائنا نفقة الرجال ، ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال ، .

ثم أنفذ إلى القرمطي يقول له :

د ويلك ، ظننتني كمن لقيك أبرز لك رجالي ، والله ما يسرني أن أظفر بك بقتل رجل مسلم من أصحابي ، ولكني أطاولك وأمنعك مأكولا ومشروبا حتى آخذك أخذاً بيدي إن شاء الله . .

وأنفذ يلبق في جيش للابقاع بمن في قصر ابن هبيرة ، فعظم ذلك على القرمطي فاضطرب ، وسر و القرمطي من غربي الفرات ، مضاربهم ، فنهب مؤنس ما خلفوه ، وسار جيش القرمطي من غربي الفرات ، وسار مؤنس من شرقيه ، إلى أن وافي القرمطي الرحبة ، ومؤنس يحتال في ارسال زواريق فيها فاكهة مسمومة ، فكان القرامطة يأخذونها ، فكثرت الميتة فيهم ، وكثر بهم الذرب ، وظهر جهدهم ، فكروا راجعين وقد قل الظهر معهم ، فقاتلوا أهل هيت وانصر فوا مفلولين ، فدخل الكوفة على حال ضعف وجراحات وعلل \_ لثلاث خلون من رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة \_ فأقام بها إلى مستهل وعلل \_ لثلاث خلون من رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة \_ فأقام بها إلى مستهل دي الحجة ، ولم يقتل ولانهب ، ثم رحل .

فلما كان في سنة سبع عشرة رحل بجيشه ، فوافى مكة لبّان خلون من ذي الحجة ، فقتل الناس في المسجد قتلا ذريعا ، ونهب الكعبة ، وأخذ كسوتها وحليها ، ونزع الباب وستائره ، وأظهر الاستخفاف به ، وقلع الحجر الأسود وأخذه معه ـ وظن أنه مغناطيس القلوب ـ ، وأخذ الميزاب أيضاً .

وعاد إلى بلده في المحرم سنة ثماني عشرة وقد أصابه كد شديد ، وقد أخذ ستة وعشرين ألف حمل جمل ، وضرب آلاتهم وأثقالهم بالنار ، واستملك من النساء والغلمان والصبيان ما ضاق بهم الفضاء كثرة ، وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليل إلى غير الطريق المعروف إلى بلده .

فلما كان في شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة سار إلى الكوفة ، فعاث عسكره في السواد، وأسروا خلقاً، وأشتروا أمتعة ،ورجعوا ... بعد خمسين ليلة أقاموا بها ... إلى بلدهم .

وبعث أبو طاهر سرية في البحر نحو أربعين مركبا فوضعوا السيف في الساحل، ولم يلقوا أحداً إلا قتاوه ــ من رجل وامرأة وصبي ــ فما نجا منهم

إلا من لحق بالجبال ، وسبوا النساء ، واجتمع الناس ، فقتلوا منهم - في الحرب معهم \_ خلقاً كثيراً ، وأسروا جماعة ، ثم تحاملوا عليهم ، وتباروا بالشهادة ، وجدوا، فقتلوا أكثرهم ، وأخذوا جميع من بقي أسرا بحيث لم يفلت منهم أحد ، وحملت الأسرى إلى بغداد مع الرءوس \_ وهم نحو المائة رجل ومائة رأس \_ فحسوا يغداد .

ثم خلصوا وصاروا إلى أبي طاهر فكانوا يتحدثون بعد خلاصهم أن كثيرا من الكبراء وغيرهم كانوايرسلون إليهم ، بما يتقربون به إليهم ، وكان سبب خلاصهم مكاتبه جرت بينهم بالمهادنة على أن يردوا الحجر الأسود ، ويطلقوا الأسرى ، ، ولا يمترضوا الحاج ، فجرى الأمر على ذلك ،

ودخل القرمطي ـ في سنة ثلاث وعشرين ـ إلى الكوفة ، والحاج قد خرج في ذي القمدة ، وعاد الحاج إلى الكوفة ، ولم يقدروا على مقاومته ، فظفر بمن ظفر منهم ، فلم يكثر القتل ، وأخذ ما وجد .

وبلغ القرمطي أن رجلا من أصحابه قال: دوالله ما ندري ما عند سيدنا أبي طاهر من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الأرض وغربها ، واتخاذهم ومن وراءهم أعداء ، وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعراب والشذاذ من الناس ، فلو أنه حين ظفر بهم دعاهم إلى أن يؤدي كل رجل منهم دينار ويطلقهم ويؤمنهم ، لم يكره ذلك منهم أحد ، وخف عليهم وسهل ، وحج الناس من كل بلد ، لأنهم ظمأى إلى ذلك جداً ، ولم يبق ملك إلا كاتبه وهادا، واحتاج إليه في حفظ أهل بلاه وخاصته ، وجاء في كل سنة من المال مالا يصير اسلطان مثله على الخراج ، واستولى على الأرض وانقاد له الناس ؛ وإن منع من ذلك سلطان مثله اكتسب المذمة ، وصار عند الناس هو المانع من الحج .

فاستصوب القرمطي هذا الرأي ، ونادي من وقته في الناس بالأمان

وأحضر الخراسانية ، فوطأ أمرهم على أنهم يحجوا ويؤدوا اليه المال في كل سنة ، ويكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وأخرج أهل مصر أيضًا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ، ثم ولى تدبير العراق من لم ير ذلك دناءة ولامنقصة ، فصار لهم على الحاج رسماً بالكوفة .

فلها كانت سنة خمس وعشرين كبس أبو طاهر الكوفة ، وقبض على شفيع اللؤلؤي \_ أميرها \_ بأمان ، فبعثه إلى السلطان [ ٣٠ \_ ظ] يعرفه أنهم صعاليك لابد لهم من أموال ، فإن أعطام مالاً لم يفسدوا عليه ، وخدموه فيا يلتمسه ، وإلا فلا يجدوا بداً من أن بأكلوا بأسيافهم ، وبر [ أبو طاهر ] شفيعاً ووصله ، فوصل شفيع إلى السلطان وعرفه ، فبعث إليهم رجلاً فناظر القرمطي ، وملاً صدره من السلطان وأتباعه ، فزاده انكساراً ، وسار عن البلا ، فابتلاه الله بالجدري وقتله فلك التدبير بعده أخوته وابن سنبر .

فلما كان في سنة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس، فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة، ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع.

وكان قد جاء عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ الملقب زين العابدبن '\' ـ : • إن الحجر الأسود يعلق في مسجد الجامع بالكوفة في آخر الزمان » .

ثم قدم به سنبر بن الحسن بن سنبر إلى مكة \_ وأمير مكة معه \_ فلما صار بفناء البيت أظهر الحجر من سفط كان به مصوناً ، وعلى الحجر ضباب فضة قد عملت عليه ، تأخذه طولاً وعرضاً ، تضعط شقوقاً حدثت

<sup>(</sup>١) كدا والمشهور بلقب زين العابدين هو علي بن الحسين ، لاعمد ابنه الذي شهر بلقب الباقر . انظر الأنمة الاثنا عشر لابن طولون : ١٥٥ ـ ٨١ .

فيه بعد انقلاعه ، وكان قد أحضر له صانع معه جعى يشد به الحجر ، وحضر جماعة من حجبة البيت ، فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده في موضعه \_ ومعه الحجبة \_ وشده العمانع بالجعس \_ بعد وضعه \_ وقال لما رده : و أخذناه بقدرة الله ، ورددناه بمشيئته ، ونظر الناس إليه وقبلوه ولمسوه ، وطاف سنبر بالبيت .

وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الاثنين الأربع عشرة خلت من ذي القعدة سنة سبع عشرة وثلاثمانة .

وكان رده يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذي الحجة ـ يوم النحر ــ سنة تسع وثلاثين .

فكانت مدة كينونته عند الجنابي وأصحاب اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة أيام .

وكان في سنة ست عشرة وثلاثمائة قد تحركت القرامطة بسواد الكوفة عند انصراف أبي طاهر القرمطي عن بغداد إلى نحدو الشام ، وتداعوا إلى الاجتاع في دار هجرتهم فكثروا ، وكبسوا نواحي واسط وقتلوا خلقاً كثيراً ، وملكوا ماحواه العسكر هناك من سلاح وغيره ، فقوي أمرهم ، وسار بهم عيسي بن موسى والحجازي وها داعيات وكان الحجازي بالكوفة ببيع الخبز ، فصحب يزيد النقاش ، واجتمع عليها علمان ، وساروا فنهوا وأخافوا ، والبلد ضعيف لاتصال الفتن وتخريب البوراني لسواده وضعف يد السلطان ، وطالبوا جميع أهل السواد بالرحيل البهم ، فاجتمعوا نحو العشرة آلاف وفرقوا المال ، ورحلوا إلى الكوفة إليهم ، فاجتمعوا نحو العشرة آلاف وفرقوا المال ، ورحلوا إلى الكوفة فدخلوها عنوة ، وهرب واليها ، وولوا على خراجها وعلى حربها ، وأحدثوا في الأذان مالم يكن فيه ، فأنفذ السلطان إليهم جيشاً فواقعهم فانهزموا ،

وقتل منهم مالايحصى ، وغرق منهم وهرب الباقون ، وحملت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا ، وحبس عيسى بن موسى مدة ثم تخلص بنفلله السلطان وحدوث الفتن آخر أيام المقتدر ، فأقام ببغداد يدءو الناس ووضع كتباً نسبها إلى عبدان الداعي ، نسبه فيها إلى الفلسفة ، وأنه يعلم ما يكون قبل كونه ، فصار له أتباع ، وأفسد فساداً عظيماً ، وصار له خلفاء من بعده مدة .

وأما خراسان فقدم إليها بالدعوة أبو عبد الله الخادم، فأول ماظهرت بنيسابور، فاستخلف عند موته أبا سميد الشمراني، وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء وأصحاب السلاح.

وانتشرت في الري من رجل يعرف بخلف الحلاج، وكان يحلج القطن فعرفت بها طائفته بالخلفية، وهم خلق كثير، ومال إليهم قوم من الديم وغيرهم، وكان منهم أسفاراً (١) فلما قتل مرداويج أسفاراً عظمت شوكة القرامطـــة في أيامه بالري وأخذوا يقتلون الناس غيلة حتى أفنوا خلقاً كثيراً.

ثم خرج مرداویج إلی جرجان لقتال نصر بن أحمد الساماني ، فنصر علیهم وقتلهم مع صبیانهم ونسائهم حتی لم یبق منهم أحمد ، وصار بمضهم إلى مفلح \_ غلام ابن أبي الساج \_ فاستجاب له ، ودخل في دعوته .

فلما كان في سنة ثمان وخمسين وثلاثمانة ، استمد الحسن بن عبيد الله بن طفح بالرملة لقتال من يرد عليه من قبل جوهر القائد ، فورد عليه

<sup>(</sup>١) ابن شيرويه سبقت الاشارة اليه وأنه مع مرداويج نرى في سيرتهما مقدمة قيام دولة آل بويه من الديلم . انظر كتابي الويخ العرب والاسلام : ٣١٨ـ٣١٨ .

الخبر بأن [ ٣١ ـ و ] القرامطة تقصده ، ووافت الرملة فهزمــوا الحسن ابن عبيد الله ، ثم جرى بينهم صلح ، وصاهر إليهم في ذي الحجة منها ، فأقام القرمطي بظاهر الرملة ثلاثين يوماً ورحل .

وسار جعفر بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طفح ، وقتل رجاله ، وأخذه أسيراً ، فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها ، فمنعه أهل البلد وقاتلوه قالاً شديداً ، ثم إنه دخلها بعد حروب ، وفر منه جماعة ـ منهم ظالم بن موهوب العقيلي ، ومحد بن عصودا ـ فلحقا بالأحساء إلى القرامطة ، وحثوه على المسبر إلى الشام ، فوقع ذلك منهم بالموافقة ، لأن الاخشيدية كانت تحمل إليهم في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ، فلما صارت عساكر المعز إلى مصر مع جوهر ، وزالت اللولة الاخشيديسة انقطع المال عن القرامطة (۱) بعد أن بعثوا عرفاءهم لجمع العرب ، فنزلوا الكوفة وراسلوا السلطان ببغداد ، فأنفذ إليهم خزانة سلاح ، وكتب لهم بأربعائة ألف درهم على أبي تغلب بن ناصر اللولة بن حمدان ، ورحلوا إلى الرحبة ـ وعليها أبو تغلب ـ فحمل إليهم العلوفة والمال الذي كتب به لهم .

وجمع جمفر بن فلاح أصحابه واستمد لحربهم ، فتفرق الناس عنه إلى مواضعهم ، ولم يفكروا بالوكلين على العلرق ، وكان رئيس القرامطئة الحسن بن أحمد بن أبي سميد الجنابي ، فبعث إليه أبو تغلب يقول: «هذا شيء أردت أن أسير أنا فيه بنفسي وأنا مقيم في هذا الموضع الي أن يرد على خبرك ، فإن احتجت الى مسيري سرت اليك ، ونادى في عسكره:

<sup>(</sup>١) كان مكان عبارة القرامطة بياض بالأصل ، وقد اضيفت اعستاداً على ما أورده المقريزي في ترجمة الأعصم التالية .

ومن أراد المسير من الجند الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه ، فقد أذنا له في المسير ، والعسكران واحده فخرج الى عسكر القرمطي جماعة من عسكر أبي تفلب ، وفيهم كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر ، صاروا اليه \_ لما دخل جوهر \_ من مصر وفلسطين ، وكان سبب هذا الفعل من أبي تغلب أن جعفر بن فلاح كان قد أنفذ اليه من طبرية داعياً يقال له أبو طالب التنوخي \_ من أهل الرملة \_ يقول له : داني سائر اليك فتقيم الدعوة ، ، فقال له أبو تغلب \_ وكان بلوصل \_ : دهذا مالايتم لأنا في دهليز بغداد ، والعساكر قريبة منا ، ولكن الخربت عساكركم من هذه الديار أمكن ماذكرتم ، فانصرف من عنده الما قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ماذكرتم ، فانصرف من عنده على غير شيء وبلغ ذلك القرمطي فسره وزاده قوة ، وسار عن الرحبة ، فأشار أصحاب جعفر \_ لما قارب القرامطة دمشق \_ أن يقاتلهم بطرف فأشار أصحاب جعفر \_ لما قارب القرامطة دمشق \_ أن يقاتلهم بطرف البرية ، فخرج اليهم وواقعهم ، فانهزم ، وقتل لمحت خسلون من ذي التعمدة سنة ستين وثلاثمانة .

وزل القرمطي ظاهر المزة فجبي مالاً ، وسار يربد الرملة \_ وعليها سمادة بن حيان \_ فالتجأ الى يافا ، وزل عليه القرمطي ، وقد اجتمعت اليه عرب الشام وأتباع من الجند ، فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميتة ، وهلك أكثرهم جوعاً ثم سار عنها ، وترك على حصارها ظالم العقيلي وأبا المنجا بن منجا (١) ، وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العباسي في

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل طرة تعرف إبن منجا نصها مايلي :

<sup>«</sup> أبر المتجا : هو حبد الله بن علي بن المنجا ، احد أصحاب أبى على الحسين بن أحد ابن الحسين بن بهرام القرمطي المنموت بالأهم ، وكان برجعاليه لرأيه وسياسته ، واستخلفه على دمشق حين رحل الى الأحساء بعد انهزامه من أبي محود ابراهيم بن جعفر الكتامي ، فقصده ظالم بن موهوب العقيلي من بعلبك بمراسلة ، فاستأمن الى ظالم عدة من أصحاب

كل بلد فتحوه ، وسودوا أعلامهم ، ورجعوا عما كانوا بمخرقون بــه ، وأظهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسي .

ونزل على مصر أول ربيع الأول سنة احدى وستين وثلاثمائـــة ، فقاتله جوهر على الخندق وهزمه ، فرحل الى الأحساء.

وأنفذ جوهر جيشاً نحو يافا فملكها ، ورحل المحاصرون لها الى دمشق ونزلوا بظاهرها ، فاختلف ظالم العقيلي وأبو المنجا يسبب الخراج ، فكان كل منها يريد أخذه النفقة في رجاله ، وكان أبو المنجا أثيراً عند القرمطي يولج اليه أموره ، ويستخلفه على تدبيره .

ورجع الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء فنزل الرملة ولقيسه أبو المنتجا وظالم ، وبلغه ماجرى بينها من الاختلاف ، فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلى عنه .

وطرح القرمطي مراكب في البحر ، وشحنها بالمقاتلة ، وسيرها إلى تنيس وغيرها من سواحل مصر ، وجمع من قدر عليه من العرب وغيره وتأهب للمسير إلى مصر ، هذا بعد أن كان القرامطة أولاً يمخرقون بالمهدي ويوهمون أنه صاحب المغرب ، وأن دعوتهم إليه ، ويراسلون الامام المنصور [ ٣١ – ظ] إسماعيل بن محمد القائم بن عبد الله المهدي ، ويخرجون إلى أكابر أصحابهم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذبهم بمحاربة القائد جوهر لهم ، وقتله كثيراً منهم ، وكسره القبة التي كانت لهم .

فلما زل المن لدين الله القاهرة عندما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة كتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي كتاباً عنوانه:

أبي المنجا لمنعه عنهم العطاء وقاة ماله ، فأسره ظالم يوم السبت لمشر خاون من رمضان
 سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وجهزه أبو محمود هو وابنيه في قفصين الى مصر فحبسا بها ...

د من عبد الله ووليه ، وخيرته وصفيه ، معد أبي تميم المنز لدين الله أمير المؤمنين ، وسلالة خير النبيين ، ونجل على أفضل الوصيين إلى الحسن بن أحمد » :

## بسم الله الوحمن الوحيم

رسوم النطقاء ، ومذاهب الأثمة والأنبياء ، ومسالك الرسل والأوصياء السالف والآنف منا ، صلوات الله علينا وعلى آبائنا ، أولي الأيدي والأبصار في متقدم الدهور والأكوار ، وسالف الأزمان والأعصار ، عند قيامهم بأحكام الله ، وانتصابهم لأمر الله .

الابتداء بالإعذار والانتهاء بالإنذار ، قبل إنفاذ الأقدار ، في أهل الشقاق والآصار ، لتكون الحجة على من خالف وعسى ، والعقوبة على من باين وغوى ، حسب ماقال الله جل وعن : ووما كنا ممذبين حتى نبعث رسولاً ، (۱) و « إن من أمة إلا خلا فيها نذير ، (۱) . وقوله سبحانه : «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسركين (۳) » .

« فإن آمنوا بشل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما م في شقاق ، (٤).

أما بعد ، أيها الناس فإنا نحمد الله بجميع محامده ، وغجده بأحسن

<sup>(</sup>٢) الاسراء ه١.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۲۶.

<sup>(</sup>۳) پرسف ۱۰۸،

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٩٧.

ما جده ، حمداً دائماً أبداً ، وبجداً عالياً سرمداً ، على بسبوغ نمائه ، وحسن بلائه ، ونبتغي إليه الوسيلة بالتوفيق ، والمعونة على طاعته ، والتسديد في نصرته ، ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى ، ونستزيد منه إتمام الصلوات ، وإفاضات البركات ، وطيب التحيات ، على أوليائه الماضين ، وخلفائه التالين ، منا ومن آبائنا الراشدين المهديين المنتجبين المنتجبين قضوا « بالحق وكانوا به يعدلون » (١).

أيها الناس: وقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلمها ، (٢) ليذكر من يذكر ، وينذر من أبصر واعتبر .

أيها الناس: إن الله جل وعن إذا أراد أمراً قضاه ، وإذا قضاه أمضاه ، وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحاً ، وأبرزنا أرواحاً ، بالقدرة مالكين ، وبالقدرة قادرين ، حين لاسماء مبنية ، ولاأرض مدحية ، ولاشمس تفيء ، ولاقمر يسري ، ولاكوكب يجري ، ولاليل يجن ، ولا أفق يكن ، ولا لسان ينطق ، ولاجناح يخفق ، ولاليل ولانهار ولافلك دوار ولاكوكب سيار .

فنحن أول الفكرة ، وآخر العمل ، بقدر مقدور ، وأمر في القدم مبرور ، فعند تكامل الأمر وصحة العزم ، وإنشاء الله \_ جل وعز \_ المنشآت ، وإبداء الأمهات من الهيولات ، طبعنا أنواراً وظلها ، وحركة وسكونا .

وكان من حكمه السابق في علمه ماترون من فلك دوار ، وكوكب سيار ، وليل ونهار ، ومافي الآفاق من آثار معجزات ، وأقدار باهرات

<sup>(</sup>١) الاعراف ١٨١،

<sup>(</sup>r) Iliah 3.1.

ومافي الأقطار من الآثار ، ومافي النغوس من الأجناس والصور والأنواع من كثيف ولطيف ، وموجود ومعدوم وظاهر وباطن ، ومحسوس وملموس ودان وشاسع ، وهابط وطالع.

كل ذلك لنا ومن أجلنا ، دلالة علينا ، وإشارة إلينا ، يهدي به الله من كان [له] لب سجيح ، ورأى صحيح ، قد سبقت له منا الحسني (١) فدان بالمنى .

ثم إنه – جل وعلا – أبرز من مكنون العلم وغزون الحكم ، آدم وحوا أبوين ذكرا وأنثى ، سبباً لإنشاء البشرية ، ودلالة لإظهار القدرة القوية ، وزاوج بينها فتوالد الأولاد ، وتكاثرت الأعداد ، ونحن ننتقل في الأصلاب الزكية ، والأرحام الطاهرة المرضية ، كلما ضمنا صلب ورحم أظهر منا قدرة وعلم ، وهلم جرا إلى آخر الجد الأول ، والأب الأفضل سيد المرسلين ، وإمام النبيين ، أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله في كل ناد ومشهد ، فحسن آلاؤه ، وبان غناؤه ، وأباد المسركين ، وقصم الظالمين ، وأظهر الحق ، واستعمل الصدق ، وظهر بالأحدية ، ودان بالصمدية ، فمندها سقطت الأصنام ، وانعقد الاسلام ، وانتشر الإيمان ، وبطل السحر والقربان ، وهدمت الأونان ، وأتي [٢٧ – و] بالقرآن ، شاهداً بالحق والبرهان ، فيه خبر ماكان ومايكون إلى يوم الوقت الملام ، ومدى منبئاً عن كتب تقدمت ، في صحف قد تنزلت ، تبياناً لكل شيء ، وهدى ورحمة ونورا « وسراجاً منيراً » (٢٠) .

وكل ذلك دلالات لنا ، ومقدمات بين أيدينا ، وأسباب لإظهار أمرنا

<sup>(</sup>١) انظر الآية ١٠١ من سورة الانبياء.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب ٢٦.

هدایات وآیات وشهادات ، وسمادات قدسیات ، إلهیات أزلیات ، کائنات منشآت ، مبدئات مسیدات ، لها من ناطق نطق ، ولانبی بعث ، ولاوسی ظهر ، إلا وقد أشار إلینا ، ولوح بنا ، ودل علینا فی کتابه وخطابه ومنار أعلامه ، ومرموز كلامه ، فیا هو موجود غیر معموم ، وظاهر وباطن ، یمله من سم الندا ، وشاهد ورأی ، من اللا الأعلی ، فن أغفل منكم أو نسی ، أو ضل أو غوی ، فلینظر فی الكتب الأولی ، والسحف المنزلة ، ولیتأمل آی القرآن ، ومافیه من البیان ، ولیسال أهل الذكر إن كان لایمل ، فقد أمر الله عن وجل بالسؤال ، فقال : « فاسئلوا أهل الذكر إن كان لایمل ، فقد أمر الله عن وجل بالسؤال ، فقال : « فاسئلوا أهل الذكر إن كان لایمل ، فقد أمر الله عن وجل بالسؤال ، فقال : « فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلون (۱۱) » .

وقال سبحانه وتمالى : د فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لعلهم يحذرون (٢٠) .

ألا تسمعون قول الله حيث يقــول : « وجملها كلمة بأقية في عقبه لعلهم يرجعون (٣٠ .

وقوله تقدست أسماؤه: و ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ، (1)
وقوله له العزة: وشرع لكم من الدين ماوسي به نوحاً والذي أوحينا
إليك ماوسينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا به
كبر على المشركين ماتدعوهم إليه (٠) » .

<sup>(</sup>١) التبعل ٣٤

<sup>(</sup>٣) التربة ١٩٢٠

<sup>(</sup>٣) الزخوف ٢٨.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣٤.

<sup>(</sup>ه) الشورى ١٣.

ومثل ذلك في كتاب الله تعالى جده كثير ، ولولا الإطالة لأتينــا على كثير منه .

وممادل به علينا ، وأنبأ به عنا ، قوله عز وجل:

«كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يغيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس والله بكل شيء عليم (۱).

وقوله في تفضيل الجد الفاضل والأب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه السلام ــ اعلاماً بجليل قدرنا ، وعلو أمرنا : « ولقد آتيناك سبماً من المثاني والقرآن العظيم ، (٢) .

هذا مع ما أشار ولوح ، وأبان وأوضع ، في السر والاعلان ، من كل مثل مضروب ، وآية وخبر واشارة ودلالة ، حيث يقول : وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها الا العالمون ، (٣) . وقال سبحانه وتعالى : « أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليه والنهار لآيات لأولى الألبال (١) » .

وقوله جل وعز : « سنريهم كالتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (٠٠)».

فإن اعتبر معتبر ، وقام وتدبر مافي الأرض ومافي الأقطار والآثار ، وما في النفس من الصور المختلفات ، والأعضاء المؤتلفسات والآيات

<sup>(</sup>١) النور ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجر ٨٧.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٩٠.

<sup>(</sup>ه) قصلت ۵۳.

كون الابداع من الصور البشرية ، والآثار العلوية ، ومايشهد به حروف المجم ، والحساب المقوم ، وماجمته الفرائض والسنن ، وماجمته السنون من فصل وشهر ويوم ، وتصنيف القرآن من تحزيبه وأسباعه ، ومعانيه وأرباعه وموضع الشرائع المتقدمة ، والسنن الحكمة ، وما جمعته كلمــــة الإخلاص في تقاطيمها وحروفها وفصولها ، ومافي الأرض من إقليم وجزيرة وبر وبحر ، وسهل وجبل ، وطول وعرض وفوق وتحت ، إلى ما اتفق عليه في جميع الحروف من أسماء المدرات السبعة النطقا، والأوصيا والخلفا وماصدرت به الشرائع من فرض وسنة وحد وبينة وماني الحساب من أحاد وأفراد ، وأزواج وأعداد ، تئاليثه وترابيمه واثني عشريتـــه وتسابيعـــه ، وأبواب المشرات والمثين والألوف ، وكيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق ، وحكمة حكم وترتيب عليم . فـ و لا إله إلا هو له الأسماء الحسني ، (١) والأمثال العلى و وإن تعدوا نممة الله لاتحصوها ٢٠٠٠. ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذِي عَلْمَ عَلَمَ ﴾ ﴿ وَلُو أَنْ مَا فِي الأرض من شجرة أقلام والبحر [٣٧ ـ ط] بمــده من بعده سبعة أبحر مانفذت كلمات الله ، (١) .

وليم من وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (٥)، ، أنا كلبات الله الأزليات ، وأسماؤه التامات ، وأنواره الشمشمانيات ، وأعلامه النيرات ،

<sup>(</sup>۱) طسه ۷ ،

<sup>(</sup>٢) ابراهم ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) يوسف ۲۲ ،

<sup>(</sup>١) لقيان ٢٧ .

٠ ٣٧ ق (٠)

ومصابيحه البينات ، وبدائمه المنشآت ، وآياته الباهرات، وأقداره النافذات لايخرج منا أمر ، ولايخلو منا عصر.

وإنا لكما قال الله سبحانه وتعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثـة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ماكانوا ثم ينبئهم بماعملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ، ١١٠ .

فاستشعروا النظر فقد نقر في الناقور ، وفار التنور ، وأتى السذير بين يدي عذاب شديد ، فمن شاء فلينظر ، ومن شاء فليتدبر ، دوما على الرسول إلا البلاغ المبين ، (٢).

وكتابنا هذا من فسطاط مصر ، وقد جثناها على قدر مقدور ، ووقت مذكور ، فلانرفع قدماً ولانضع قدماً إلا بعلم موضوع ، وحكم مجموع وأجل معلوم ، وأمر قد سبق ، وقضاء قد تحقق .

فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم ، والصعقة تمل بهم ، تبادروا وتعادوا شاردين ، وجلوا عن الأهل والحريم والأولاد والرسوم ، وإنا ونار الله الموقسية ، التي تطلع على الأفئدة ، (") ، فيلم أكشف لهم خسيراً ، ولاقصصت لهم أثراً ، ولكني أمرت بالنداء وأذنت بالأمان ، لكل باد وحاضر ، ومنافق ومشاقق ، وعاص ومارق ، ومعاند ومسابق ، ومن أظهر صفحته وأبدى لي سوءته ، فاجتمع الموافق والمغالف والمباين والمنافق ، فقابلت الولي بالإحسان ، والمسيء بالغفران ، حتى رجع

<sup>(</sup>١) المجاملة ٧،

<sup>(</sup>٧) النور ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الحمزة ٢٠٧.

الباد والشارد ، وتساوى الفريقان ، واتفق الجمان ، وانبسط القطوب وزال الشحوب ، جرياً على العادة بالإحسان ، والصفح والامتنان ، والرأفة والمفران ، فتكاثرت الحيرات ، وانتشرت البركات .

كل ذلك بقدرة ربانية ، وأمرة برهانية ، فأقمت الحدود ، بالبيسة والشهود ، في العرب والعبيد ، الخاص والعام ، والبادي والحاضر بأحكام الله \_ عز وجل \_ وآدابه ، وحقه وصوابه ، فالولي آمن جذل ، والمدو خائف وجل .

فأما أنت أيها الغادر الخائن ، الناكث المباين عن هدى آبائه وأجداده ، المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده ، والموقد لنار الفتنة ، والخارج عن الجماعة والسنة فلم أغفل أمرك ، ولاخني عني خبرك ، ولا استتر دوني أثرك ، وإنك مني لبمنظر ومسمع ، كما قال الله جل وعز:

﴿ إِنِّي مَعَكُمَا أَسِمَ وَأَرَى ''' ﴾ ، ﴿ مَا كَانَ أَبُوكُ امْرَأَ سُوءَ وَمَا كَانَتُ أَمْكُ نَشَا '' ﴾ .

فعرفنا على أي رأي أصلت ، وأي طريق سلكت : أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة وبعمل أبي طاهر قدوة ؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولاقرأت وصاياهم وأشعارهم ؟ أكنت غائباً عن ديارهم وماكان من آثارهم ؟ ألم تعلم أنهم كانوا وعباداً لنا أولى بأس شديد » (٣) ، وعزم سديد ، وأمر رشيد ، وفعل حميد ، تفيض إليهم موادنا ، وتنشر عليهم بركاتنا ، حتى ظهروا على الأعمال ، ودان لهم كل أمير ووال ولقبوا بالسادة فسادوا

<sup>· 17 4-</sup>b (1)

<sup>(</sup>۲) مريم ۲۸۰

<sup>(</sup>٣) الاسراء . .

منحة منا واسماً من أسمائنا ، فعلت أسماؤه ، واستعلت همهم واشتد عزمهم فسارت إليهم وفود الآفاق ، وامتدت نحوهم الاحداق ، وخضعت لهيئهم الأعناق ، وخيف منهم الفساد والعناد وأن يكونوا لبني العباس أضداد ، فعبئت الجيوش وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة ، والعدد المهذبة ، والعساكر الموكبة ، فلم يلقهم جيش إلا كبسوه « ولارئيس إلا أسروه ولا عسكر الاكسروه ، وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم كما قال الله جل وعن :

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا(۱) ، ، وإن
 جندنا لهم الغالبون (۱) ، وإن حزبنا لهم المنصورون.

فلم يزل ذلك دأبهم ، وعين الله ترمقهم ، إلى أن اختار لهم ما اختار من نقلهم من [۳۳ – و] دار الفناء ، إلى دار البقاء ، ومن نعيم يزول إلى نعيم لايزول ، فعاشوا محمودين ، وانتقاوا مفقودين . إلى روح وربحال وجنات النعيم ، فطوبي لهم وحسن مآب .

ومع هذا فما من جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجيج ودعاة يدعون إلينا ، ويدلون علينا ويأخذون بيعتنا ، ويذكرون رجعتنا وينشرون علمنا ، وينذرون بأسنا ، ويشرون بأيامنا ، بتصاريف اللغات واختلاف الألسن ، وفي كل جزيرة وإقليم رجال منهم يفقهون ، وعهم يأخذون ، وهو قول الله عز وجل : «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (٣) ، وأنت عارف بذلك فيأبها الناكث الحائث ماالذي أرداك وصدك ؟ أشيء شكك فيه ؟ أم أمر استربت به ، أم كنت خلباً

<sup>(</sup>۱) غافر ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الصافات ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ٤.

من الحكمة ، وخارجاً عن الكلمة ، فأزالك وصدك، وعن السبيل ردك؛ إن هي الا و فتنة لكم ومتاع الى حين ، ١١٠ .

وأيم لله لقد كأن الأعلى لجدك ، والأرفع لقدرك ، والأفضل لمجدك والأوسع لوفدك ، والأنضر لعودك ، والأحسن لعذرك ، الكشف عن أحوال سلفك وان خفيت عليك ، والقفو لآثارهم وان عميت لديسك لتجري على سننهم ، وتدخل في زمرهم ، وتسلك في مذهبهم ، أخذا بأمورهم في وقتهم ، وزيهم في عصرهم ، فتكون خلفاً قفا سلفاً بجد وعزم مؤتلف ، وأمر غير مختلف .

لكن غلب الران على قلبك ، والصدأ على لبك ، فأزالك عن الهدى وأزاغك عن البصيرة والضيا ، وأمالك عن مناهج الأوليا ، وكنت من بعدهم كما قال الله عز وجل:

و فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
 يلقون غياً » (١) .

ثم لم تقنصع في انتكاسك ، وترديتك في ارتكاسك ، وارتباكك وانتكاسك من خلافك الآباء ومشيك القهقرى ، والنكوس على الاعقاب والتسمي بالالقاب وبئس الاسم الفسوق بعد الاعان ، (۱) ، وعصيانك مولاك ، وجعدك ولاءك ، حتى انقلبت على الادبار ، وتحملت عظيم الاوزار ، لتقم (١) دعوة قد درست ، ودولة قد طمست ، وانك لمن الناوين ، وانك لمن منين .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١١١.

<sup>(</sup>۲) مريم ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) الحجرات ١١٠

 <sup>(3)</sup> في حاشية الأصل: «يعني إنه يريد إقامة دولة بني العباس بكونه أخذ منهم السلاح والمال من أبي تغلب بن حمدان ، وقدم يقاتل المعز نصرة لهم ع.

أم ثريد أن ترد القرون السالفة ، والأشخاص النابرة ؛ أما قرأت كتاب السفر ، ومافيه من نص وخبر ؛ فأين تذهبون إن هي إلا حياتكم الدنيا ، توتون وتظنون أنكم لستم بجموئين ، دقال بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ، ١١٠ .

أما علمت أن المطيع آخر ولد العباس ، وآخر المترايس في الناس ؟
اما تراهم وكأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ، (۱) ؛
ختم \_ والله \_ الحساب ، وطوي الكتاب ، وعاد الأمر إلى أهله ،
والزمان إلى أوله ، ووأزفت الآزفـة ، (۱) ، «ووقعت الواقعة ، (۱)
وقرعت القارعة ، وطلعت الشمس من مغربها ، والآية من وطنها ، وجي ،
بالملائكة والنبيين ، وخسر هناك المبطلون ، هناك الولاية لله الحسن ،
والملك لله الواحد القبار ، «لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ، بنصر الله ينصر من يشاء ، (۱) ، «يوم ترونها تذهـل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ، (۱) :

فقد ضل عملك ، وخاب سميك ، وطلع نحسك ، وغاب سمدك ، حين آثرت الحياة الدنيا على الآخرة ، ومال بك الهوى ، فأزالك عن الحمدى ، فد إن تكفروا أنتم ومن في الأرض (٧) جميعاً ، « وإن الله لهمو المغنى الحميد ، (٨) .

١ التفاين ٧ .
 ١ الحاقة ٧ - ١ .

<sup>(</sup>٣) النجم ٧٥ . (٤) الواقعة ١ .

<sup>(</sup>ه) الروم : -ه · (٢) الحج ٢ ·

<sup>(</sup>v) إبراهيم ٨ . (٨) الحج ٦٤ ·

ثم لم يكفك دلك \_ مع بلائك وطول شقائك \_ حتى جمنت أرجاسك وأنجاسك ، وحشدت أوباشك وأفلاسك ، وسرت قاصداً إلى دمشق وبها جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة (۱) وزويلة ، فقتلته وقتلتهم ، — جرأة على الله ورداً لأمره \_ واستبحت أموالهم ، وسبيت نساءهم ، وليس بينك وبينهم ترة ولاثأر ، ولاحقد ولا إضرار ، فعل بسي الأصفر (۱) والترك والخزر ، ثم سرت أمامك ولم ترجيع ، وأقمت على كفرك ولم تقلع ، حتى أتيت الرملة وفيها سعادة بن حيان في زمرة قليلة وفرقة [۳۳ - ظ] يسيرة ، فاعتزل عنك إلى يافا ، مستكفياً شرك ، وتاركاً حربك ، فلم تزل ماكئاً على نكتك باكراً وصابحاً ، وغادياً ورائحاً وتاركاً حربك ، فلم تزل ماكئاً على نكتك باكراً وصابحاً ، وغادياً ورائحاً تقمد لهم بكل مقعد ، وتأخذ عليهم بكل مرصد ، وتقصدهم بكل مقصد كأنهم ترك وروم وخزر ، لاينهاك عن سفك الدماء دين ، ولايردعك عهد ولا يقين ، قد استوعب من الردى حيزومك ، وانقسم على الشقاء خرطومك .

أما كان لك مذكر ، وفي بعض أفعالك مزدجر ، أو ماكان لك في كتاب الله عز وجل معتبر حيث يقول.

« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً » (٣) ؟

فحسبك بها فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لامناص ، ولالك من الله خلاص ، ولم تستقيلها ، وكيف تستقيلها وأنى لك مقيلها ؛

<sup>(</sup>١) من قبائل البرير .

<sup>(</sup>٢) بنو الأصفر : الروم البيزنطيون .

<sup>(</sup>٢) النساء ٩٣.

هيهات ، هيهات ، هلك الضالون ، وخسر هنالك البطاون، وقبل النصير ، وزال العشير ، ومن بعد ذلك تماديك في غيك ، ومقامك في بغيك ، عداوة لله ولأوليائه ، وكفراً لهم وطفياناً ، وعمى وبهتاناً .

أتراك تحسب أنك خلد أم لأمر الله راد؛

أم « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و [ يأبي ] الله [ إلا أن ] يتم نوره ولو كره الكافرون » (۱) .

هيهات لاخلود لمذكور ، ولامرد لمقدور ، ولاطافي، لنور ، ولامقر لمولود ، ولاقرار لموعود ، لقد خاب منك الأمل ، وحان لك الأجل ، فإن شئت فاستمد المتوبة بابا ، والنقلة جلبابا ، فقد بلغ الكتاب أجله ، والوالي أمله ، وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكته ، ونطق من كان بالأمس صامتاً ، ونهض من كان خائفاً ، ونحن أشباح فوق الأمسر والنفس ، دون المقل وأرواح في القدس ، نسبة ذاتية ، وآيات لدنية نسمع ونرى ، ر ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جملناه فوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ، (آ) ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يسمرون ، (۱) .

و نحن معرضون عليك ثلاث خصال ــ والرابعة أُردى اك، وأشقى لبالك، وما أحسبك تحصل إلا عليها ــ فاختر:

إما قدت (٤) نفسك لجعفر بن فلاح ، وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان ، ورد جميسع

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٧.

<sup>(</sup>۲) الشوري ۱۰ ،

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) أي جعلت من نفسك دية .

ماكان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بمير ـ وهي أسهل مايرد عليك ـ .

وإما أن تردهم أحياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم ـ ولاسبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ـ .

وإما سرت ومن معك بغير زمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بجسا حكمت ، وأجريك على إحدى ثلاث : إما قصاص ، « فإمامنا بعد وإما (١) فداء » ، فعسى أن يكون تمحيصاً لذنوبك ، وإقالة لعثرتك .

وإن أبيت إلا فعل اللمين (٢) : « فاخرج منها فإنك رجيم ، وإن عليك اللمنة إلى يوم الدين (٢) ».

أخرج منها لها يكون لك أن تمكث فيها ، وقيل اخسئوا فيها ولاتكلمون ، لها أنت إلا وكشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ، (١) ، فلا سماء تظلك ولا أرض تقلك ، ولا ليل يجنبك ، ولانهار يكنك ، ولا [علم يسترك] ، ولافئة تنصرك ، قد تقطعت بسكم الأسباب ، وأعجزكم الذهاب ، فأنتم كما قال الله عز وجل : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء (٥) » .

فلا ملجأ لكم من الله يومئذ ولامنجى منه ، وجنود الله في طلبك قافية ، لانزال ذو أحقاد ، وثوار أهجاد ، ورجال أنجاد ، فلا تجد في الساء مصمداً ، ولا في الأرض مقمداً ، ولافي البر ولا في البحر منهجاً ،

<sup>. 1 44 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي ابليس.

<sup>(</sup>٣) الحجر ٣٤ – ٣٥.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ٢٧.

<sup>(</sup>ه) النساء ١٤٣.

ولاني الجبال مسلكاً ، ولا إلى الهواء ساماً ، ولا الى مخلوق ملتجاً .

حينئذ يفارقك أصحابك ، ويتخلى عنك أحبابك ، ويخذلك أترابك ، فتبقى وحيداً فريداً ، وخائفاً طريداً ، وهائماً شريداً ، قد ألجك العرق وكفلك القلق ، وأسلمتك نفوبك ، وازدراك حزبك ، وكملاً لاوزر ، الى ربك يومئذ المستقر (۱) ، ، وهذا يوم لاينطقون ، ولا يـؤذن لهـم فيعتذرون ، (۲) ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة ، (۲) ،

واعلم أنا لسنا بممهليك ولامهمليك الا ريام يدد [١٣٤] كتابك، ونقف على فحوى خطابك فانظر لنفسك ، ماتبقى ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة ، وحلول وقت النوبة ، حينئذ لاينفع نفساً ايمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً.

وإن كنت على ثقة من أمرك ، ومهل في أمر عصرك وعمرك ، فاستقر بمركزك ، وأربع على ضلمك ، فلينالنك ما نال من كان قبلك من عاد وثمود ، وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ، (١) ، فلنأتيكم بجنود لاقبل لكم بها ، ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون ، بأولى بأس شديد، وعزم سديد ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، بقلوب نقية ، وأرواح تقية ، ونفوس أبية ، يقدمهم النصر ، ويشملهم الغلفر ، تمدهم و ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ويغملون ما يؤمرون (٥) » .

<sup>(</sup>١) القيامة ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>۲) المرسلات ۲۰ – ۲۹ . . .

<sup>(</sup>٣) عبس ٤٠ - ١٤٠

<sup>(</sup>٤) ق ١٤٠

<sup>(</sup>ه) التحريم ٦.

أما أنت وقومك إلا كمناخ نعم، أو كمراح غنم، وفإما نرينك بعض الذي المدهم (۱) ، وفإنا عليهم مقتدون (۲) ، وأنت في القفص مصفودا ، وأو نتوفينك فإلينا مرجمهم (۲) ، فعندها تخسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين (٤) ، وفأنذرتكم ناراً تلغلى . لا يصلاها إلاالأشقى . الذي كنب وتولى (٥) ، ، وكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون (٢) » .

فليتدبر من كان ذا تدبير، وليتفكر من كان ذا تفكر، وليحذر يوم القيامه من الحسرة والندامة، وأن تقول نفس ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله (۷) ، و وياحسرتنا على ما فرطنا (۸) ، و وياليتنا (۹) نرد، وفنعمل غير الذي كنا نعمل (۱۱) ، هيهات غلبت عليكم شقاوتكم و وكنتم قوماً بوراً (۱۱) ،

والسلام على من اتبع الهدى ، وسلم من عواقب الردى ، وانتمى إلى الملأ الأعلى ، وحسبنا الله وكفى ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير .

<sup>(</sup>۱) یونس ۲۶.

<sup>(</sup>۲) الزخرف ۲۶۰

<sup>(</sup>۳) يونس ۲۶.

<sup>(</sup>٤) الحج ١١.

<sup>(</sup>٥) الليل ١٤ – ١٦.

<sup>(</sup>٦) الاحقاف ه٠٠.

<sup>(</sup>٧) الزمر ٥٦.

<sup>(</sup>A) Illialy 14.

<sup>(</sup>٩) الأنمام ٧٧.

<sup>(</sup>١٠) الاعراف ٩٠.

<sup>(</sup>١١) الفتح ١٧.

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا النبي [ الأمي ] والعليبين من عترته ، وسلم تسليماً .

فأجابه الحسن الأعمم بما نصه: « من الحسن بن أحمد القرمطي الأعصم: بسم الله الرحمن الرحم

وصل إلينا كتابك الذي كثر تفصيله ، وقل تحصيله ، ونحن سائرون على إثره، والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وسار الحسن بن أحمد القرمطي بعد ذلك إلى مصر ، فنزل بمسكره بلبيس ، وبعث إلى الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخى الشريف مسلم ، وانبئت سراياه في أرض مصر ، فتأهب المعز وعرض عساكره في ثالث رجب سنة ثلاث وستين وثلاثمانة ، وأمر بتفرقة السلاح على الرجال ، ووسع عليهم في الأرزاق ، وسير معهم الأشراف والعرب .

وسير ممهم المنز ابنه الأمير عبد الله ، فسار بمظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع والبنود وسناديق الأموال والخلع ، وسير ممه أولاده وجميع أهله ، وجمعاً من جند المصريين خلا الشريف مسلم ، فإنه أعفاه من ذلك .

وانبسطت سرية القرمطي في نواحي أسفل الأرض (١) ، فأنفذ المعز عبده ريان الصقلبي في أربعة آلاف ، فأزال القرامطة عن الحلة ونواحيها وقتل وأسر .

ولثان خلون منه قدمت سرية القرامطة إلى الخندق، فبرز إليها المفاربة فهزموهم، ثم كروا على المفاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا، وفر إليهم علي بن محمد الخازن فالتحق بالقرامطة.

<sup>(</sup>١) أي الوجه البحري .

وورد الخبر بأن عبد الله بن عبيد الله أخا مسلم أوغل في الصعيد ، وقتل ، واستخرج الأموال ، واسرف في قتل المغاربة وأسرهم ، ثم كر راجعاً إلى خبم .

ولست عشرة خلت منه جمع المن أولاد الإخشيدية وغيرهم من الجند واعتقلهم .

وفي سلخة طيف بتسعة من القرامطة على الأبل بالبرانس ومعهم ثلاثة رؤوس ؟

وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فنزل جب عميرة ، ونزل عسكر القرمطى نصفين : نصف مع النعمان أخي الحسن بن أحمد الأعصم مواجهة لعبد الله بن المعز ، ونصف مع الحسن بسطح الجب .

فبعث عبد الله العساكر ، فأحاطت بالحسن بن أحمد ، وعسكر زحف إلى النمان فقاتله فانهزم ، وقتل من أصحابه ، وواقع [ ٣٤ ـ ظ] الآخرون الحسن حتى كاد أن يؤخذ ، فإنهم أحاطوا به ، وصار في وسطهم ، فاغتنم فرجه مضى منها على وجهه ، ونهب سواده وأخذت قبته (١) ، وأسر رجاله ، وأخذ

<sup>(</sup>١) ورد في ورقة منفصلة بين الصفحتين في الاصل شرح للقبة هذا نصه: ﴿ فِي ورقة ملصوقة بهذا المحل بخطه ما مقاله ﴾ :

<sup>«</sup>كان من مخاريق القرامطة القبة، وهي أن أبا طاهر بن أبي سعيد الجنابي كانت عادته في الحرب أن يفرد طائفة من عسكوه \_ فرساناً ورجالة \_ عن القتال ، يقفون معه لايقاتل ولا يقاتلون ، فاذا كل المقاتلة عن القتال حل هو بنفسه في الطائفة المستريحة التي لم تحضو القتال ، فقاتل وقد كلوا منهزمين عنه ، فلما مات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن رجالهم وترتيب وقوفهم \_ كا ذكرنا \_ ، فرجعوا الى الخرقة ، وأقاموا قبه كالمعاوية على جمل وقالوا: و إن النصر ينزل من هذه القبة في وقت معلوم ، وأخذوا من حب الكحل ومن اللؤلؤ الكبار وجعلوه في صرة مع فحمة ومدخنة بداخل القبة ، وإذا أرادوا الحل على عسكر منها الكلوء صعد رجل منهم الى القبة ، وقدح النار في المجمورة، وأخذ حب الكحل ، وأدى \_

من عسكره وعسكر أخيه خلق كثير ، وأخذ جماعة بمن كان مع المصريين .
ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبد الله أخى مسلم بهزيمة القرامطة \_ وهو

بالصعيد \_ ، فعدى إلى جانب الشرقي لينقلب إلى الشام ، فبلغه مسير عساكر المعن فعاد إلى الجانب الغربي.

وورد كتاب الطائر إلى المعز من الأمير عبد الله ابنه بـأن عبد الله أخا مسلم قد أخذ ، فأرسل المعز إلى أخيه أبي جعفر مسلم يخبره ، فخلع على البشير .

وكان في البرية سرية للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله أخي مسلم، فوقع في أيديهم في الليل رجل بدوي، فقال: ﴿ أَنَا عَبِدُ اللهُ أَخُو مَسلم، فَحَاء إلى الأمير عبد الله ، فكتب إلى الطائر بأخذ عبد الله ، فلما جي، بالبدوي من الند إلى الأمير عبد الله وهو في معسكره ـ وكان في مجلسه عبد الله بن الشوييخ ـ فقال للأمير عبد الله : ﴿ ماهذا عمي عبد الله ) . فبطل القول ، وكان خبر هذا البدوي أنه كان مع عبد الله أخى مسلم بالصعيد ،

القواد والناس بياضه (كذا) من بعيد وهم لايعوفون ، ثم يطرحه على النار ، فيفرقع فرقمة شديدة ، ويبعد من غير دخان ، فيظن القوم ذلك شيئا ، ويحملون على أعدائهم ومههم القبة ، ولا ، منها شيء ، ولا يوقد ذلك إلا عندما يقول صاحب العسكر : «قد نزل النعس » وذلك أنه يقف مع القبة قطعة من الجيش مستريحة لاتقاتل ، وهو مستخف مههم وأكثر القوم يقاتلون وهم بالقبة من رواء المة تلة ، فمن انهزم من مقاتلتهم حل دمه وقتل ، فإذا أحس بأنهم قد كاوا أمر بعمل ماقلنا في القبة ، وحمل بها في الطائفه المستريحة فهزم من عساه يكون ، وما زالت مخرقتهم هذه يموهون بها إلى أن كسرت هذه القبة في الرملة، ثم أخذها عبد الله بن المعز خاوج القاهرة ، فقلت عند ذلك مهابة القرامطة بما ذهب من قيمتهم ، وبهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح ، وأنهم كانوا لايسيرون بالقبة إلا كمن يسير قيمارضة حتى بكون الظفر لهم » .

وعبر معه يريد الشام ، فأراد أن يستي دوابه ، فقال له البدوي: « ما تأمن أن يكون على الماء طلب ، فدعني أتقدمك ، فإن لم أجد أحد جثتك ، وإن أبطأت عليك فاعلم أني أخذت ، فلما وافى البدوي البئر أخذ فقال لهم : « أنا عبد الله أخو مسلم ليشغلهم عن طلبه ، فلما أبطأ البدوي على عبد الله علم أن الطلب قد أخذوه ، فكر راجماً وعاد إلى الجانب الغربي ، وركب البحر إلى عينون (١) ، ومعنى إلى الحجاز .

وكان ياروق على عسكر للمعز ، فرأى أصحابه عبد الله ، فأفلت منهم على فرس دهاء عربيه بعدما حط قبته وقطعها بسيفه ، فغلفر ياروق بنوقه ، ووصل عبد الله إلى المدينة النبوية ، وجلس يتحدث في المسجد ، فقيل له : وإن الكتب قد سبقتك ، وبذل فيك مال عظيم ، فنهض لوقته ، وتوجه إلى الأحساء ، فاستنهض القرامطة ، فلم يكن فيهم نهضة ، فوبخهم لما رأى من عجزه ، وقال : «اروني ما عندكم من القوة التي تقاومون بها صاحب مصر ، فأوقفوه على ماعندهم من المال والسلاح والكراء ، فاستقله وقال : «بهذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟ » .

وانصرف عنهم إلى العراق ، فأتبعوه برجل يقال أنه من بني سنبر ، فسمه في لبن بموضع يقال له النصيرية \_ على ميلين من البصرة \_ فقام مائتي مجلس في ليلة ومات بموضعه ، فنسل وكفن وأدخل البصرة ، فصلي عليه ودفن بها إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله إلى المدينة .

وورد الخبر بذلك إلى المعز ، فأخبر الناس بموته وموت المطبع ، فإن ابنه سمه أيضاً ، كما سمت القرامطة عبد الله أخا مسلم .

وأما أخبار القرامطة فني كتب المؤرخين من المشارقة المتعصبين على الدولة

<sup>(1)</sup> قرية يطؤها طريق المصريين إذا حجوا \_ معجم البلدان .

الفاطمية أن سبب انهزام الحسن بن أحمد القرمطي من عساكر المعز أن يفل عساكر العرب لما أنكت بمسير سراياها بأرض مصر ، رأى المعز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهم بمخادعة حسان (۱) بن الجراح الطائي - أمير العرب ببلاء الشام - ، وكان قدم مع القرمطي في جمع عظيم قوى به عسكر القرمطي، فبعث المعز إلى ابن الجراج ، وبذل له مائة ألف دينار على أن يفل عسكر القرمطي ، فأجابه إلى ذلك ، وأن المعز استكثر المال ، فعمل دنانير من نحاس وطلاها بالذهب ، وجعلها في أكياس ، ووضع على رأس كل كيس منها دنانير يسيرة من الذهب لينطي ما تحتها ، وشدت الأكياس وحملت الى منها دنانير يسيرة من الذهب لينطي ما تحتها ، وشدت الأكياس وحملت الى منها دنانير يسيرة من الذهب لينطي ما تحتها ، وشدت الأكياس وحملت الى منها دنانير يسيرة من الذهب لينطي ما تحتها ، وشدت الأكياس وحملت الى المها وصل إليه المال تقدم إلى كبراء أصحابه بأن يتبعوه إذا توقف المسكران وقامت الجرب ، فلما اشتد القتال ولى ابن الجراح منهزما واتبعه أصحابه - وكان في جم كبير -

فلما رآه القرمطي \_ وقد انهزم \_ تحير ، فكان جهده أن قاتل بمن معه حتى تخلص ، وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب ، فخشي على على نفسه وانهزم ، وتبعوه ودخلوا عسكره ، فظفروا منه بنحو من [70\_و] ألف وخمائة رجل ، فأخذوهم أسرى ، وانتهوا المسكر . ولما كان لخمس بقين من شعبان أنفذ المعز أبا مجمود إبراه\_م بن

<sup>(</sup>١) رود في حاشية الاصل تعريف به ، نصه :

جعفر إلى الشام خلف القرمطي في عسكر يقال مبلغه عشرون ألفاً ، فغلفر في طريقه بجاعة من أصحاب القرمطي ، فبعت بهم إلى مصر.

وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العقيلي (٢) لما بلغه ماوقع بينه وبين القرمطي وزول أبي المنجا دمشق ، فسار القرمطي ودخل البرية يريد بلده وفي نيته العود .

وكان للحسن بن أحمد القرمطي هذا شمر ، فمنه في أصحاب المسز دين الله :

زعمت رجال النرب أني هبتها فدمي إذاً ما بينهم مطاول المصر إن لم أسق أرضك من دم يروى ثراك ، فلاسقاك النيال (٢)

ولما كان في سنة خمس وسبعين وثلاثمانة ورد إسحاق وجعفس المجريان من القرامطة فملكا الكوفة ، وخطبا لشرف الدولة ، فانزعج الناس لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم ، وكان من الحبية ما أن عضد الدولة بن بويه وبختيار أقطعام الكثير ، وكان لهم ببغداد نائب يعرف بأبي بكر بن ماهويه يتحكم تحكم الوزراء ، فقبض عليه صمصام الدولة بن عضد

<sup>(</sup>١) درعا الحالبة في سورية .

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشبة الاصل طرة نصها :

و بخطه: فيمث عضد الدولة فناخسرو الدياسي من العراق عسكراً إلى الاحساء، وبها يومثذ أبر يعقوب بن أبي سعيد الجنابي، هم الحسن بن أحمد الاعمم، ففر أبر يعقوب، وأخذ العسكر ما كان في الاحساء، فقدم الاعصم منهزماً من الشام فيمن بقي معه، فانضم اليه عمه، وسار وأوقع بالعسكر، واستباحه قتالاً ونهياً، فقومت نفسه، وكاتب العرب فأتوه وبعث رسولاً إلى المعز يطلب الموادعة ».

<sup>(</sup>٣) روايات هذا الشمر متباينة بعض الشيء ، انظر الروايات السابقة ,

الدولة ، فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إليها صمصام الدولة يتلطفها ويسألهما عن سبب حركتها ، فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب في قصدهم البلاد ، وبئا أصحابها فجبوا المال ، فأرسل صمصام الدولة المساكر ومعهم العرب ، فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا ، فانجلت الوقائع بينهم وبين العساكر عن هزيمة القرامطة ، وقتل مقدمتهم في جماعة ، وأسر عدة ، العساكر عن هزيمة القرامطة ، وقتل مقدمتهم في جماعة ، وأسر عدة ، ونهب سواده ، فرحل من بتي منهم من الكوفة ، وتبعتهم العساكر إلى القادسية فلم يدركوهم ، وزال من حينئذ بأسهم .

وفي سنة ثبان وسبعين وثلاثهائة جمع شخص يعرف بالأصفر من بني المنتفق جمعاً كبيراً [وكان] بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فيها مقدم القرامطة ، وانهزم أصحابه وقد قتل منهم وأسر كثير ، فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصن منه القرامطة بها ، فعسدى إلى القطيف وأخذ ماكان فيها من مال وعبيد ومواشي ، وسار بها إلى البصرة (١) ....



<sup>(</sup>۱) يتلوهذا بياض في الاصل قدره حوالي نصف صفحة ، ييدر أن المصنف تركه ليضيف فيه معلومات أخرى .

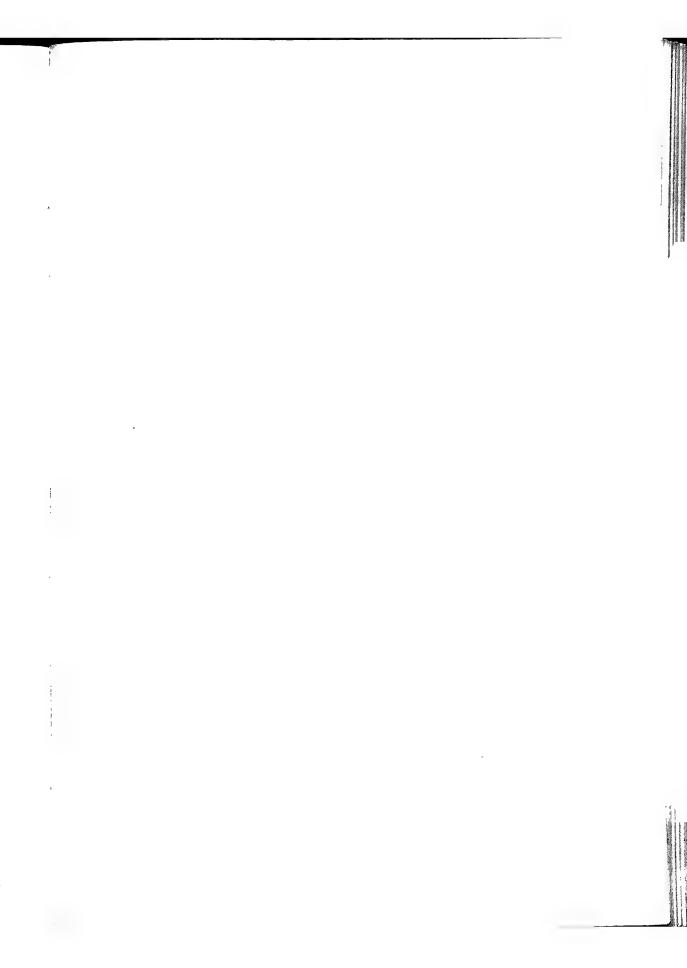

المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها

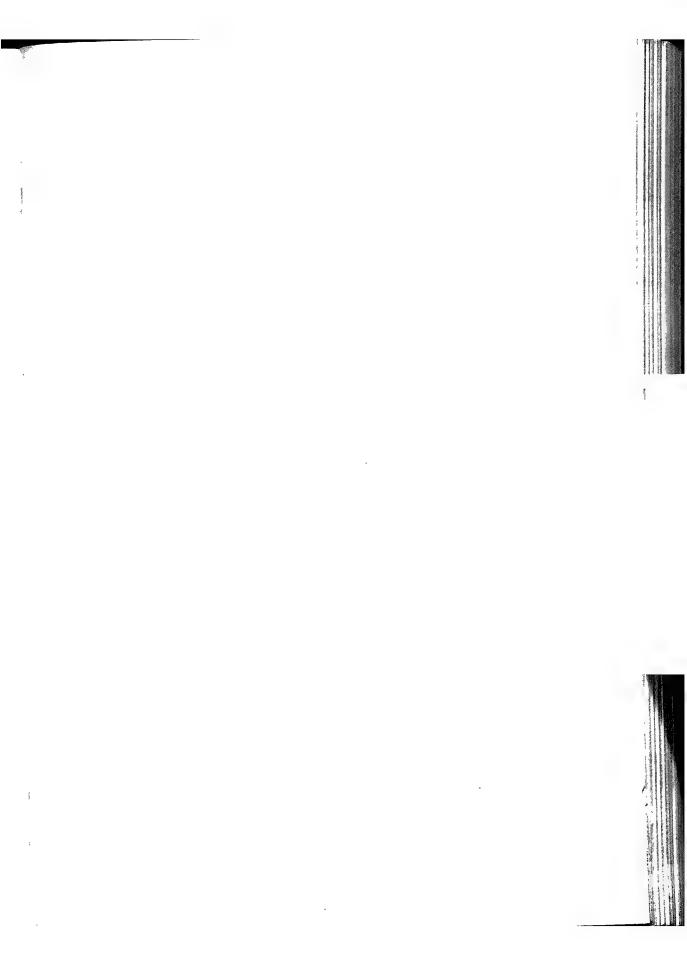

## المستن الأعصبة القرمطي

الحسن بن أحمد بن الحسن بن بهرام ، أبو علي ، وقيل أبو محمد ، ابن أبي منصور بن أبي سعيد الجنابي (١) ، ويعرف بالأعصم (١) القرمطي وقيل فيه الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي ، واسمه الحسن بن بهرام، وبقال الحسن بن أحمد بن الحسن بن يوسف بن كوذركار ، ولد بالاحساء في رمضان سنة ثمان وسبمين وماثتين .

وهذه الطائفة التي تعرف بالقرامطة قد عظم في العالم أمرها ، وشنع بين الخليقة ذكرها ، ودوخوا المالك والأقطار وأذلوا أعزة أهل البدو وسكان الأمصار ، وسأتلو من أنبائهم جملة توقفك على كنه أحوالهمم فأقول : إن ابتداء أمر هذه الطائفة كان من رجل من الشيعة ، يعرف بحسين الأهوازي ، سكن عسكر مكرم (۱) ، وتحول إلى البصرة ، ثم

<sup>(</sup>١) وقع بالهامش الأيمن بنقس الخط : جنابي بفتح الجيم وتشديد النون وبعد الألف ياء موحدة من أسفل ، وهي بلدة صغيرة من سواحل قارس بينها وبين سيراف أوبعة وخمسون فرسخا .

<sup>(</sup>٣) وقع بالهامش الأيسر بنفس الخط: الأعصم بهمزة رعين مهملة رصاد مهملة بعدها مع . رجاء في الهامش الايمن بنفس الخط أيضاً: الاعصم من الطباء الذي في ذراعه بياض ، وغراب أعصم في أحد جناحيه ريشة بيضاء . وقيل هو الابيض والاعسم الذي يبس رسفه أو يبس مرفقه ، يقال له رجل أعسم - وامرأة عساء - إذا تموج منه اليدان . كذا في الاصل والذي في اللسان هادة عسم: تعوج منه اليد والقدم، وانظر أيضاً - في نفس المصدر - مادة عصم . (٣) قال عنه ياقوت : بلد مشهور من نواحى خوزستان اختطه العرب أيام الحجاج بن

 <sup>(</sup>٣) قال عنه ياقوت : بلد مشهور من نواحي خوزستان اختطه العرب أيام الحجاج بن يوسف الثقفي .

صار إلى سلمية من أرض حمص فأقام بها مدة ، وخرج داعية إلى العراق فصادف بطريقه في سواد الكوفة رجلًا يعرف بحمدان بن الأشعث، ويقال له قرمط ، من أجل أنه كان قصير القامة ، قصير الرجلين ، متقارب الخطا ، وهو ماش ومعه ثور ، فسأله الحسين عن الطريق إلى قرية يقال لها قس بهرام ، فقال له حمدان : أنا قاصدها ، فتماشيا ساعة وعرض حمدان على الحسين أن يركب ثوره ، فأبي ذلك ، وقال : لم أوم بذلك فقال له حمدان : كأنك تعمل بأمر أمر لك ؟ قال : نعم . قال : ومن يأمرك وينهاك ؛ قال : مالكي ومالكك ، ومن له الدنيا والآخرة ، فبهت حمدان أن يفكر ، ثم نظر إليه ، وقال : ياهـذا مايملك ماذكرته إلا الله . قال : صدقت ، والله يهب ملكه لمن يشاء . قال حمدان : فما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ قال : دفع إلي جراب فيه علم وسر (١٠ من أسرار الله ، وأمرت أن أشفي هذه القرية ، وأغني أهلها ، وأستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابهم ، وشرع يدعوه ، فقال له حمدان : ياهــذا نشدتك الله إلا دفعت إلى من هذا العلم الذي معك ، وأنقذتني ينقذك الله ، فقال : لايجوز ذلك ، أو آخذ عليك عهداً وميثاقاً أخذه الله على النبيين والمرسلين ، وألتي إليك ماينفعك ، فما زال حمدان يضرع إليه ، حتى جلسا ، وأخذ عليه العهد ، ثم قال له : مااسمك ؛ قال له : حمدان ابن الأشعث قرمط ، وأسألك أن تسير معى إلى منزلي حتى تجلس فيه فإن لي إخواناً أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي ، فصار معه إلى منزله ، وجمع عليه حمدان الناس ، فأخذ عليهم العهد للمهدي ، واغتبط

<sup>(</sup>١) في الاصل سر والزيادة من اتماط الحنفا . ط القاهرة ١٩٦٧ وجاء هناك : رقع إلى كتاب، وما أثبتناء هنا أقوم .

به حمدان لكثرة ماشاهده من خشوعه ، وصيام نهاره ، وقيام ليله ، وشهر أمره في أصحابه حتى كان أغبط الناس به ، من أخذه إلى منزلة وكان يخيط لهم الثياب فيتبركون بخياطته ، ويرتزق من أجرتها ، إلى أن أدرك التمر ، فوصف لأبي عبد الله محمد بن عمر بن شهاب المدوي - أحد وجوه الكوفة وعلمائها وفضلائها - أمر الحسين الأهوازي ، فنصبه لحفظ غره ، فأحسن القيام في حفظها ، وبالغ في أداء الأمانة ، وخرج عن الحد في كثرة (١) التشدد وذلك في سنة أربع وستين ومائتين ، فاستحكمت في كثرة الناس بالحسين ، إلى أن حضرته الوفاة ، فمهد لحدان بن الأشعث قرمط ، وأقامه مقامه ، وقفى نحبه .

وكان قد استجاب له مهرويه بن زكرويه السلماني الصواني ، وجلندي الرازي ، وعكرمة البابلي ، وإسحاق البوراني ، وعطيف النيلي في آخرين وبث دعاته في السواد يأخذون على الناس المهود ، وكان أكبر دعاته عبدان الأهوازي ختن قرمط ، فقام في الدعوة ، وبث الدعاة في أعمال السواد يالكوفة ، فدخل [87 ظ] في دعوة قرمط بنو ضبيعة بن عجل من ربيعة ، وبنو يشكر من بكر بن وائل ، حتى لم يتخلف عند رفاعي ولاضعي إلا ودخل في دعوته ، ودان بها ، ولم يبق من بطون المرب المتصلة بواسط بطن إلا استجاب له ؟ فدخل في دعوته كثير من بني عابس ومن ذههل ، وعنزة ، وتيم الله ، وبني ثعل ، وهم معظم سواد الكوفة .

فقوي قرمط ، وأخذ يجمع أموالهم ، فكان أول مافرض عليهـــم

<sup>(</sup>١) في الاصل: (كثر). وما أثبتناه أقوم.

الفطرة وهي 🗥 : درهم يأخذ من كل واحد من الرجال والنساء والصبيان فسارعوا إلى ذلك وحملوه إليه ، ثم فرض عليهم الهجرة ، وهي: دينار عن كل رأس أدرك الحنث ، وتلا قول الله تعالى: ﴿ خَذَ مَنْ أَمُوالْهُــم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ﴾ (٢) ، وقال لهم : هذا تأويل هذا ، فدفموا ذلك إليه ، وتماونوا عليه ، حتى أن من كان منهم فقيراً أسعفوه ، ثم فرض عليهم البلغة ، وهي : سبعة دنانـير ، وقال : هذا هو البرهان الذي أراده الله تعــالي بقوله : ﴿قُل هَاتُوا بِرِهَانِكُم إِنْ كُنتُم صَادَقِينَ ﴾ (١٠) . وقال : هذا بلاغ من يريد الإيمان والدخول في السابقين ﴿ أُولئكُ المقربون ﴾ (١٤) ، فكان من أدى سبعة دنانير عن البلغة ، أطعمه شيئًا حلواً لذيذاً في قدر البندقة ، وقال له : هذا طمام أهل الجنة نزل إلى الإمام ، وصار يبعث إلى كل داع منها مائة بلغة ، ويطالبه بسبعائة دينار ، عن كل واحدة سبعة دنانير ثم فرض عليهم الخمس من كل مايلكونه ومايكتسبونه ، وتلا علمم قول الله تعالى : ﴿ وَاعْلُمُوا أَغْمَا غَنْمُتُمْ مِنْ شِيءٌ فَأَنْ لِلَّهِ خَمْسُهُ ﴾ (٥) الآية ، فبادروا إلى ذلك وقوموا سائر مايملكونه من ثوب وغيره ، وأدوا منه الجُس ، حتى أن المرأة كانت تخرج من غزلهـا خسه ، والرجل يخرج الخس مما يكسبه ، ثم فرض عليهم الألفة ، وهي أنهم يجمعون أموالهم في موضع واحد ، وأن يكونوا فيه كلهم أسوة واحدة ، لايفضل أحد

<sup>(</sup>١) في الاصل : ( وم ) . وما أثبتناه أقوم .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقمة ١٠.

<sup>(</sup>ه) سورة الانفال ١٤.

من أصحابه على صاحبه ، ولا أخيه في ملك يملكه بشيء البتة ، وتلا عليهم قول الله تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنمعته إخواناً ﴾ (١) الآية . وقوله تعالى : ﴿ لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ (٢) ، وقال لهم : لاحاجة بكم إلى الأموال فإن الأرض بأسرها ستكون لكم دون غيركم ، وقال لهم : هذه محنتكم التي امتحنتم بها ، ليعلم كيف تعملون ، وألزمهم بشراء السلاح في سنة ست وسبمين ومائتين .

وأقام في كل قرية رجلاً مختاراً من الثقات ، فجمع عنده أموال قريته من : غنم ، وبقر ، وحلي ، ومتاع ، وغير ذلك ، فكان يكسو عاريهم وينفق عليهم مايكفيهم ، حتى لم يبق بينهم فقير ولامحتاج ، وأخذ كل رجل منهم بالانكاش في صناعته والكسب بجهده ، ليكون له الفضل في رتبته : وجمعت إليه المرأة كسبها من منزلها ، وأدى إليه الصبي أجرة نظارته وحراسته للعلير ونحوه ، ولم يبق في ملك أحد منهم غير سيفه وسلاحه لاغير .

ثم لما استقام له ذلك كله ، أمر الدعاة أن تجمع النساء في ليلة عينها ويخلطهن بالرجال ، حتى يتراكبن ، وقال : هذا من صحة الود والالف ففعلوا ذلك . ثم إنه أفشى فيهم إباحة الأموال والفروج ، والغناء عن الصوم والسلاة وجميع الفرائض ، وقال : هذا كله موضوع عنكم ، ودماء المخالفين وأموالهم حلال لكم ، ومعرفة صاحب الحق تغنيكم عن كل شيء ، ولاتخافون معه إثماً ولاعذاباً ، وعنى بصاحب الحق الامام محمد

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال ٣٣.

ابن اسماعيل بن جعفر الصادق ، وقال : بهذا الامام اتسقت هذه الأمور ولولاه لهلك الخلق ، وعدم الهدي والعلم ، فبسطوا أيديهم بسفك الدماء وقتلوا جماعة بمن خالفهم ، فخافهم الناس ، ووافقهم كثير من مجاوريهم .

ثم إن الدعاة اتفقوا على بناء دار هجرة ، فأقاموا سوراً في قرية يقال لها مهماباذ ، من سواد الكوفة ، وجعلوا عرضه ثمانية أذرع ، ومن ورائه [٣٤٦-و] خندق عظيم ، وبنوا من داخل السور المباني ، وتحول إليها الرجال والنساء ، وذلك في سنة سبع وتسمين وماثتين ، كل ذلك والخليفة ببغداد مشغول بصاحب الزنج ، وكثرة الفتن ، فلم يبق أحد الاختم لقوتهم ، وتمكنهم في البلاد ، ومات عبدان .

وكان منهم رجل يقال له مهرويه ، قد عرف بالثقة والدين (۱) ، فانقاد اليه خلق كثير ، وقال : أنا من ولد عبد الله بن محمد بن اسماعيل ابن جمفر الصادق (۱) ، وصار يركب في قبة على جمل ، ويدعى بالسيد وكان له ابن يقال له زكرويه أحد الدعاة ، ومن الناس من يسميه الحسين ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق .

فاتهم زكرويه بقتل عبدان ، فخاف ، ثم تحول من سواد الكوفة ، وأنفذ ابنه الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ، ونزل سلمية فوجد بها بني أبي الملاحف ، وهم أبو عبد الله الحسين بن أحمد وأخواه (٣) أبو العباس أحمد ، وحسن ، فاستمالوه الى القرامطة ، وحسنوا له أن

<sup>(</sup>١) في الاصل : ( والديون ) ، وهو تصحيف ظاهر .

 <sup>(</sup>٢) زاد مؤلفنا المقريزي في كتابه اتماظ الحنفا بأخبار الائة الفاطميين الحلفاء فقيل
 له : لم يكن لمحمد بن اسماعيل ابن يقال له عبد الله ، فكف عن هذه الدعوى .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : وأخويه .

يدعو الى أبيه محمد بن اسماعيل ، فأجابهم الى ذلك (١) . وكان معه من أولاده أربعة ، هم : أبو القاسم أحمد بن الحسين صاحب الجلسل ، وأبو الحسن على صاحب الخال وأبو محمد عبيد الله (٢) الذي ملك افريقية ، والقاسم الذي خرج مع أبيه الحسين بالهبير .

فخرج أبو القاسم أحمد في أول الحرم سنة تسعين وماثنين في ألف رجل ، وتوجه الى الرقة ، وقات عاملها شبل الديلي وقتله وأخذ جيم ما في عسكره ، وسار إلى دمشق فخرج إليه طنع بن جف ، عاملها من قبل أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ، فهزمه أقبح هزيمة ، وقتل أكثر من معه ، وأخذ أموالهم ، ونجا طنع إلى دمشق ، فنزل أبو القاسم على دمشق بين داريا إلى المزة ، وحصرها سبعة أشهر حتى قدم بدر الجامي بحيوش مصر ، فزحف إليهم وقد ركب جملاً أحمراً ، قدام عسكره ، وحوله مائة أسود بسيوف وجعف فكان إذا أشار بكمه إلى ناحية من عسكره ، حملوا على عساكر مصر وهزموه ، إلى أن انتدب له فارس من أهل مصر طعنه برمح أرداه به عن الجل ، ومات ، فقتل الفارس .

وقام من بعد أبي القاسم أخوه أبو الحسن علي صاحب الخال، فمنى بن معه عن دمشق ، فبعث إليه المكتني بالله أبا الأغر السلمي فلقيه على حلب وهزمه ، فسير إليه محمد بن سليان الكاتب فواقعه بناحيــة سلميــة

<sup>(</sup>١) في هذا اضطراب ولمل الصواب: فاستالهم إلى القرمطة وحسن لهم أن يدعو إلى أبيه محمد بن اسماعيل فأجابوه الى ذلك .

وقتل من أصحابه ستة آلاف رجل ، وفر فقبض عليه وحمل الى بغداد على فيل في ثاني ربيع الأول سنة احدى وتسعين ، فصار يقول : ألستم يافسقة بقايا قتلة الحسين بن علي ، وضربت عنقه وعنق المسدئر ، ابن أخيه ، واسمه عبد الله (۱) بن الحسين بن محمد بن اسماعيل ، وبقية أصحابه وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة ، وقيل انه قتل هو وأخوه من أهل الشام والبوادي وأصحاب السلطان وأهل المدن ومن جند مصر ومن جند المراق نحو ستائة ألف انسان .

ولما قتل المكتني من ذكرنا ، غضب لذلك الحسين بن محمد وجمع وسار الى الكوقة وقتل جماعة ونهب ثم سار وأخذ الحاج بأسرهم ، فخرج اليهم جيش من بنداد وقاتلهم وقتلهم في ربيع الأول سنة خمس وتسمين وقتل الحسين بن محمد وابنه القاسم ، وقتل ممه زكرويه وسائر دعاته . فذه جملة أخبار القرامطة الخارجين ببلاد الشام .

وأما قرامطة البحوين ، فكان مبدأ أمرهم أن رجلاً من أهل جنابة يعرف بأبي سعيد الجنابي ، واختلف في اسمه فقيل الحسن بن بهرام ، وأنه من الفرس ، وقيل الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وأنه كان يعمل الفراء ، ويسافر من البحرين الى سواد الكوفة ، فنكح امرأة من قوم كانوا يدينون بالقرمطة وصحب عبدان ، وقيل بل صحب قرمط وأخذ عنه ، وعاد الى القطيف فلما الناس ، وكان أول من استجاب له بنو سنبر ، وهم: الحسين وعلي وحمدان ، ومازالت دعوته تنتشر وأمره يقوى ، حتى جمع وقاتل من خالفه

<sup>(</sup>١) كذا وهو عنده قبل بضعة أسطر اسمه « علي » ، ومود هذا كا سبقت الاشارة إلى أن المقريزي جمع بسرعة دون تحري ومراجعة .

بمن أطاعه ، وهدم مدينة هجر [٣٤٦ - ظ] بعد محاربة أهلها عدة أشهر وبنى دار هجرة بمدينة الأحساء . وقاتل جيوش المتضد في سنة سبع وثمانيين ومائتين ، وقتل أكثرهم وأسر معظمهم . ولم يزل أمره يشتد حتى قتله غلامه في الحام بمدينة الأحساء في سنة اثنتين وثلاثمائة ، وكانت أيامه (١) نحو ست عشرة سنة .

وقام من بعده ابنه أبو طلام سلبان ، فأكثر من الغزو ، وسار إلى البصرة ، وأخذها في ربيع الآخر سنة احدى عشرة وثلاثمائة ، وقتل منها خلقاً كثيراً ، ثم أوقع بالحاج في ذي الحجة منها وأخذ لهم من المال مالا يقدر قدره ، وأخذ الكوفة في ذي القعدة سنة ثنتي عشرة ، وقتل منها وأسر كثيراً ، ثم سار يريد بغداد في سنة خمس عشرة ، وزل الكوفة في شوال منها ، وقاتل يوسف بن أبي الساج ، وأسره ودم عساكره ، وسار إلى الأنبار فهم أهل بغداد بالهرب ، وكانت هناك معارك مع جيوش المراق ، وسار الى الرحبة ووضع السيف في أهلها ونهب الجزيرة ، وقاتل أهسل الرقة ورأس المين وسنجار ، وفرض الأموال على الناس ، وعاد الى الأحساء ، مقدم مكة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وردم زمزم بالقتلى ، وانتهك حرمة الكعبة ، وأخذ كسوتها وأموالها ، وقلع الحجر الأسود من موضمه ، وعاد الى بلاده ، ثم سار الى الكوفة في سنة تسع عشرة ، فأفسد وعاد .

ثم خرج في سنة ثلاث وعشرين الى الكوفة ونادى بالأمان، وفرض على أهل خراسان وبنداد والشام ومصر الأموال العظيمة ، فكانت تحمل اليه في كل سنة اتقاء شره.

<sup>(1)</sup> في الاصل: يامه، وهو تصحيف.

مم سار أيضاً الى الكوفية سنة خمس وعشرين ، وعاد فأهلكه الله بالجدري ، بعدما تقطع جسده ، وذلك في رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة .

فقام من بعد أخواه: أبو قاسم سعيد ، وأبو العباس أحمـــد، واستقر الرأي والتدبير منوط بستة نفر ، وردوا الحجر الأسود مع سنبر بن الحسين ابن سنبر في سنة تسع وثلاثين ووضع في مكانه يوم النحر فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين سنة تنقص أيام .

وغلب الحسن بن أحمد على الشام في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلانمائة ، وولى على دمشق وشاحاً السلمي ، ثم رجع الى الاحساء في صفر سنه ثمان وخمسين ، وفي سنة تسع وخمسين خطب لهم بمكة ، وساروا الى دمشق في سنة ستين وثلاثمائة ، وقتلوا جعفر بن فللح في ذي القعدة ، وكبيرهم يومئذ الحسن بن أحمد صاحب الترجمة ، وكان سبب حركته هذه أن ظالم بن مرهوب المقيلي ، لما انهزم من جعفر بن فلاح عن بلاد حوران والبثنية ، لحق بالأحساء وحث القرامطة ، فإن المال الذي كان يحمل إليهم من مصر انقطع عند دخول القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله إلى مصر ، فبعثوا العرفاء لجميع العرب ، وسار الحسن بن أحمد إلى الكوفة فوافاه من استجاب له من العربان ، وأنفذ إلى بغداد يطلب المال ، فجهز إليه خزانة سلاح ، وأربع ثة ألف دره أحيل بها على أبي تغلب فعنل الله بن ناصر الدولة الحسن (١) بن حمدان وهو على الرحبة ، فسار الحسن إلى الرحبة ، فاصر اليه أبو تغلب العلوفة والمال المرسوم به ، وتوجه إلى دمشق ، وقد صحبه كثير من عسكر أبي تغلب ومن انهزم من الاخشيدية ، فخرج إليه صحبه كثير من عسكر أبي تغلب ومن انهزم من الاخشيدية ، فخرج إليه صحبه كثير من عسكر أبي تغلب ومن انهزم من الاخشيدية ، فخرج إليه

<sup>(</sup>١) فيالاصل : الحسين ، وهو خطأ ظاهر .

أبو الفضل جعفر بن فلاح وقاتله ، فقتل جعفر ، ونزل الحسن يوم الخيس سادس ذي القعدة على المزة خارج دمشق، وجبى من المدينة مالاً كثيراً، وسار إلى الرملة من دمشق يوم الثلاثاء لإحدى عشرة [ ليلة ] خلت من ذي القمدة ، وقد استخلف عليها ظالم بن مرهوب ، واجتمع عليه عرب الشام ، وكثير من الأتباع والأجناد، ونازل يافا وبها سعادة بن حيان وقاتله، ثم القرمطي، وظالم بن مرهـــوب العقيلي، ونزل خارج القاهـرة بعين شمس لعشر بقين من صفر سنة إحمدى ( ٣٤٧ ـ ظ ) وستين ، ومعه خمسة عشر ألف جمل وبغل تحمل سناديق الأسوال، وأواني الذهب والفضة، سوى التي تحمل الخم والمضارب والبنود، وغير ذلــــك من الأثقال، وقد استعد جـــوهر القائد لحربه ، فالتحم القتال في يوم الجمعة أول ربيع الأول على باب القاهرة ، وقتل من الفريقين وأسر جمـــاعة ، وباتوا ليلة الست وأصبحوا متكافين ، وغدوا يوم الأحد للقتال على باب الخندق مكانت وقائم شديدة قتل فيها من الفريقين عدد كبير ، وانهزم الحسن ، ونهب سواده ببركة الحاج ، وأخذت صناديقه وكتبه ، ومضى في الليل على طريق القازم ، ونهبت بنو عقيل وبنو طيء كثيراً من سواده ، وهو مشنول بالقتال ، فسار الي الأحساء ، ثم عاد من الأحساء ونزل الرملة في سابع رمضان ، وطـــرح مراكب في البحر، وملأها بالمقاتلة، وأكثر من جمع العربان معه للسير الي القاهرة ، فقدم المنز لدين الله أبو تميم معد من بلاد الغرب، ونزل بالقاهرة في رمضان سنة اثنتين وستين ، فكتب الى الحسن بن أحمد كتاباً عظماً ، فكتب جوابه . بعد البسملة : وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله ، وقل تحصيله ، ونحن سائرون على اثره ، والسلام .

فلما كان شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين ، كثر انتشار القرامطة

في أعمال (١) الشام، وكثر الإرجاف بهم في الْقاهرة ومصر، وبلغت مقَّدمُتهم أرياف مصر ، وأطراف الحلة لعشر بقين من جمادى الآخرة ، ووصلت منهم سرية الى أطراف الحوف أول يوم من رجب، وبعث الحسن بن أحمد، عبد الله بن عبيد الله أخا الشريف مسلم الى الصعيد ، فنزل في نواحي أسيوط وأخم ، وجبي الأمــوال ، وحارب أصحاب المعز ، ونزل الحسن بلبيس ، فتأهب المعز لقتاله ، وندب ابنه ولي العهد الأمير عبد الله بالعساكر ، وقد انتشر القرامطة في نواحي أسفل الأرض ، يجبون الأمـــوال ، وخرج ريان الصقلبي في أربعة آلاف الى المحلة ، فقتل وأسر كثيرًا من القرامطـة ، فاشتملت أرض مصر أعلاها وأسفلها بنار الحرب من القرامطة ، ونزل الأمير عبد الله بركة الحاج ، في سلخ رجب، وقد نزل النمان بن أحمد ، أخو الحسن بن أحمد تجاهه . ويزل الحسن بسطح البركة ووقع القتال بين الفريقين واشتد ، فولى حسان بن علي بن الجراح الطائي منهزماً عن الحسن بمن معه ، وكانوا جماً كبيراً فلم يثبت الحسن ، ومضى على وجهه ونهب سواده ، وأخذت قبته ، وأسر من عساكره خلق كثير ، فنزل أذرعات ، وتوجه منها إلى الأحساء وقد تمزقت عساكره ، فبلغ ذلك عضد الدولة فناخسره بن ركن الدولة على بن بويه، فعلم أن يغلفر ببقية القرامطة في الأحساء، وبها يومثذ أبو يعقوب عم الحسن بن أحمد، فبعث اليه عسكراً كثيفاً، ففر عن الأحساء ، فاحتوى المسكر على الأحساء وما فيها ، ووافى الحسن بن أحمد فيمن بتي معه فانضم اليه عمه ، وبقية أصحابه، وحارب العسكر، وكانت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها رجال العسكر، وأخسنات أموالهم، فقويت نفس الحسن بن أحمد ، وعادت دولته ، وكتب يستدعى العرب

<sup>(</sup>١) في الاصل : وأهماد، وهو تصحيف .

فأجابوه ، ثم بعث رسوله الى المعز يطلب موادعته ويوصيه بكاتبه أبي المنجا ، وقد قبض عليه وحمل الى القاهرة ليسجن بها ، فأفرج (١) عنه في خامس محرم سنة أربع وستين .

فلما قدم ألبتكين الشرابي الى دمشق وملكها، وسار القائد جوهر من القاهرة الى دمشق وحصر البتكين، وبعث الى الحسن بن أحمد يستدعيه، فسار من الأحساء يريب دمشق، فسار جوهر بعد مصالحة ألبتكين الى طبرية، وقد قرب منه الحسن بن أحمد ، فأسرع في الرحيل، وخرج الحسن من البرية يريد طبرية ، ففاته جوهر، فبعث سرية تلحقه، فواقعهم أصحاب جوهر، وجلوا الى الرملة ، فلما ( ٣٤٧ ـ ظ ) بلغ ذلك الحسن سار من طبرية وسار ألبتكين في اثره ، حتى نزلا الرملة ، فمات الحسن بها في يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رجب سنة ست وستين وثلاثمائة .

فقام من بعده ابن عمه جمفر بن أبي سعيد الجنابي، وقاتل جوهراً هو أو ألبتكين بقية السنة، ثم فسد ما بينه وبين ألبتكين فسار الى الأحساء، وحمل معه الحسن حتى دفنه هناك.

وكان الحسن بن أحمد قصيراً له كرسي من خشب يصعد عليه حتى يركب ، وكان لايركب من الخيل الا أقواها ، وقال يرد على من عيره بالقصر :

زعمـــوا أنني قصير لعمري ما تكال الرجال بالقفـــزان الخــا المرء باللسان بالقلـــب وهـــذا قلبي وهذا لساني

<sup>(</sup>١) في الاصل: فأخرج، وهو تصحيف ظاهر.

ووقع في (١) آخر يوم من أيام حياته توقيعاً (٢) بخطه لم يفهممن ضعف يده ، قاستثبت فيه ، فتنبه وقال :

رأوا خطي نحيلاً فاستـــدلوا به أني (٣) على جسم نحيل وقـد قرئت سطورهم بحمدي ولكن مااسحدم والذبول (١٤) فمات من يومه ومن شعر الحسن:

زعمـــوأ أنني ضئيل لعمري ما تـــكال الرجال بالقفزان المعاني (٥٠ المـــا المرء باللسان والقلــــب وهذا قلبي وهــــذا لساني (٥٠ وقال رثى (٦٠ :

أعسزز على بقتله لشبابسه وأبوتسه قسد كنت ذا خوف عليه لبطشسه وجراءته وجساله وكساله وحيائه ومروءته وعطائسه ووفاته وبهائسه ورئاسته وحبائسه لمداته وجيل وصف سياسته حاو خصال الخير لم يمتن قط ولم يتسه فاق المضارب جوده فعلا تعالى همته جاد الإله في عسليه في الأخسرى بسكني جنته

<sup>(</sup>١) في الاصل : لي .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : مرقما .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: ينبي .

<sup>(\$)</sup> في الاصل : وقد قريت أسطر بحمدي : ولكن ما اسحدم والذبول . وفي حين كان بالامكان تقويم الشطر الاول من هذا البيت لم أستطع الاهتداء إلى وجه أو مصدر لتقويم الشطر الثاني .

<sup>(</sup>٥) أنظر سر الفصاحة للأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سميد بن سنان الخفاجي. ط القاهرة ١٩٣٢ . ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٦) في الاصل: يرثني وهو تصحيف.

والقرمطي نسبة (١) إلى قرمط ، وهو حمدان بن الأشعث ، وإنما سمى قرمطاً ، لأنه كان قصير القامة قصير الرجلين ، وكان خطوء متقارباً فقيل له من ذلك قرمط. وقيل بل هو نسبة إلى مذهب يقال له القرمطة خارج من مذاهب الإسلام . وقيل لأن صاحب الجمل وصاحب الخال القائمين ببلاد الشام كانا من قيس من بني عبادة بن عقيل من بني عامر ثم من بني قرمطي بن جمفر بن عثمان بن المهيأ بن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان (٢) .

ولما نزل الحسن بن أحمد إلى الرملة أحضر إليه الفراشون في بعض الليالي الشموع، فقال لأبي نصر بن كشاجم \_ وكان كاتبه \_: يا با نصر ما يحضرك في صفة هذه الشموع، فقال: إنما نحن في مجلس السيد، لنسمع من كلامه ، ونستفيد من أدبه ، فقال الحسن بن أحمد في الحال بديراً :

وتاج على هيسئة البرنس رقطت من الرأس لم تنمس منیاء یجلی دجی الحنــــدس وتلك من النار في أنحس

ومحدولة مثل صدر القناة لتمرت وباطنهما مسمكتسي لهــا مقلة هي روح لها إذا غازلتها الصبا حركت لساناً من الذهب الأملس وإن رنقت لنعاس عــــرا وتنتج في وقــــت تلقيحها فنحن من (٣) النور في أسعد

<sup>(</sup>١) في الاصل : نسبك ، وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٢) واضح أن المقريزي ينقل هنا من كتاب بغية الطلب لابن المديم ، دون الاشارة اليه ، ذلك أنه تادراً مايشير الى مصادره ، رثبت لدي أن المقريزي قد تملك ممص محلدات بغية الطلب ، واعتمده في مشروع كتابه المقفى

<sup>(</sup>٣) في الاصل: «في» وهو تصحيف.

فقام أبو نصر ، وقبل الارض وسأله أن يأذن له في إجازة الأبيات فأذن له فقال:

فياربة العود حثى الفنا وياحامل الكاس لاتحسى فتقــدم بأن يخلع عليه ، وحمل إليه صلة سنية وإلى كل واحــد من الحاضرين .

وكتب الحسن بن أحمد إلى جعفر بن فلاح :

ومن مختار شمره:

له مقلة صحت ولكن جفونها وخدكورد الروض يجنى بأعين وعطفه صدغ لو يعلم عطفها وقوله:

ياساكن البــلد المنيف تعززا لاعز إلا للمستزيز بنفسه

الكتب معذرة والرسل مخبرة والحق متبع والخير موجود والحرب ساكنة والخيل صافنة والسلم مبتذل والغلسل مممدود فإن أنبتم فمقبول إنابتكم وإن أبيتم فهذا الكور مشدود على ظهور المطايا أو يردن بنا دمشق والباب مهدوم ومردود إني امرؤ ليسمن شأني ولاأربي طبل برن ولا ناي ولاعـــود ولا اعتكاف على خمر ومجمرة وذات دل لهــــا دل وتفنيــد ولا أبيت بطين البطن من شبع ولي رفيق خميص البطن مجهود 

بها مرض يسى القلوب ويتلف وقد عز حتى إنه لس يقطف لكان على عشاقــه يتعطف

بقلاعه وحصونه وكهوفيه وبخيله وبرجله وسيوفسه

شرف الخيام لجاره وحليف. وشفى النفوس بضربه ووقوفه وبقبــة بيضاء قد ضربت على قرمإذااشتد الوغى أردى العدى وقوله :

حتى أشاد تليده بطريف كسجد الخيف فيمجوحة الخيف إلا وهمته أمضى من السيف

لم يرض بالشرف التليد لنفسه إني وقومي في أحساب قومهم ماعلق السيف منا بابن عاشرة

وكان الحسن بن أحمد يعشق أبا الدواد المفرج بن دغفل بن الجراح فدخل عليه يوماً وفي وجهه أثر ، فسأله عنه فقال : قبلتني الحمى . فأنشد :

قبلته الحسسى ولي أتمنى حاجمة طالما ترددت فيهما وفيه يقول:

قبلة منه من زمان طويل قضيت للغريب قبــل الخليـــل

> هــل لنا فرجــة إليك لامــــني فيك (\*) معشر كيف لم يسبهــــم (؛)

أيا ابن (۱) مفسرج هم إلى الماوم أحوج عذارك[وهو]۲۰۱المدرج

وني شعره علته :

ولو أني ملكت زنام أمري ولكن ملكت فصار حالي عدن إلى الردى فيمتن كرها

لما قصرت عن طلب النجاح كحال البدن في يوم الأضاحى ولو يستطعن طرن مع الرياح

<sup>(</sup>١) في الاصل : يا بن ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : منك ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: سهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أضيف مابين الحاصرتين لتقويم الوزن .

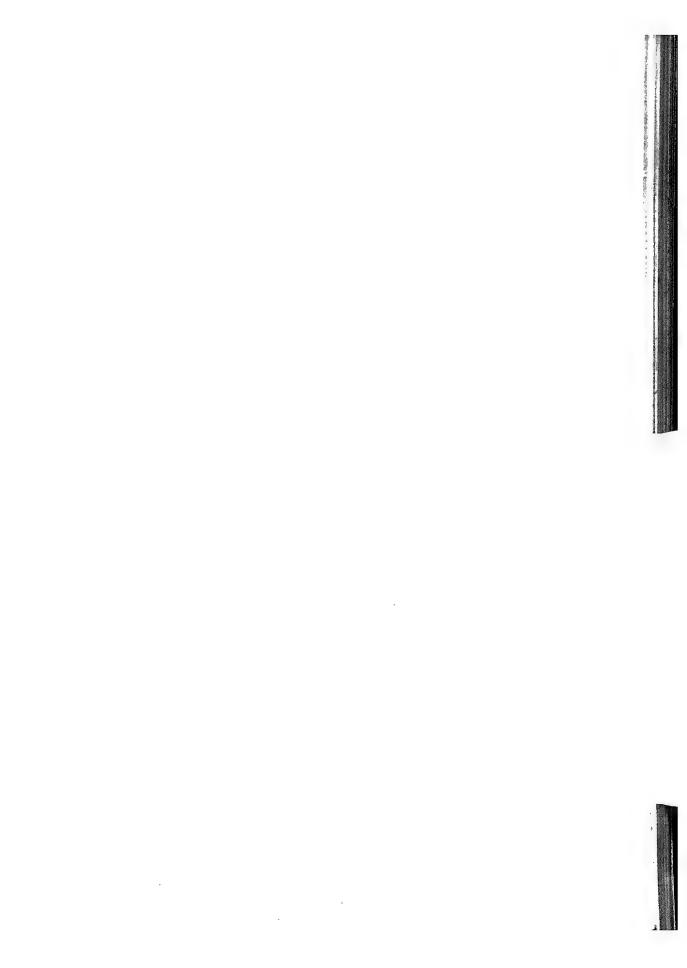

العسجد المسبوك فيمن وليَ اليمن من الملوك و

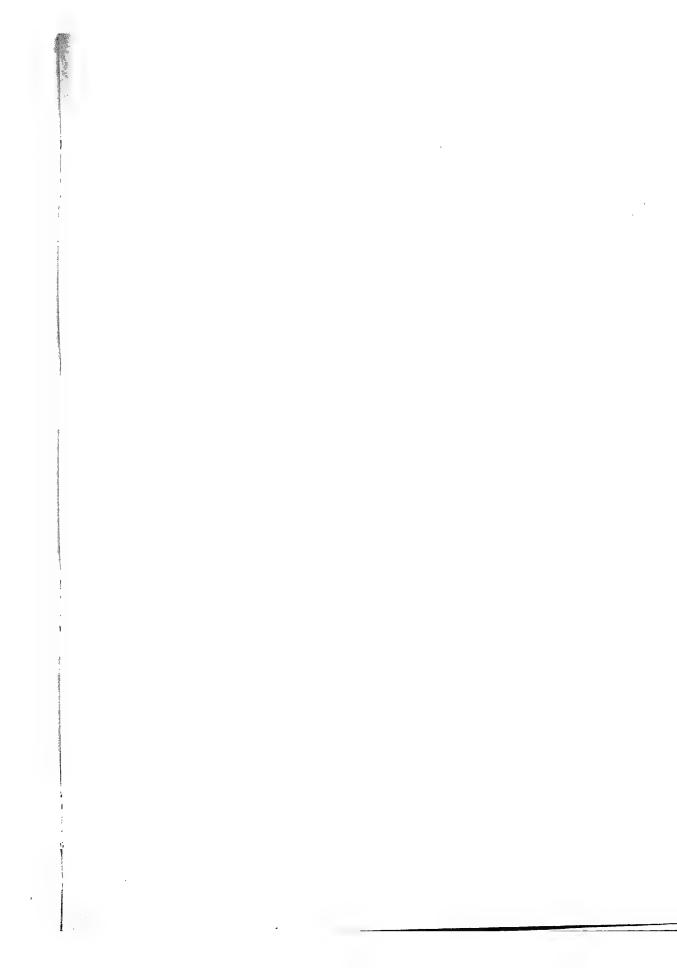

## القَصْلُ السَّسَاد سُ (۱) فسس ذكرِ آلقَرَامِطَة باليَمن وَذَرَعَلِي بُ ٱلْفَضْيلِ وَبِدُوأَ مُرْجِرِ (۲) المقالة فِي أَصْلِ هَذِهِ ٱلنَّعُوةِ ٱللَّعُونَةِ وَمَبْدَرُهَا

قال علماء السير والتواريخ: كان علي بن الفضل شيمياً ، على مذهب الإثني عشرية ، فاتفق أنه حج مكم في بعض السنين ، ثم خرج يريد المراق ، قاصداً زيارة قبر الحسين بن علي ، عليها السلام ، فلما وصل إلى المراق ، وزار قبر الحسين عليه السلام ، بكى بكاء شديداً عنده وترحم عليه ، واستغفر له ، وأظهر من التأسف والكابة عليه ما أطمع ميمون القداح (٣) في اصطياده ، وكان ميمون القداح يخدم الضريح ، ميمون القداح الله ، وولده عيد الله ، ولا يكاد يفارقانه ليلا ولانهاراً ، وولده عيد

<sup>(</sup>١) من ص و ٣-٣٤ من نسخة الجامع الكبير ومن ص ٣٦-٤٤ من نسخة مكتبة الحرم المكي .

<sup>(</sup>٧) تحسن مقاونة رواية الحزوجي معماذكره القاضي النعان في رسالة افتتاحالدهوة وسع ، والحادي في كشف أسرار الباطنيه ٢١-٤٤. ويلاحظ أن هناك فواوق بين رواية الحزرجي منجهة ثانية، فوواية الحزرجي تثل وجهة نظر يمانية غير اسماعيلية ، بينا رواية القاضي النمان اسماعيلية فاطمية ، ورواية الحادي نهات من مصادر اسماعيلية صليحية يمانية ، كما أنه من الملاحظ أن القاضي النمان مر وذكر علي بن الفضل مرور الكوام ، عل حين أولته الروايات اليافية حظيم الاهمام .

<sup>(</sup>٣) هو الامام الاسماعيلي لوقته كما جاء في رسالة افتتاح الدعوة: ٣٣ - ٣٧ ، ولعله تظاهر باسم ميمون تمويها وتسترا ، بما جعل الأمر يلتبس على الرواة وسواهم ، علما بأن بعض المصادر الاسماعيلية تجعل ميمون وأولاده من بعده حججًا أو حجابًا للأنمة ،

الله '' هو جد العبيديين ، الذين ملكوا مصر \_ وقد تقدم ذكرهم في القسم الأول في الكتاب في الباب الرابع منه ...

فلما رأى ميدون ماظهر من علي بن الفضل من التأسف ، والبكاء ، طمع في إصطياده ، فخلا به وحادثه ، فوجده ماثلاً إلى مذهبهم ، مع ماتبين له فيه من النجابة والشهامة ، وكان ميدون منجماً له معرفة بعلوم الفلك ، فرأى أنه سيكون له أمر عظيم ، وكان قد شهر له علمه ، أنه سيكون لابنه عبيد الله شأن عظيم ، يفضي به إلى الملك ، وأن عقبه يتوارثون ملكه بعده ، دهماً طويلاً ، وبعد عليه وجه الساله الملك .

وكان على ماحكاه بمض العلماء يهودياً ، فركبه الاسلام ، فلم ير بداً من الدخول فيه ، فتظاهر بالاسلام ، فقدم مشهد الحسين ، وادعى أنه من ولده ، والعلماء من العاويين وغيرهم ينكر نسبه إلى أهل البيت ،

<sup>(</sup>١) مؤسس الدولة الفاطمية ، كان اسمه بعد إعلانه أول خليفة فاطمي عبد الله ، وقد لقب بالمهدي ﴿ والمهدي عند الاسماعيلية على عكس مالدى العباسيين، اسمه مثل اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم » ومعروف أن اسم عبيد الله هو مصغر عبد الله ، ومن المعسلوم أن في التصفير تحقير ، فالسلطات العباسية لم تكتف بالطمن في نسب المهدي بل سعت إلى تحقيره بتصغير اسمه ومؤكد أن أسم المهدي في المصادر الاسماعيلية ، وفي الكتابات التاريخية المماصرة له ثم على الصنوج والنقود هو عبد الله ، وقد رأيت في القيروان دينارين فحسيسين من دنانير المهدي ، ضربا فيها الأول سنة ٢٠٥ ه / ١٩٥ م والثاني سنة ٢٠٥ ه / ١٩٥ م ، ونقشها:

الامام عبد الله لا إله إلا الله عمد وسول الله وحده لاشريك له له المهدي بالله أمير المؤمنين

وقد تقدم في صدر كتابنا هـذا ، في القسم الأول ، من البـاب الرابع منه ، ذكره مستوفى ، واختلاف القائلين فيه ، والله أعلم.

وكان قد قدم عليه رجل من ولد عقيل بن أبي طالب ، يقال له «منصور بن حسن» (۱) ، وكان اثني عشري المذهب أيضاً ، وفيه من المقل ، والفطنة ، والذكاء ، والدهاء ما لامزيد عليه ، فلما قدم علي بن الفضل ، ورأى فيه [مارأى] من النجابة ، جمها ميمون القداح ، وباح لهما ماعنده من المذهب ، وأخبرها أن ابنه إمام الزمان ، وأنه لابد له من دعاة ، وذلك بعد أن أخذ عليها المهود والمواثيق .

فأجاباه إلى مايريد ، ثم قال لهما : إعلما أن الايمان يمان ، والحكمة يمانية (٢) ، وكل أمر يكون مبدأه من اليمن ـ أو من قبل اليمن ـ فهو ثابت لثبوت نجمه ، وكان منصور قد عرف من ميمون اجابات كثيرة ، وأجابه إلى ذلك ، ووافقها علي بن الفضل ، فعاهد بينها ، وأوصى كل واحد منها بصاحبه ، ثم قال لمنصور : الله ، الله في صاحبك ، احفظه وأحسن إليه ، وامره بحسن السيرة ، فإنه شاب ، ولا آمن عليه ، وقال أملي بن الفضل : الله ، الله في صاحبك ، وقره ، واعرف حقه ،

<sup>(</sup>١) هو عند القاضي النمان : ٣٣ : « أبو القاسم الحسن بن فوح بن حوشب بن زادان الكوفي ، وسمي بالمنصور باليمن ، لما أتبح له من النصو ، وكان إذا قيسل له ذلك ، قال لهم : المنصور إمام من أثمة 17 محد صلي الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزواقد ومنبع الفوائد المهيشمي ـ ط. بيروت ١٩٦٧ : ١٠/٥٥ « بيغا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال : الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح ، وجاء اهل البيمن ، قوم نقية قلوبهم ، حسنة طاعتهم ـ أو كلمة نحوه ا ـ الإيمان يمان ، والفقـــه يمان ، والحكة يمانية » . هذا ويمكن إدراج هذا الحديث ضمن أحاديث فضائل البلدان ، وجلها موضـــوح .

ولاتخرج عن أمره ، فإنه أعرف منك بي ، فإن عصيته لم ترشد .

فسارا إلى اليمن ، وكان دخولها اليمن عقيب قتل محمد بن يعفر (۱) ، واختلاف آل يعفر ، فافترقا من (۲) غلافقه ، فقدم منصور لاعـــة (۱) عـــدن ، وبذلك أمره ميمون القداح ، وقصد علي بن الفضل شرف يافع (٤) ، وأقام كل واحد منها في ناحيته التي هو فيها ، يظهر الزهد ، والتقشف والورع ، والصلاح ، حتى صار كل واحد منها مسموع القول في ناحيته لما ظهر من ظاهر أمره ، ثم أمر كل واحد منها من حوله من أهل ناحيته بجمع زكواتهم ، فاجتمع من ذلك لكل واحد منها مال عظيم ، فقال منصور بن حسن لمن حوله : أريد موضعاً يكون بيت مال للمسلمين ، فسارعوا إلى قوله ، وبنوا له موضعاً يسمى عثر عجرم ، وهو حصن كان لقوم يقال لهم بنو العرجاء (٥) ، تحت مسور (١) ، فلما

<sup>(</sup>١) هند القاضي النميان في رسالة افتتاح الدعوة : ٤٤ ه فدخلا اليمن اول سنة ثمان وستين وماثتين ، انظر غاية الأماني في أخبار القطر الياني ـ ط. القــــاهرة ١٩٦٨ ؛ ١/٢٤-١٦٥٠١ . الأعلام للزركلي .

<sup>(</sup>٢) بلد على ساحل اليمن مقابل زبيد ، وهي مرسى زبيد ، بينها وبين زبيد خسة عشر ميلاً، كانت ترفأ اليها سفن البحر القاصدة لزبيد \_ معجم البلدان \_ وتعرف الآن بغليفقه.

<sup>(</sup>٣) هي اليوم أطلال وخوائب ، تقع في الشال الغربي من صنصاء على مسافة ثلاثة الماء انظر تاريخ اليمن لمارة بنرعلي ـ ط ثالثة ١٩٧٩ : ١٩٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الشرف هو مايشرف منه على غيره. انظر صفة الجزيرة : ١١٤-١١٣ . الريخ اليمن لمهارة بن علي : ٦٣٠ .

<sup>(</sup>ه) كان عند الحادي : ٧٥ «عبر محرم ، وهو حبل تحت مسور ، وهـو موضع بني العرجا، قوم من سلاطين المغرب وهمدان » غاية الأماني : ٢١، ٢٧ « عـين » ولم أحد اي منها في المصادر ، فذهبت الى أنه تصحيف لعل صوابه ما أثبت . انظر صفة الجزيرة : ٨٤٨ . ممجم البلدان ـ مادة عثر ـ تاريخ المستبصر لاين المجاور : ١٨٤ . سيرة الهادي الى الحق : ٤٨٠ - ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر صفة الجزيرة . ط. بيروت : ٢٤٩ – معجم البلدان . تاريخ اليمن لعيارة أبن علي ٧٣٤ – ٢٠٠٠ .

حصنه ، نقل ما كان عنده من دراهم وطعام ، وجمع من رجال الحرب نحواً من خميائة رجل ، فعاهدهم على القيام بدعوة الامام المهدي ، الذي بشر به النبي تتاليب ، وانتقلوا إليه بأموالهم وأولاده ، واستوطنوا الحصن .

وأنكر الناس ذلك ، فقال لهم : الها تحصنت من السلطان ، فلم يقبلوا قوله وقاتلوه ، فهزمهم هزيمة شديدة فعظم شأنه ، وشاع ذكره ، وعمل لنفسه طبولاً ورايات ، وأظهر مذهبه ودعا الى المهدي وقال : ما أخذت هذا بحالي ولابرجالي ، والها أنا داعي المهدي ، فانهمك اليه عامة الناس ، فدخلوا في مذهبه .

ثم سمت همته الى ارتكاب جبل مسور ، فأعد له الرجال والعدد ، ثم عامل عشرين رجلاً من المرتبين في حصن مسور (۱) ، فجعع جموعه ، وطلع الجبل في وقت معلوم ، ففتح له أولئك العشرون ، وقال : « ادخلوها بسلام آمنين ، ، وكان طلوعه في ثلاثة آلاف رجل ، وكانت طبوله ثلاثمين طبلاً ، اذا ضربت سمعت من المواضع البعيدة ، وآمن مستحفظ الحصن ، ومن معه وكان معه مال عظيم للحواليين (۲) ، فيلم يعرض له ، وعمر بيت ريب (۳) ، وجعله دار الامارة ، وحصنه وحصن سائر الجبل وحربه من كل ناحية ، وجعل له بابين ، ولم نزل عساكره تضير على وحربه من كل ناحية ، وجعل له بابين ، ولم نزل عساكره تضير على القبائل التي حوله ، حتى أباده ، وأخذ أموالهم ، وملك جميع تلك

<sup>(</sup>٣) أي آل يعفر انظر غاية الأماني ١٦٠/١-١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر وصفه في صفة الجزيرة ٣٤٥ معجم البلدان .

الخاليف ، وسار الى بلد بني شاور ، فافتتحها ، ثم خرج الى ناحية شبام (۱) ، فحارب الحواليين ، فكسروه وقتلوا طائفة من عسكره ، ثم عامل رجلاً من مواليهم ، كان مستحفظاً على حصن الضلع ، وسار نحو الحواليين فهزمهم ، وغنم جميع ماكان لهم بشبام ، فنقله إلى مسور ثم خالف عليه ذلك المولى ، الذي عامله على الحسن ، وندم على مافعل واستدعى المساكر من صنعاء ، فكبسوه إلى شبام ، فخرج منهزماً إلى مسور ، وترك كل ماكان له هنالك ، وكتب الى ميمون القداح ، وولده عبيد الله ، يخبرها بالفتح الذي فتح الله عليه من البلاد ، وبعث هدايا من طرف اليمن ، وذلك في سنة تسعين ومائتين ، والله أعلم .

وأما على بن الفعدل ، فه و رجل من أهدل اليمن ، خنفري النسب ، من ولد خنفر بن سبأ بن سيني بن زرعة بن سبأ الأصغر ، وكان ساقطاً في أول عمره ، مغموراً لاشهرة له (٢) ، الا أنه كان أديباً ذكياً شجاعياً ، جريثاً لسناً فصيحاً ، ورحل من اليمن الى الكوفة كما ذكرنا ، وتعلم مذهب الاسماعيلية ، ورجع الى اليمن داعية ، هو ومنصور ابن حسن ، فافترقا من غلافقة ، فعللع على بن الفضل الى الجند (٣) ،

<sup>(</sup>١) أي شبام حمير . اقطر كشف اسرار الباطنية ٢٧ . تاريخ اليمن لمهارة بن علي م. ٦٠ حيث وصفه بقوله : متبيع جداً وفيه قرى ومزارع وجامع كبير ، وهو عمل مستقل بنفسه . انظر أيضاً تاريخ المستبصر لابن الحجارر ١٨٤.

 <sup>(</sup>٧) وصفه القاضي النمان ـ رسالة افتتاح الدعوة ٣٩-٣٩ : « شاب جميل من اهل بيت تشيع ونعمة ويسار ٤ . هذا وهناك خلاف حمول اصله ونسبه ؛ انظر الحمادي ٧٩ ، مم رسالة افتتاح الدعوة ، ولأريخ اليمن لعارة بن علي ٣٥-٥٥ .

<sup>(</sup>٣) كانت احدى مدن اليمن الكبرى ، رفيها اسس الصحابي معاذ بن جبل اول مسجد اسلامي في اليمن . انظر صفة الجزيرة ١٤٤ ، ناربخ ابن الحجاور ١٦١ ، ناريخ اليمن لمهارة ٥٠٠ .

يتعبد في بطون الأودية ، ويأتونه بالطعام ، فلا يأكل منــه شيئًا ، وان أكل منه أكل شيئًا يسيرًا ، وكان قد أقام في رأس جبل متخليًا بزعمه للمبادة ، وكان يريهم أنه يصوم النهار ، ويقوم الليل فأحبوم وافتتنسوا به ، وجعلوا أمرهم بيده ، وسألوه أن ينزل من ذلك الجبل ويسكن معهم ، فقال : لا أفعل ذلك ، الا أن تأثمروا بالمعروف ، وتنتهوا عن المنكر ، وتتوبوا الى الله من سائر المعاصي ، وتقبــاوا على طاعــة الله ، فأجابوه الى ذلك ، فأخذ علمهم العهود والمواثيــق ، بالسم والطاعــة له ثم أمرهم بعارة حصن في ناحية الشرف ، ففعلوا فأنهبهم أطراف البلاد ، وأراهم أن ذلك جهاد في سبيل الله للماسين ، حتى يدخلوا في دين الله طوعاً وكرها ، وكان يومئذ في لحج وأبين رجل يعرف بابن أبي العلاء ، من الأصابيح ، مالكاً لحما ، فقصده ابن الفضل بمن سمه من يافسيع وغيرهم ، فهزمه ابن أبي الملاء ، وقتل من أصحابه خلقاً كثيراً ، والهرم على بن الفضل الى صهيب (١) ، واجتمع أصحابه المهرمون جميعاً ، فقال لهم : انني أرى رأياً صائباً ، فقالوا : وماهو ؛ قال : إعلموا أن القوم قد أمنوا منا ، وأري أنا نهجم عليهم . فإنا نظفر بهسم ، فوافقوه الى مايريد ، فلم يشمر ابن أبي العلاء ألا وهو معه بخنفر على حـين غفلة ، وافتراق من أصحابه ، فقتل ابن أبي العلاء ، وطائفه كثيرة من أصحابه واستباح ماكان لهم ، ووجد في الخزانة التي لابن أبي العلاء ، سبعين بدرة ، البدرة عشرة آلاف درهم ، الجلة سبمائة ألف درهم ، وعاد الى بلد يافع ، فعظم شأنه ، وشاع ذكره (٢).

<sup>(</sup>١) انظر صفة الجزيرة ٧٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الجادي ٧٨-٧٩ .

ثم قصد المذيخرة (١) في سنة احدى وتسمين ومائتين ، وبها جمفر ابن محمد المناخي ، وهو الذي ينسب اليه مخلاف جمفر ، وكان قد لله الله : بلغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين ، وأخذ أموالهم ، وانما لمت لإقامة الحق ، واماتة الباطل ، فادفع لأهدل دلال (١) دية ماقطمت من أموالهم ، وكان جمفر قد قطع منهم على حجر في المذيخرة ثلاثمائة يد ، ولم يزل أثر المدم على تلك الحجر زماناً طويلاً .

ثم ان علي بن الفضل جمع جموعه ، وسار نحو المسافر (۱) ، وهي مابين ذبحان وجباً (۱) ، وجمع المناخي جموعه ، وسار نحوه ، فانرم همو وأصحابه نقيل البردان (۱) ، وقاتلوه هنالك ، فانهزم علي بن الفضل وأصحابه : وعادوا الى بلد يافع ، وكانت الوقعة يوم الحيس لثمان خلون من شهر رمضان من السنة المذكورة ، ثم قصدوا بجموعهم مرة أخرى المذيخرة يوم الأربعاء ، لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة اثنت بن وتسمين ومائتين ، فأخذها وأخذ حصن التمثكر ، وانهرم جعفر بن ابراهيم المناخي إلى تهامة ، فيقال إنه بلغ القريب من وادي زبيد ، فأمده صاحب زبيد بجيش كتيف .

غرج جعفر بن ابراهيم يريــــد المذيخرة ، فلقيه علي بن الفضل في جموعه ، فكان بينها وقعة مشهورة بوادي نخلة ، وفيها قتل جعفر بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر صفة الجزيرة ١٠٣-١٠١ . الحمادي ٢٩ . تاريخ اليمن لعبارة ع ٣ . تاريخ المستبصر لاين المجاور ١٨٣-١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الجزيرة ١٣٣٠ الحادي ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر صفة ألجزيرة ٣٠٧ ، تاريخ اليمن لمارة بن على ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر صقة الجزيرة ٧٠٠-٢٠٠ .

<sup>(</sup>ه) انظر صفة الجزيرة ١٠٢-١٠٤ ، ١٩٤ .

بأكمة جوالة (١) ، هو وابن عمه أبو الفتوح ، وكانت الوقعة يوم الجمعة آخر جمعة من رجب من السنة المذكورة ، ودخلت رؤوسهم المذيخرة ، يوم السبت أول يوم من شعبان ، فقويت شوكة القرامطة ، واستولى علي بن الفضل على بلاد المناخي ، وجعلها مستقر ملكه ، وكانت دولة جعفر بن إبراهيم المناخي من سنة تسع وأربعين إلى سنة اثنتين وتسعين ، ثلاث وأربعون سنة (٢ )

ثم سار علي بن الفضل إلى بلد يحصب (٣) ، فدخل منكث (٤) فأخربها فلمسا سار بذمار وجد جيشاً عظيماً بهران (٥) من أصحاب الحوالي، فكتب إلى والي هران يستميله ، فأجابه ، ودخل في ملته ، ثم قصد سنماء ، فهرب منه أسعد بن أبي يعفر ، فلما صار علي بـن الفضل في صنعاء ، أظهر مذهبه الخبيث ، ودينه المشؤوم ، وارتكبت محظورات السرع ، وادعى النبوة ، وكان المؤذن يؤذن في بحلسه : أشهد أن علي بن الفضل رسول الله ، وأباح الأصحابه شرب الحر ، ونكاح البنات والأخـــوات ، وسائر المحرمات ، وأنشد :

خذي الدف ياهذي والعبي وغني هزاريك ثم اطربي تولى نبي بني يعسرب تولى نبي بني يعسرب لسحل نبي مضى شرعه وهساتا شريعة هسذا النبي

<sup>(</sup>١) انظر صغة الجزيرة ١٣١ حيث اورد الهمداني أن جوالة من حصون المنطقة .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحادي ٢٩\_٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان - مادة يحصب .

<sup>(</sup>٤) انظر صفة الجزيرة ٧٩. معجم البلدان.

<sup>( • )</sup> من حصون ذمار : صفة الجزيرة ١٤٩ . معجم البلدان .

فقد حط عنا فروض الصلاة إذا الناس صلوا فلا تنهضي ولاتمنعي نفسك المعرسين فـــــلم ذا حللت لهذا الغريب وما الخمسه إلا كمساء البها

وحسط الصيام ولم يشعب وإن صومـوا فكلي واشربي (١) من الأقـــربين أو الأجنـــبي ومسرت محسرمة للأب أليس الغراس لمن ربه وسقساه في الزمن المجسدب حالال فقدست من مذهب (۲)

**\* \* \*** 

وصلي إلهـــي على أحمـــد وأخزي الفويسق من يعـــرب وحرم عليـه جنــان النعــــيم فقــــد باح بالكفر لم يرقب ٣١)

ولما علم منصور بن الحسن ، بدخول علي بن الفضل صنعاء ، سره ذلك ، وتجهزُ بالمسير إليه ، والتقيا ، أقاما أياماً ، وابن الفضل يوجمه منصوراً ، ويقول : إنما أنا سيف من سيوفك ، وكان منصور بن حسن يهاب على بن الفضل ، ويخافه لما يرى من شهامته وصرامته .

مم عزم علي بن الفضل على نزول تهامة ، فنهاه صاحبه منصور ، وقال له : الصواب أن تتأنى وتقف بصنعاء ، وأنا بشيام سنة حتسى نصلح جميع ما استفتحناه ، فلم يقبل منه ، فجمع ثلاثين ألفا مابين فارس وراجل، وسار على الطريق اللحب (٤) ، فلما توسط مضائق البلاد ، منصور بن حسن ، جمع جموعـــه ، وسار نحوه ، فاستنفذه وعاد إلى

<sup>(</sup>١) زاد الحمادي بعد هذا البيت ، البيت التالي :

ولا زورة القسبر في يثرب ولا تطلبي السعى عند الصفا (٣) انظر الحمادي ٣١ . وما صنعه على بن الفضل يمكن اعتباره اعلان للقيامة ،

وهو أمر عرفته المقيدة الاساعيلية ، انظر الدَّعُوة الاسماعيلية الجديدة ٨٧ ــ ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) لاندري ناظم هذين البيتين أهو الخزرجي ام احد النساخ ؟

<sup>(</sup>٤) اللحب الطريق الواضح ــ القاموس .

صنعاء ، ورتب بها ، وسار إلى حراز (۱) ، وملحان (۱) ، ونزل المهجم (۱) فقتل صاحبها ، ثم سار إلى الكدراء ، فأخذها ، وسار إلى زبيد ، فهجم على من فهرب صاحبها السحق بن إبراهيم بن محمد بن زياد ، فهجم على من فيها ، فقتلهم واستباحهم ، وسبى من زبيد أربعة آلاف عندراء ، ثم خرج منها ، فلما صار في موضع يسمى المشاحيط ، جمع جنده ، وقال : إن هؤلاء النسوان يشغلنكم عن الجهاد ، ونساء الحصيب فتنة ، فاذبحوا أن هؤلاء النسوان يشغلنكم عن الجهاد ، ونساء الحصيب فتنة ، فاذبحوا مافي أيديكم منهن ، وتجردوا للجهاد ، فذبحوا أربعة آلاف عذراء في ساعة واحدة ، فسمي الموضع المشاحيط (۱) ، ثم رجع إلى المذبخرة ، وقد جملها دار مملكته ، وأمر بقطع الحج .

ثم إن أهل صنعاء استدعوا الإمام الهادي (٥) ، وكان مقيماً بصعدة فسار إليهم ووجه ابنه أبا القاسم ، المرتضى محمد بن الامام الهادي إلى ذمار ومخاليفها ، فاستعمل المهال ، ثم تعاظم أمر القرامطة ، وقصدوا أبا القاسم المرتضي إلى ذمار ، فخرج من ذمار إلى أبيه ، وكان بصنعاء وذلك في سنة أربع وتسعين وماثنين .

مم إن موالي بني يعفر : الحسن بن كيالة ، وابن جراح جمسوا جموعهسم لحرب الامام الهادي ، فندب أهل صنعاء لحربهم ، فتخاذلوا هنه ، فخرج من صنعاء إلى صعدة ، فدخل أسعد بن يعفر صنعاء ،

<sup>(</sup>١) مخلاف قرب زبيد \_ معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الجزيرة ١٤٤هـ١٤ سمعجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) انظر صفة الجزيرة ٨٥٠هـ٠٠ سمعجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) انظر الحادي ٣٣-٣٣ حيث ذكر بأن المكان كان اسمة قبل المذبحة : الملاحيط ثم تحول بعدها الى المشاحيط .

<sup>( • )</sup> لقد سبق لي ان نشرت سيرة الهادي الى الحق ـ بيروت ١٩٧٢ : ١٢٠٠ .

فلكها ١١١ .

ثم ان ذا الطوق (٢) اليافعي ، أحد قواد على بن الفضل ، قصد ابن الروية المذحجي الى ذمار ، فهرب منه الى رداع (١٦) ، وجمع عشيرته فقصده ذو العلوق الى رداع ، فقتله ثم سار ذو العلوق محدو صنعاء ، فلقيه أسعد بن أبي يعفر في جمع من أصحابه وغيرهم فقاتله ذو العلوق فهزمه ، وقتل من أصحابه نحواً من ثلاثمائة رجل ، ومن سائر جمعه عدة ودخل ذو العلوق صنعاء فملكها .

واستدعى أهل صنعاء الامام الهادي أيضاً ، فنهض نحوه ، وبعث مقدمة من عسكره عليها على بن أبي جعفر العاوي ، والدعام بن ابراهيم وسار بعدهم ولده المرتضى في جيش آخر ، فخرجت القرامطة من صنعاء ، ودخلها المرتضى محمد بن الامام الهادي ، فأقام فيها زماناً ، حتى جاءته القرامطة ، بما لاقبل له به ، فخرج من صنعاء ، وخرج معه جيش عظيم ، فلقيهم الهادي بورور (٤) ، وقد انتشر ذكر القرامطة في جيش عظيم ، فلقيهم الهادي بورور (١) ، وقد انتشر ذكر القرامطة في البلاد ، فعادوا جميعاً الى صعدة ، ولم يلبث الامام الهادي أن توفي ، وكانت وفاته في سنة ثمان وتسمين وماثتين (٥) .

ولمنا التشرت القرامطة باليمن (١) ، وعظم أمره ، جمع آل يمفر

<sup>(</sup>١) انظر سيرة الهادي ٩٠٠ . غاية الأماني ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) مما يثير الانتباء أن أحد المقربين من صاحب الحال ، إمام قرامطة الشام عرف باسم المطوق .

<sup>(</sup>٣) انظر صغة الجزيرة ٨٠ ـ ٨١ .

<sup>(</sup>١) انظر صفة الجزيرة ٢١١ .

<sup>(</sup>ه) انظر سيرة الهادي ٤ ٩ ٩ – ٧ ٩ ٩ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة الحرم : البلاد .

مواليهم ، ومن قدروا عليه ، وقصدوا القرامطة الى صنعاء، فقتاوا بعضهم وهرب الباقون ، ودخل أسعد بن أبي يعفر صنعاء، وملكها .

مم قصد على بن الفضل صنعاء ، سنـــة تسع وتسمين ومائتين ، فدخلها يوم الخيس لثلاث مضين من رمضان المعظم ، من السنة المذكورة ، وخرج أسعد منها هارباً ، فرتب عليها ابن الفضل من يحفظها .

ولما رأي على بن الفضل أنه قد استحكم له أمر اليمسن ، خلع طاعة عبيد الله المهدي ، ثم كاتب صاحبه منصور بن حسن بذلك ، فماد جوابه يماتبه ، ويقول : كيف تخلع من لم تنل خيراً الابه ، وببركة الدعاء اليه ، أما تذكر مابينك وبينه من المهود والمواثيق ، وما أخذ علينا جميعاً من الوصية بالاتفاق ، وعدم الافتراق ، فلم يلتفت اليه فكتباليه على بن الفضل كتاباً ، يقول فيه : ان لي بأبي سميد الجنابي (۱) أسوة ، وقسد دعا الي نفسه ، وأنت ان لم تدخل في طاعق نابذتك بالحرب .

فلما ورد كتابه على منصور بذلك غلب على ظنه صحته ، فطلع جبل مسور ، وحصنه من كل ناحية ، وقال : انما أحصن هذا الجبل من أجل هذا الطاغية وأمثاله ، ولقد عرفت الشر في وجهه يوم اجتمعنا بصنعاء ، ثم ان علي بن الفضل سار لحرب منصور بن حسن ، وانتدب لقتاله عشرة آلاف رجل من المعروفين بالشجاعة والاقدام في عسكره ، وحصره ثمانية أشهر ، فلم يظفر منه بطائل ، وشق به الوقوف ، فراسله منصور بالصلح ، فقال لا أفعل الا أن يرسل لي بعض ولده ، يقف مني

<sup>(</sup>١) مؤسس دولة قرامطة البحرين تقدم ذكره . انظر تاريخ أخبارالقرامطة • ١٧-١ . كشف أسوار الباطنية ٢٠ ٠ تاريخ العرب والاسلام ٣٠٦ ٠

على الطاعة ، ويشيع عند العالم أني إنما تركته تفضلاً لاعجزاً ، فأرسل منصور بعض أولاده ، فطوقه علي بن الفضل طوقاً من ذهب، وسار به معه إلى صنعاء ، فأقام بها أياماً .

وكان أسعد بن أبي يعفر ، ومولاهم الحسن بن كيالة بذمار ، فلما توجه على بن الفضل نحو المذيخرة ، وثب أسعد بن أبي يعفر على الحسن ابن كيالة ، فقتله ، فاصطلح هو وعلي بن الفضل ، فولاه صنماء ، وخطب له ، ولبسء البياض (۱) ، وقطع ذكر بني العباس ، وتراجع أهل صنعاء ، وأمن الناس .

وكان أسعد بن أبي يعفر حذراً من غدره ، ولا يكاد يستقر بصنعاء خوفاً من غارة تهجم عليه ، وكان عنوان كتابه ، إذا كتب: من باسط الأرض وداحيها ، ومزلزل الجبال ومرسيها ، علي بن الفضل ، إلى عبده فلان ـ وكفى بهذا دليلاً على كفره .

وفي مدة نيابة أسعد بن أبي يعفر ، لعلي بن الفضل ، قدم رجل غريب من أهل بغداد ، يذكر أنه شريف ، فصحبه أسعد بن أبي يعفر واختص عنده مدة ، وكان جرائحيا ماهراً في عمد الأدوية ، بصيراً بفت العروق ، ومداواة الجرحى ، فلما رأى شدة خوف أسعد من علي بن الفضل ، قال له : قد عزمت على أن أهب نفسي لله وللمسلمين ، وأريح الناس من هذا الرجل الطاغي ، فقال له أسعد : لأن فعلت ، ثم عدت إلى لأقاسمنك فيا أنا فيه من الملك ، فأخذ منه عهداً وميثاقاً ، وخرج من صنعاء يريد المذيخرة ، فلما قدمها خالط وجوه الدولة وكبراءها وسقام الأدوية النافعة ، وفصد من احتاج إلى الفصد ، وانتفع به أناس

<sup>(</sup>١) شمار الشيعة من كل الطوائف والبياض ضد السواد شمار الدولة العباسية .

كثير ، فرفع ذكره إلى علي بن الفضل ، وأثني عليه في حضرته ، وقيل له : إنه لايصلح إلا لمثلك .

فلما كان ذات يوم أحب الفصاد ، فطلبه ، فلما حضر بين يديه ، حرده من ثيابه ، وغسل المبضع وهو ينظر ، وكان قد دهن أطراف شعر لحيته بسم قاتل ، فلما دنا منه ليفصده ، وقعد بين يديه ، مص المبضع تنزيها لنفسه ، ثم مسحه بأطراف شعر ، كالحجفف له ، فعلق فيه ماعلق من السم ، ثم فصد الأكحل وربطه ، وخرج من فوره هاربا من المذيخرة ، متوجها إلى أسعد بن يعفر ، فلما كان بعد ساعة ، أحس على بن الفضل بللوت ، فطلب الحكيم الغريب ، فلم يجد له خبراً ، فأيقن بالموت ، فأمر أن يلحق حيث كان ، فخرج المسكر في طلبه في فأيقن بالموت ، فأمر أن يلحق حيث كان ، فخرج المسكر في طلبه في كل وجه ، فأدركه بعضهم في وادي السحول عند المسجد المروف بقينان النقل وجه ، فأدركه بعضهم في وادي السحول عند المسجد المروف بقينان فأرادوا لزمه ، فامتنع وقاتل عن نفسه ، حتى قتل في ذلك الموضع ، وتوفي على بن الفضل عقيب ذلك ، وكانت وفاته ليلة الخيس النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثمائة ، ، وكانت مدة ليلة الحيس النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثمائة ، ، وكانت مدة بين ، وملكه سبع عشرة سنة (٢) \_ فيلا رحم الله مثواه ، ولابيل بشيء من الرحمة ثراه .

ولما علم أسعد بن أبي يعفر بوفاته ، فرح فرحاً شديداً ، وخرج يريد المذيخرة ، وكتب إلى أهل الجند ، والمعافر ، فالتف العسكر إليه وكان لعلى بن الفضل ولد قد انضم إليه أهل مذهبه وتحصنوا بالذيخرة

<sup>(</sup>١) انظر صفة الجزيرة ١٠١ ـ ١٠٤ . الاكليل ٣/٤٣٣ ـ ٢٤٤ . تاريخ اليمن لمارة بن علي ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر الحمادي ۳۹ ـ ۳۷ .

فأحاطت بهم العساكر مع أسعد بن أبي يعفر ، فنصب لهم المنجنيقات ، ولم يزل مصابراً لهم مدة سنة كاملة ، حتى أخربها المنجنيق، ودخلها قهراً بالسيف ، وقتل ولد علي بن الفضل ، وسبا بناته ، وكن ثلاثـــا ، فرقهن في رؤساء العرب ، ووهب واحدة منهن لابن أخيه ، قحطان بن عبد الله بن قحطان ، وكان اسمها معاذة ، وانقطعت دولة القرامطة من مخلاف جعفر ، ولم تزل المذيخرة خراباً إلى يومنا (۱) هذا ، فهذه أخبار على بن الفضل بأسرها .

واستولى الأسير أسعد بن أبي يعفر على البلاد في رجب سنة أربع وثلاثمائة ، وفي أيام أسعد بن أبي يعفر المذكور ، قدم اليمن الوزير على ابن عيسى بن الجراح من العراق ، فأقام بصنعاء على أوفى كرامة ، وقسدم له مالاً كثيراً ، ورجع الوزير إلى بغداد ، وهو من الشاكرين لأسعد بن أبي يعفر الحوالي المذكور ، فعمل في رفع الخراج عن اليمن فجزاه الله خيراً ، وكانت وفاته في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين

وولي البلاد بعده أبو يعفر سبعة أشهر ، ثم ولي البلاد عبد الله بن قحطان بن عبد الله بن أبي يعفر ، وهو الذي أمه معاذة بنت علي بن الفضل ، وكانت وفاته في الثامن عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة (٣) ، وكانت له وقعات مشهورة منها : أن أبا يعقوب الحابي ، وازر الحسين بن سلامة على قتال بني الحوالي ، فالتقوا للحرب

<sup>(</sup>١) في نسخة الجامع الكبير : عصرنا.

<sup>(</sup>٧) في غاية الأماني ٧/٩/١ ، كانت وفاقه سنة ٧٣٧ ه.

<sup>(</sup>٣) في غاية الأماني ٧٧٧/١ ، كانت رفاته سنة ٧٨٧ ه. .

في اليوم السادس عشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، نحواً من ألني رجل ، وكانت الدائرة على أبي يعقوب الحابي ، وهو من جهة الحسين بن سلامة (١) ، والله أعلم.

وأما منصور بن حسن ، فكان رجلاً عاقلاً لبياً كاملاً ، وكان موادعاً يحب المباقاة ، ولم يبرح في جهة لاعة إلى أن توفي سنة اثنتين وثلاثمائة ولما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه الحسن بن منصور ، وإلى رجل من أصحابه ، يقال له عبد الله الشاوري ، وكان خصيصاً به ، فأمرها بالمحافظة على مذهبه ، وأن لا يقطما أمراً دون عبيد الله المهدي ، وأمرها بمكاتبة المهدي ، فإذا ورد أمره (٢) بولاية أحدها ، سمع الآخر وأطاع ، فكتب الشاوري إلى المهدي برسالة وهدية ، وعرفه بموت منصور ، وكان منصور ابن حسن ، قد أرسل الشاوري إلى المهدي ، قدم عليه ، وهو في المهدية ، فدفع اليه الكتاب ، فلما قرأه ، أقر الشاوري بالاستقلال ، وبعث إليه تسع رايات ، وعاد الحسن بن منصور خائباً .

فلما وصلت كتب الهدي بولاية الشاوري ، وعزل أولاد المنصور ، ووصل الحسن بن منصور خائباً ، عمل على قتل الشاوري ، فنهاه أخوته فلم ينته ، فكان أولاد المنصور يواصلون الشاوري ، وهو يكرمهم ويبجلهم ولايحجب منهم أحداً ، ثم إن الحسن بن منصور دخل يوماً على الشاوري في بعض المفلات ، فلم يجد عنده أحداً فقتله واستولى على البلاد ، فلما استوثق له الأمر جمع الرعايا من أقاصي البلاد ودانها ، وأشهده على نفسه ، أنه قد خرج من مذهب القرامطة ، إلى مذهب أهل السنة ،

<sup>(</sup>١) في هذا خلاف، انظر تاريخ اليمن لعبارة ٢٨-٧٣ . تاريخ ثغر هدن ٩/٢-٥٩/١

<sup>(</sup>٢) في نسخة الجامع الكبير : كتابه .

فأحبه الناس ، ودانوا له ، فدخل عليه أخ له ، يسمى جعفر فنهاه عما فعسل ، وقبحه عليه ، فلم يلتفت اليه ، وقتل القرامطة الذين حوله ، وشردهم في كل وجه .

ثم إنه خرج يوماً من مسور إلى عثر محرم ، وفيها رجل من قبله يقال له ابن أبي العرجاء ، واستخلف على مسور إبراهيم بن عبد الحييد السباعي ، وهو جد بني المنتاب ، فلما دخل عليه حسن بن منصور عثر محرم ، وثب عليه نائبه ابن أبي العرجاء ، فقتله واستولى على ماتحت يده وبلغ الخبر إلى ابراهيم بن عبد الحيد ، فازم مسوراً ، وادعي الأمر لنفسه ، وخرج أولاد منصور بن حسن وحريهم الى جبل ذي عسب فوثب عليهم المسلمون وقتلوم ، ولم يبقوا منهم وسبوا حريهم ، ثم اتفق ابن أبي العرجاء ، وإبراهيم بن عبد الحيد ، فاقتسا البلاد نصفين ، ورجع إبراهيم إلى مذهب أهل السنة (۱) ، وخطب للخليفة المباسي ، وكاتب الأمير ابراهيم بن زياد صاحب زبيد ، ودخل في طاعته ، وسأله أن يرسل إليه رجلاً (۲) من قبله ، فبعث ابن زياد برجل يعرف بالسراج ، وقال له ابن زياد: إذا أمكنتك الفرصة من إبراهيم فقب عليه ، فتلقاه ابراهيموأنصفه وأكرمه ، فعامل عليه السراج من يقتله ، فبلغ العلم إلى ابراهيم بن عبد الحيد فقبض على السراج ، وحلق رأسه ولحيته ، ونغاه (۲) .

وقطع مواصلة ابن زياد ، وتتبع القرامطة بالقتل والسبي حتى أفناهم

<sup>(</sup>١) انظر الحادي ٣٩ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة الجامع الكبير: برجل.

<sup>(</sup>٣) انظر الجادي ٤١ .

ولم يبق منهم الاطائفة قليلة بناحية مسور صائنين (١) أمره، مقيمين فاموسهم برجل يقال له ابن العلفيل، فقتله ابراهيم بن عبد الحيد، فانتقلت الدعوة الى رجل يعرف بابن قحيم (٢)، وذلك في أيام المنتاب بعد موت أبيه ابراهيم بن عبد الحيد، فخاف ابن قحيم على نفسه، فكان لا يستقر في موضع واحد خوفا من المنتاب، وكان يكاتب المعز الى مصر بعد خروجه من القيروان، فلما حضرته الوفاة ، استخلف رجلاً من شبام، يقال له الأسد، فأقام دعوته حياته، فلما حضرته الوفاة استخلف عنده موته سليان بن عبد الله الزواخي (٣)، وهو رجل من حمير والزواخي قيما قرية من أعمال حراز، ينسب اليها المذكور، والزواخي أيضاً قرية من أعمال حدد، والزواخي أيضاً قرية من أعمال حدد ، والزواخي أيضاً قرية من أعبال حدد ، والزواخي أيضاً قرية والزواخي أيضاً قرية والزواخي أيضاً قرية والزواخي أيضاً قرية والزواخي أيضاً أيضاً قرية والزواخي أيضاً أيضاً أيضاً في أيضاً أ

فكان سليان داعياً في أيام الحاكم والظاهر ، وأول أيام المستنصر ، وكان كثير المال والجاه ، فاستمال الرعاع والطغام الى مذهبه ، وكلما هم به المسلمون دافعهم بالجيل ، ويقول أنا رجل مسلم ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فيمسكون عنه ، وكان فيه كرم نفس ، وافضال على الناس ، فلما حضرته الوفاة استخلف على بن محمد الصليحي (٤) ، الذي سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ...



<sup>(</sup>١) في نسخة الجامع الكبير : كاتمين .

<sup>(</sup>٢) عند الحمادي ٤١ ابن رحيم .

 <sup>(</sup>٣) ضبطها ياقوت في معجم البدان بالحاه المعجمة وكذلك فعل البكري في معجم ما استمجم ، بينا ضبطها الأكوع في صفة الجؤيرة ١٠٧ - ١٠٤ . تاريخ اليمن لعارة : ه ١٠
 « بالحاء المهملة » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحادي ٢١ - ٤٤ .

# الفيماريس الآيات القرآنية

| الصفحة        | الآيسه                                     | الصفيحة    | الآية                    |
|---------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 47V- Y        | وإن من أمه إلا خلافيها ١٩٩                 | ٣٨٠        | فاخرج منها فإنك رجيم     |
| 477           | إن هي إلا فتنة لكم                         | 444-441    | واذكررا نعمة الةعليكم    |
| ۳۸۲ – ۱       | فانا عليهم مقتدرون ٢٢٠                     | <b>44</b>  | وأزفت الآزمه             |
|               | إنا لننصر رسلنا والذين آمنا                | **         | فاسئلوا أهل الذكر        |
|               | اني معكما أسميع وأرى ٣١٩                   | 471        | وأصحاب الأيكلة           |
|               | فانذرتكم ناراً تلظى ٣٢٠                    | 497        | واعلموا أنما غنمتم من    |
| لهم           | إنهم لهم المنصورونووإن جندنا               | 474        | فإما منا بعد وإما        |
|               | لغالبون                                    | <b>44.</b> | واما نرينك بعض الذي      |
| 444           | أولئك المقربون<br>مِئس الاسم الفسوق بعد    | 414        | فإن آمنوا بمثل ما آمنتم  |
| <b>444</b>    | بنش ، علم العسوى بعد<br>وتراهم ينظرون إليك | 444        | وإن تعدوا نمم الله       |
| <b>TV1</b>    | وتلك الأمثال فضربها                        | ***        | أن تقول نفس ياحسرة       |
| 445           | جاء الحق وزهق الباطل<br>-                  | 474        | أن تقول نفس ياحسرتي      |
| ***           | وجعلها كلمة باقبه                          | 444        | إن تكفروا أنتم ومن في    |
| 470           | حرمت عليكم الميته                          | WV0        | وإن جندة لهم لغالبون     |
| <b>2</b> 77.A | بالحق وكانوا به يعدلون                     | WY1        | إن في خلق السموات        |
| 4.4           | وحور عين كأمثال اللؤلؤ                     | ***        | وإن الله لهو الغني الجيد |
| 414           | خاثنه الأعين وماتخفى                       | ۲۰۸        | وإن لنا للآخره والأولى   |

| الصفحة | الآيسة                       |
|--------|------------------------------|
| 441    | كمشكاة فيها مصباح            |
| 444    | وكنتم قوما بورا              |
| 777    | لاإله إلا هو له              |
| i.     | فلاتملم نفس ماأخفي لهممن قر  |
| ۲•۸    | أعين                         |
| Y+A    | ولايبدين زينتهم إلا لبعولتهن |
| 44.    | لاينفع نفس ايمانها           |
| 770    | للذكر مثل حظ الانشين         |
| 441    | ولقد آتيناك سبعا من المثاني  |
| 444    | لله الأمر من قبل ومن بعد     |
| 447    | لن نبرح عليه عاكفين          |
| ۳٧٠    | فاو لا نفر مِن كل فرقه       |
| ***    | ولو أن ما في الأرض           |
| ۲۹۷ -  | لو أنفقت ما في الأرض ٣٣١ ـ   |
| 441    | وجوه يومئذ عليها غيره        |
| 444    | ووقعت الواقعه                |
| ن ه ۲۷ | وما أرسلنا من رسول إلا بلسا  |
| 444    |                              |
|        | ماكان أبوك امرأ سوء ٣٩٩_     |
| ۳٦٧    | وما كنامعذبين حتى نبعث ٣١٩   |
| 444    | ما كنت تدري ما الكتاب        |
| 444    | مایکون من نجوی ثلاثه         |
| ۲۱.    | وما يلقاها إلاالذين صبروا    |

| المشيحة     | الآيـــة                 |
|-------------|--------------------------|
| 797 - TF    | خذ من أموالهم صدقه •     |
| 777         | فخلف من بعدهم خلف        |
| 77 71       |                          |
| 444         | ذلك هو الحسران المبين    |
| ***         | والسابقون السابقون       |
| *1.         | ستكتب شهادتم ويسئلون     |
| 474         | وسراجا منيرا             |
| 771         | سنريهم آياتنا فيالأفاق   |
| ٣٧٠         | شرع لسكم من الدين        |
|             | عباداً لنا أولي بأس شديا |
| 441-41      | فنعملغيرالذي كنا نعمل.   |
| 777         | فهل تری لهم من باقیه     |
| 444         | وفوق كل ذي علم           |
| ***         | قد جاءكم بصائر من ربكم   |
| <b>*</b> ** | قد كنت في غفلة من هذا    |
| 477         | قل بلي وربي لتبعثن ثم    |
| 198         | قل لا أسالكم عليه أجرا   |
| 444 - 41    | قل هاتوا برهانـــکم . ۳۰ |
| 444         | هل هذه سبيلي أدعو        |
| 444         | كان له قلب أو ألغى       |
| 474-FF      | كأنهم يوميرون مانوعدون.  |
| ۳۸٠         | كشجرة خبيثه اجتثت        |
| 441         | كلا لاوزر                |

| المبقحة    | الأيسة                |
|------------|-----------------------|
| 441        | هذا يوم لاينطقون      |
| 444 - 41+  | وباليتنا نرد فنغمل    |
| 444 -44. F | ياحسرتنا على مَا فرطن |
| 411 - 444  | يزيدون أن يطفئوا      |
| لأغلال ٢٠٦ | ويضع هنهم اصرهم واأ   |
| 770        | يوم يأتي تأويله       |
| مرضعة ٣٧٧  | يوم ترونها تذهل كل    |
|            |                       |

| المنفحة             | الآية                     |
|---------------------|---------------------------|
| <b>7</b>            | مذبذبين بين ذلك لا إلى    |
| 411                 | ومكر أولئك هو يبور        |
| 441                 | ملائكة غلاظ شداد          |
| زازه۸۲۲             | ومن يقتل مؤمنا متعمداً فج |
| 401                 | موعدكم يوم الزينه         |
| 777-4               | نار الله الموقده التي ١٩  |
| 474 - 4             | ارنتوفينك فإلينا ٢٠       |
| <b>T</b> • <b>Y</b> | تضرب لهم بسور له باب      |

### الشعر

| المقعة        | الشطر الأول                  |
|---------------|------------------------------|
| 779           | إذا ما تجمظروا بطشنا بقدرة   |
| 44            | وأصبح لا يدري وان كان حازماً |
| £ • 4         | أعزز علي بقتله               |
| 179-114       | الله أعطاك التي لافوقها      |
| •*            | أنا بالله وبالله أنا         |
| 447           | وأنا ابن أحمد لم أقبل        |
| T.0           | فانك في دعواك أنك منهم       |
| 790           | تأرت بجدي خير من وطيء الحصا  |
| ٤٣١ - ٢٣٠     | خذي الدف ياهذه والعبي        |
| 454           | خلعت العذر ولم أستر          |
| ٤٠٦           | رأوا خطي نحيلا فاستدلوا      |
| 1.7           | زعموا أنني ضئيل لممري        |
| £ • • - YY    | زعموا أني قصير لعمري         |
| 74A- YY - 7 · | زعمت رجال الغرب أني هبتها    |
| 444           | سبقت يدي يده لغير            |
| <b>771</b>    | ظنت رجال الغرب أن مهولتي     |
| 448           | فكان السيف أونى عند ورد      |
| 1.4           | قبلته الحمى ولي أتمنى        |
| £ • A_ Ya     | الكتب معذره والرسل مخبرة     |
| 710           | فكمنتم وأنتم تهدمون وأبتني   |

| العبقحة               | الشطر الاول                |
|-----------------------|----------------------------|
| £ • A - Y •           | له مقله صحت و لكن جغونها   |
| £ • 4                 | لم يوض بالشرف التليد لنفسه |
| £ . 4 - Yo            | ولو أني ملكت زمام أمري     |
| TTE - T10             | ولوكان هذا البيت لله ربنا  |
| $\xi \cdot Y - Y \xi$ | وليلتنا هذه ليلة           |
| £7                    | ماكل ما يتمنى المرء يدركه  |
| 790 - Y9Y             | مقأرى الدنيا بلاكاذب       |
| £ • Y = Y£            | ومجدوله مثل صدر القناه     |
| 444                   | نفيت من الحسين ومن علي     |
| £• <b>9</b>           | هل لنا فرجة إليك           |
| 719                   | ياأيها الحادي المليح الزجر |
| 714                   | ياذا حوال يامصابيح الأفق   |
| £ • A                 | ياساكن البلد المنيف تعززا  |

# الأعـــادم ( في المقدمة )

بنو أميه ١٠ الأنصاري أهل المدل ١٤ بادية الشام ٢١ برتو باشا ۲۵ برنارد لویس ۳۳ - ۲۶ المصرة ١١ \_ ١٤ بغية الطلب في تاريخ حلب ٢٩ ــ £ 1 - 1 Y أبو بكر الصديق ٧ - ٨ - ٩ بلاد الروم ۲۶ بلحارث ۲۸ تاريخ أخبار القرامطه، ٥ تاهرت ۲۷ تابت ن سنان ۲۲\_۲۲\_۲۴ و ۲۵\_۲۳ الجابيه ١١ الجبريه ١٤ جِبلِ الأربِعينِ ٢٠ الجزيره ٢٨ جمفر الصادق ٢ -١٦-١٦-٢٤

ابراهيم عليه السلام ٢٤ ابراهيم بن عبد الله ٢٧ اتماظ الحنفا ٢٥ الاثنا عشريه ١٦ ابن الأثير ٣٤ الأحساء ٢٧ - ٢١ - ٢٢ - ٢٥ أحمدبن ابراهيم النيسابوري ٣٨ أحمد بن عبد الوهاب النويري ٥٣ احمد بن علي = المقريزي أخمار الدول المنقطعة وع ادريس القرشي ٢٠ ادلب ۲۰ أسامة بن زيد ٧ استانبول ۳۹ أسد ۲۸ الأسرة الرسية ٢٧ اسماعيل بن الصادق ١٥ \_ ٢٩ الاسماعيليه ٦ - ٧ - ١٦ ١٥ - ١٨ TA - TO - TT - TT- T\*- 19 الإمامية سرالاتنا عشريه

الزبير بن العوام ١٩ السبعية = الاسماعيلية سعد القمى ٢٣ سفر نامه ٤٠ سقبفة بني ساعده ٨ 41-7. andul سواد المراق ۲۲ – ۲۶ سوریه ۲۹ بنو سویف ۵۳ سيرة الهادي إلى الحق ٣٦ الشام ۲ - ۱۱ - ۱۲ - ۲۸ شمال أفريقمه ٣٣ شهيد علي باشا ٢٩ صاحب الخال القرمطي ٤٩ الصاحب كمال الدين العديم = عمر ابن أحمد ابن الصائغ ٤٥ صفين ١٢ ملاح المنجد ٥٢ . طلحه بن عبيد الله ١١ طیء ۲۸ عائشه أم المؤمنين ١١ عائشة عبد الرحمن ٥٠ المباس بن عبد المطلب ٨ - ١٧ عبد الجيار الممذاني ٢٩ - ٤٠

جعفر بن فلاح ۵۳ أبو جعفر المنصور ١٧ جمال الدين الشيال ٥٦ - ٥٧ جوهر الصقلبي ٥٦ الحجاز . ١ - ١١ - ٢٠ - ٤١ أبو الحسن الأشعري ٢٣ الحسن الأعصم ٥٦ أبو الحسن الجنابي ٢٤ الحسن بن علي ١٢ - ٢٢ - ٢٤ - ٢٥ الحسن النوبخق ٢٣ الحسين بن بهرام ٢٤ الحسين ١٢ - ١٥ - ٢٢ - ٢٥ - ٢٥ الحشيشة ٢٩ حلب ۲۷ حد الجاسر ٥٨ حدان بن الأشمث ٢٩ ان حوشب ۲۸ حددر أباد ٢٤ خراسان ۲۰ – ۶۱ – ۲۶ الخطس المغدادي ٤٩ خفاجه ۲۸ دمشق ۱۱ - ۲۹ - ۵۱ الديلم ٢٠ الراضي العباسي ٣٤

غلى بن القضل ٢٨ ــ ٣٦ على بن محمد بن عبيد الله ٢٧ عمر بن أحمد = ابن العديم عمر بن الخطاب ٧-٩ عيسى عليه السلام ٢٤ غدير خم ۲۳ - ۲۹ المحسن ٢٣ غوطا ٥٦ فزازة ٢٨ القاهره ٣٣ - ٣٨ - ٢١ - ١٤ 7ل القداح ٢٠ – ٢١ القدموس ٢٩ القرامطه ٥ - ٦ - ٢١ - ٢٢ - ٢٧ 47 TO - 79 - 74 - 70 - 71 £1 - £ + - TA - TY بنو قرمطی ۲۹ قشير ۲۸ القفطى ٥٥ کلاب ۲۸ کلب ۲۸ الكوفة ــ ١٠ ــ ١١ مالك بن أنس ١٧ محمد بن اسحق ۱۷ محد بن اسماعيل ١٥ - ٢٠ - ٢٣ -TO - TE

عيد الرحن الداخل ٢٧ عبد الرحمن بن رستم ۲۷ عيد الرحمن بن على الجوزي ٤٣ ـــــــ عيد عبد الكريم عثان ٣٩ . ٤ عبد الله بن الحسين القطربلي . ٥ عبد الله بن عباس ۱۷ أبو عبد الله الداعي ٣٣ أبو عبيده بن الجراح ٧ عثان بن عفان ۹ - ۱۰ ابن المديم ٢٩ - ٢٦ - ٢٥ المراق٦ – ١٢ – ٢٠ – ٢١ – ٢٢ 13-47-51 ابن عساكر ٢٥ المسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الماوك ٥٧ - ٥٥ عقبل ۲۸ أبو العلاء المعري ٢٥ على بن الحسن الخزرجي ٥٧ – ٥٨ علىن الحسن ن هبة الله = ان عساكر على من الحسين ٢٤ - ٢٥ علي بن أبي طالب ٧ – ٨ – ٩ – ١١ - TT- 1V- 18 V 14-17 Y7- TE على بن ظافر الأزدى 📭 على بن عيسى الوزير ٥١

26-11-35 المنقظم في تاريخ الملوك والأمم ٣٤ منصور البمن ٣٦ ابن المهذب = أبو غالب همام بن القضل موسى عليه السلام ٢٤ موسى الكاظم ١٦ ناصر خسرو ٤٠ ـ ٤٣ النبي ٢ - ٧ - ٨ - ٧ - ٣٣ - ٢٤ 49-47 نجران ۲۸ - ۳۲ النعمان بن حيون ٧ -- ٢٥ غير ۲۸ نهاية الأرب في علم الأدب ٥٣ اوح عليه السلام ٢٤ الهادي إلى الحق ديمس بن الحسين بنو هاشم ۸ هلال بن الحسن ٣٤ \_ ٣٥ همام بن الفضل بن جمفر ٥٠ هوجر بونز ۴۰ آکلا يحيى بن الحسين ٢٨ - ٣٦ اليمن ٦ - ٢٤ - ٢٤ - ٢٧ - ٢٨

محمد بن جرير الطبري ٣٤ ـ ٣٥ محمد بن الحسن العسكري ١٦ محمد بن داود الجراح ١٥ محمد صباغ ٤٤ محمد بن عبيد الله ٣٧ محمد بن علي ٢٣ \_ ٢٤ - ٢٥ محمد بن مالك الحادي ٤٢ محمد المكتوم = محمد بن اسماعيل محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر ٥٠ محمد مصطفى زياده ٥٦ محمد النفس الذكيه ٢٧ عمد بن هلال بن الحسن ٣٦ ممد بن يحيي بن عبد الله الصولي ٥١ محمد بن يوسف الأنباري ٤٩ المختار بن أبي عبيد ١٣ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيه ٥٦ مسکویه ۳۶ مصر ٢٥ - ١١ - ٢٦ مصداف ۲۰ معاوية بن أبي سفيان ١١ ـ ٢١ المعز لدن الله الفاطمي ٣٨ للغرب الأقصى 27 المقريزي ١٥٥ ــ ٥١ ــ ٥٧ ــ ١٥

## الاعـادم ( في متن الكتاب )

ابراهيم عليه السلام ٩ - ١٥٨ - ٢٢٩ أبراهم بن أبراهم ١٠٦ ابراهم بن زياد ٢١٩ - ٢٤٣ - ٤٣٠ ابراهم بن أبي سعيد ٣٤٠ ابراهم السائغ ١٣ -- ١٥٠ ايراهيم بن عبد الحيد ٧٤٥ -- ٣٤٧ -- ٢٤٧ -- ٤٣١ -- ٤٣١ ابراهيم بن عبد الله الأكبر ١١٦ ابراهم بن على ١٠١ ابراهيم بن غسّان = أبو جبلة ١٧٤ ابراهيم بن محمد ٩٠ – ٩٩ – ٩٩ ابراهيم بن محمد الحرملي ١٠٦ ابراهيم بن محمد الداعي ١٣٤ ابراهيم بن ورقاء ١٥٥ الأطه الأحداث ٢٤ Y10-199-198-198-198-190-191-190-188 147 - 044 - 444 - 404 - 324 - 424 - 444 - 440 - 441 £ . 0 - £ . £ . W - £ . Y الأحص ٢٧٥

أحمد بن بدر ۳۷

أحمد بن حمدان الرازي ١٦٥

أحمد بن أبي سعيد الجنابي . ٣٤ – ٢٠٤

أحمد بن طولون ۱۱۸

أحمد بن عبد الله الأكبر ١١٦

احمد بن عبد الله بن محمد = صاحب الخال

أحمد بن عبد الله بن محمد القرمطي ١٩ - ٢٠

أحمد بن عبد الله بن ميمون ٣٠٩ – ٣١٠ – ٣١٣ – ٣١٣ –

أحمد بن قاسم ٢٥٣

أحمد بن كيغلغ ٢٦ – ٥١ – ٣٥١

أحمد بن محمد بن أحمد ٣١٣

أحد بن محد بن تمام ۲۹۱

أحمد بن عمد بن الحسين ٢٨٨

أحمد بن محمد بن الحنفية ٩ - ١٠ - ٣٢٧

أحمد بن محمد الداعي ١٢٤

أحمد بن محمد الدمشقي ٧٩٥

أحمد بن محمد بن الرويه ٩٤

أحمد بن محمد الطائي ٩ ــ ١٧

أحمد بن محمد بن علي ٩ ٩

أحمد بن محمد بن كشمرد ٢٣ – ٢٤ – ٢٨٧ – ٢٩٧ – ٢٩٣ –

7EY - 790

أحمد بن محمد الهاشمي ١٢٥

أحمد بن محمد الواثقي ٢٨٦

أبو أحمد بن أبي مسلم ٢٩٤

أحمد بن أبي الملاحف ٣٩٨

احمد بن الموصلي ١٩٣ احمد بن نصار ۲۵ احمد بن بن النمان ۲۸۲ احمد بن الحادي ١٠٧ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١٣٨ - ١٧٨ احمد بن يوسف الحداقي ٩٣ \_ ٥٥ الاخروج ٢٤٨ آدم عليه السلام ٩ – ١٥٨ اذربسجان ۱۵۷ اذرعات ۲۷۸ - ۲۸۷ - ۲۵۱ - ۸۸۸ - ۶۰۶ اذنه م١٨ الأردن ١٥٣ ارسطو ۱۸۶ ارسلان الباسيري ٨١ الأرك ١٧٩ - ٧٧٠ الأزرق ٧٧ أسحق بن ابراهيم بن محمد ١٥٥ – ٤٢٣ اسحق البوراني ٣٢٩ ــ ٣٩٥ اسحق بن عمران ۲۸ - ۲۹ - ۳۵۳ اسحق بن كنداج ٢٥٤ اسحاق الهجري ٣٨٨ الأسد القرمطي ٤٣١ بنو اسد ۱۳ – ۲۷ – ۲۱ – ۲۸۹ – ۳۰۰ أسعد بن أبي يعقر . ٩ - ٩١ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ -271 - 274 - 276 - 27E

اسماعيل عليه السلام ٢٧٩

اسماعيل بن جعفر الصادق ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٧٨ - ١٧٢ - ٢١٢ -

أبو اسماعيل الشاوري ٢٢٢ – ٢٧٤

اسماعیل بن علی بن اسماعیل ۲۸۸

اسماعيل المنصور ١٨٤ ـ ٢١٣ ـ ٣٦٦

اسماعيل بن النعمان ٢٥ - ٢٧٩ - ٢٨٢

18 malache 707

أبو الأسود الداعي ١٦٣ – ١٨٤

اسبوط ١٠٤

الأصابح ٢٢٦

أصبهان ٥٥ - ٣٠٦

بنو الأصبغ ١٧ – ٢٩ – ٢٩٠ – ٢٥١

الأصفر المنتفقي ١٤٦ ــ ١٩١ ــ ٣٨٩

بنو الأصفر ٣٧٨

بنو الأضبط من كلاب ٣٣٥

أبر الأغر السلمي ٢٢ – ١٣٧ – ١٣٤ ... ٢٧٦ – ٢٩١ – ٢٩٥ – ٢٩٧ –

799-457-460-4.4-744-74X

أفاميه ٢٩١

إفريقيه ٥٣ - ١١ - ١٧٨ - ١٨٢ - ١٨٢ - ١٨٢

الأفشين ٢٦٧

الأفشين الخادم ٢٩

أفلاطن ١٨٤

أقيان ٢٧١

```
الأكراد ٢٧٦
   البتكين التركي ٢٦ - ٢٧ - ٧٠ - ٧٠ - ٧٧ - ٧٧ - ٥٠٠
                                            المان ۱۷
                                     بنو أميه ٨٨ – ٢٦١
                           الأنبار ٤٠ - ٤٧ - ٣٠٨ - ٤٠١
                                      ينو الأنبوع ٢٤١
                                         أنطاكية ٣١٠
                       الأهواز ١٥٠ ـ ١٧٧ - ٣٠٤ - ٣٠٨
                                     باب خراسان ۲۸۶
                                       باب الأنبار ٢٨٠
                                      باب الشماسية ٢٨٤
                                        باب الحول ٢٠
               بابك الخرمي ١٦٧ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦٧ - ٢٦٧
                                   البابكية ٢٥٦ ـ ٢٦٠
                                     بادية الشام ٢٣
                                           الماره ۲۹۱
                                             باری ۹۹
                                           باسير ه٧٠
                                         الباطنيه ٢٥٦
                                          این بانو ۲۲
                                            باهله ۸ ۵۰۰۰
                                    البثنية ٢٨٧ – ٢٠٤
                                            1445
البحرين ١٢ - ١٤ - ١٢ - ٢٢ - ٨١ - ٨٣ - ٨١ - ١٤٩ - ١٥٠
```

. TT9 TTV \_ TT0 - T10 - 19A

بختيار بن معز الدوله ٦٦ -- ٧٣ - ١٨٨

بدر غلام الطائي ١٦

بدر مولی این طولون ۲۲ ــ ۱۲۰ ــ ۲۷۹ ــ ۲۹۲ ــ ۳۹۹ ــ ۳۹۹

بدر خادم المتضد ٢٨٢

برزویه ۲۹۱

البرعي بن خيار ١٠٣

أبو البركات بن محمد ۲۹۳

ابن بركة الحاضن ١١٨

ابن بسطام ۸۸

بنو بسطام ۱۵۲ ـ ۱۷۹ ـ ۱۸۰

بشر الخادم ٢٩

البشري (بستان) ۲۸۹

بشير غلام طفج ١٨

البصرة ١٢ - ١٣ - ١٥ - ٢٣ - ١٤ - ١٣١ - ١٩٠ - ١٩٥ - ١٧٧ -

1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 -

ب<del>ص</del>ری ۲۸۷ – ۲۵۱

أبن البصري = المهدي الفاطمي ١٧٥

بطليموس ١٨٤

يمليك ٢-٠٧٠-٢٩

بغداد ۱۵ - ۱۸ - ۲۶ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۶ - ۲۸ - ۱۸ - ۱۸ مناست

197 - 178 - 179 - 104 - 101 - 141 - 144 - 176

777 - 714 - 747 - 744 - 741 - 744 - 740 - 745-7A7

- 470 474 - 47. - 404 - 404 - 404 - 454 - 454 £71 - £77 - £.7 - £.1 - £.. ينو أبي البغل ١٧٩ – ١٨٠ أبو بكّر الباقلاني ٣٠٤ أبو بكر بن الزيات ١٧٠ أبو بكر الصديق ١٨ - ٢٦٢ أبو بكر بن ماهويه ٣٨٨ أبو بكر النابلسي ٦٣ - ٧١ - ١٩٠ بليس ٢٢١ - ٣٨٣ - ٤٠٤ ينو الباوي ١١٩ بلىق الحاجب ٣٩ - ٤٧ بندار ۱۵۸ بنی بن نفس ۱۵ برام جور ۲۹۷ بهاء الدوله البويهي ٣٠٥ أبو البهاول عوام بن محمد ٨١ – ٨٧ – ٨٣ البورنيه ٢٥٣ البوراني الداعيه ٣٢٩ بنو بویه ۳۰۵ البياض ٢٣٢ بست خولان ۲۴ بيت ذخار ٩١ \_ ٩٩ \_ ١٠٠ بيت ريب ٢٢٤ -- ٢٣٨ -- ٢٤١ - ١١١ -بيت لهيا ۲۷۸

بيت المقدس ١٠ - ٢٩٦

تدمر ۱۲۵ - ۱۲۹ - ۳۰

الترك ٢٠٧ ـ ٣٧٨

تسار ۲۲۹

التمكر (حصن ۲۲۸ – ۲۶۱ – ۲۰۰

التعليمية = الاسماعيلية

أبر تغلب ابن حمدان ٥٠ - ٢٧١ - ٣٦٤ - ٢٠٢ - ٢٠٠

تمام بن معارك ١٦٣

تنيس ٣١٦ - ٢٦٦

£44 - 45 - 444 - 94 40 F

تس ۲۲٤

بنو تیم ۲۲۱ – ۳۲۹ – ۲۹۰

ئات ع ٩ - ٥٠١

ئابت بن سنان ۷۰ - ۲۹۹ - ۳۰۰

الثريا ( قصر ) ٢٨٥

بنو ثعل ۳۲۹ - ۳۹۵

الثملسة ٢٣

ثلا ۱۸

مُل صاحب البعر ٤٤ -- ١٨١

جابر المنوفي ١٧٧ – ١٧٤

و٢٠ أسم

حب عيرة ٢٨٤

جبريل ٢٦٤

جبال حضور ۲۳۲

ابن جبلة الداعي ١٧٤ ١٧٤

جبل التومان ٢٤١

```
بجبل الجمجمه ۲۳۸
                                     جيل السياق ١١٤ - ١٧٤
                                         جبل ذي عسب ٢٤٥
                                              جبل مسور ۸۹
                                                جبل نقم ٥٥
              جراح بن بشر ۹۵ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۲ - ۱۰۶ - ۱۰۵
                                       ابن جراح ۲۲٥ - ۲۲۳
                                                الجويب ١٠٨
                                    الجزيرة ٥٠ - ١١٣ - ١٠١
                                       جزيرة أوالي = المحرين
جعفربن ابراهيم المناخي ٤٠ ــ ٨٩ ــ ٢٢٧ ــ ٢٢٢ ــ ٢٢٧ ــ ٢٢٩
                                      £ 1 + - 7 7 - 7 7 -
                       جعفر الحاجب ١١٨ - ١٢٠ - ١٣١ - ١٣٢
                                       جعفر بن أبي سعيد ه. ع
                                           حمفر المبادق ٢٥٦
جعفر بن فلاح ٥٧ – ٥٩ – ٢١ – ٢١ – ٧٧ – ٧٧ – ١٧٥ – ١٧٥ – ١٧٥
     8.W- E.W- TYY - MYX - MIE - MIO - TYY - 140
                                      جمفر بن الكرندي ۲۳۳
                               جعفر بن محمد المناخي ١٨٤ _ ٢٠
                                           أبو جعفر مسلم ٣٨٥.
                                      أبو جعفر بن المسلمه ۲۹۳
                            أبو جعفر المنصور ١٣٥ ــ ١٣٣ ــ ١٣٧
                                     جعفر بن منصور اليمن ٢٤٥
                                           جعفرالهجري ٣٨٨
                                            جمفر بن ورقاء ۽ ۽
```

جلندي الرازي ٣٢٩ – ٣٩٥ YYX went! خنابه ۱۵۰ ع۲۲۰ - ۰۰ ع بدو جنب ۲۵۰ الجند ١٤٥ - ٢٢٠ - ٢٠٩ جني الصفواني ٤٤ جهار بن محمد ۲۹۲ الجوف ۲۳۱ الحواله ٢٢٨ - ٢٢١ جو هر الصقلي ٩ هـ ٠٠ - ٢٧ - ٧١ - ٧٠ - ٢١ - ٧١ - ٧٧ - ٧١ - ٧١ - ٧١ - ٧١ -7. 1-177-014-717-717-777-773-0-3 جماد بن الحثمي ١١٣ – ١١٤ ٣١٠- ٢٠٩ - ١٠٥ ناشح جس بن السمسهامه ۲۵ الجيل ٣٠٧ أبو حاتم الرازي ١٧١ أبو حاتم الظطى ٣٥٦ الحارث بن حميد الخشمي ٨٧ ينو الحارث ٨٧ - ٨٩ حاشد ۸۸ الحاكم الفاطمي ٢١٣ - ٢٤٧ - ٢٣١ الحاله ۲۷ أبو حامد الأسفرائيني ٣٠٥ حامد بن العباس ۱۱۸ بنو حبيش ١٠٤

```
الحجاز ۲۷۸
                                   الحجازي الداعي ٢٩٣
                                           441 izz
   الحجر الأسود ٥٣ - ١٩٧ - ٢٥٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٠١٠
                                    الحداد القرمطي ٢٥
                                           حدد ۱۳۱
               حراز ۲۷ - ۸۶ - ۲۳۲ - ۸۶۲ - ۲۲۶ - ۲۳۶
                                          الحرف سهم
                                   حریث بن مسعود ۲۰
                                            حرير هه
                                        ينو الحريش ١٣٠
                   حسان بن الجراح ٦٢ - ١٩٠٠ - ٢٨٧ - ٤٠٤
                              الحسن بن أحمد البغدادي ٨٨
                  الحسين بن أحمد بن عبد الله ٢٤ - ١٤٨ - ١٤٨
الحسن الأعصم ٥٧ - ٥٩ - ٥٠ - ٢١ - ٢٢ - ٨٥ - ٧١ - ٣٧ - ٧٧ -
#17= #10 - YY1 - 191 - 190 - 189 - 188 - A+ - YA
YAY - TAO - TAT - TTT - TTO - TTT - TAT-TIA-TIY
الحسن بن أين ٣٢٩
                                    الحسن النصري ١٧٥
                          الحسن بن بهرام = أبو سعيد الجنابي
                                  الحسن بن الترمذي ١١٨
                                    أبو الحسن الحلى ١٧٤
الحسن بن حوشب ١٠٠ - ١٠٥ - ١٤٥ - ١٤٨ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٦١ -
- 741 - 470 - 774 - 774 - 774 - 774 - 777
```

- 411 - 4.4 - 454 - 454 - 454 - 447-445-444-444 244 - 277 - 278 - 277 - 217 - 273 - 273 - 277 الحسن بن زكرويه = صاحب الخال الحسن بن سنبر ۱۵۹ حسن من طاهر ۲۸۶ الحسن بن عبد الله ٥٧ - ١٨٦ - ١٨٦ - ٣٦٥ - ٣٦٥ - ٣٦٣ -الحسن بن عمار ۳۱۷ – ۳۱۸ الحسن من الفرات ٣٠ أبو الحسن بن الفرات – ٣٧ – ٣٨ – ٣٩ – ٤١ – ٤٢ الحسن بن كماله ٩١ - ٩١ - ٩٩ - ٩٧ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ -177 - TT3 - TT3 الحسن بن محد الممذى ١٧٢ - ١٧٤ حسن بن مماذ ۲۲۳ حسن بن أبي الملاحف ٣٩٨ الحسن بن منصور ۲۲۱ -- ۲۶۳ -- ۲۶۵ -- ۲۲۹ الحسن بن مهران = المقنع الحسن بن هارون ۶۹ الحسني (قصر) ٢٨٤ الحسنمة ٢٩٢ أيو الحَسين الأبنوسي ٣٨٨ أبر الحسين أحمد بن غسان بن الكست ١٧٤ الحسين بن أحمد بن أبي الملاحف ٣٩٨ الحسين الأهوازي ١٤٨ – ٢٠٨ – ٢١١ – ٣٢٥ – ٣٢٦ – ٣٩٥ – ٣٩٥ حسبن بن حسن ۸۸

الحسين بن حمدان ٢٢ - ٢٤ - ٢٧ - ٢٧ - ٨٢ - ١٥٣ - ٢٥٣

أبر الحسين الداعي ١١٧ – ١١٩ – ١٢٠ – ١٢٧ – ١٢٤ – ١٢٧ الحسان بن زكرويه ٢٨ - ٢٧٥ الحسين بن سلامة ٢٨٤ - ٢٧٩ الحسين بن سنبر عسب الحسين بن عبد الله ١١٣ الحسين بن عثان الحرمي ٧٤ الحسين بن على بن أبي طالب ٢١٣ – ٢١٧ – ٣٠٠ – ٣١٠ – ٣١١ – 112-117-11 الحسين بن عمار ١٦٤ – ١٨٥ أبو الحسين القدوري ٥٠٥ الحسين بن محمد بن أحمد ٣١٣ أبو الحسين محمد بن على= أخو محسن الحصيب ٢٣٣ - ٢٢٤ حضور ۲۳۸ حفر أبي موسي ٣٣ أبو حقص الشرمك ٥٥ سلب ۲۲ - ۲۹۸ - ۲۹۲ - ۲۹۲ - ۲۹۸ - ۲۹۸ حلوان ۲۶ الحلواني الداعي ٣١٧ - ٣١٣ -41-44-14-114-114-110-44-4-6-767 - TA1 ابن حماد الداعي ١٧١ أبو نصر حمد بن محمد ۲۷۸ حمدان بن الأشعت = قرمط

الخليجي ٢٦

خم ۲۸٤

خليفه بن المبارك = أبر الأغر السلمي

حمدانين سنير ٢٣٤ حيص ١٩ - ٢٠ - ١١٤ - ١١٨ - ١٢١ - ١٢١ - ٢٧٥ - ١٩ 791 - 397 - 737 - 797 - 3P7 - YEA -- 143 حناك ٢٩١ حنزابه ء٤ أبو حنيفه النمان ١٧٥ – ١٩١ ينو حوال ٢٢٢ - ٢٢٥ - ٢١٤ - ٢٨٤ - ٢٨ حوران ۲۶ - ۲۷۸ - ۱ الحوف ٤٠٤ ابن حوى السكسكى ٢٧٨ الحبرة ٢٠٩ الحنقة ٢٢٢ أبر خبزه ۲۳ - ۹۰ - ۲۸۲ - ۲۹۲ - ۲۶۳ خراسان ۲۱۰ – ۲۱۲ – ۲۱۷ – ۱۸۰ – ۲۱۰ – ۲۱۲ – ۲۵۶ – 2-1-474 الخرمة ٢٥٦ - ٢٦٠ الخزر ۳۷۸ أبو خزيمة الداعي ١٧٤ أبو الحطاب محمد بن زينب ٢٠٥ - ٣٠٦ خفان عم خلف الحلاج الداعي ٣٦٣

```
خناصره ۲۷۵
                                بنو خنفر بن سبأ ٤١٨ – ٤١٩
                                             خوارزم ۱۷۱
                                        خوزستان ۲ – ۲۵۷
                                                خولان ۷۶
                                            ابن خيران ٢٠٠٩
                                                داريا ۹۹۹
- ۲۹۰ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۲۳ - ۲۲۳ الداليسه ۲۹۰ - ۲۹۰ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۲۸۳ -
                                            777 - 734
                                                  ra dos
                الدعام بن ابراهيم ٨١ ـ ٩٣ ـ ٧٧ - ٧٤٣ ـ ٢٤٤
                                         دغفل بن الجراح ٧٧
                                   دلال (بلدة ) ۲۲۸ - ۲۲۸
دمشق ۱۱-۱۸-۱۹-۱۷-۹-۹-۹-۱۹-۱۸-۱۳ دمشق
Y4.--YAY--YA.--YYA--YY1--1YE--1Y1--1Y---114--Yi
        £.0-{.1-411-410-414-401-460-410-411
                                                Ikaalis YY
                                      دميانة غلام يازمار ٢٧٠
                                  دندان ۲۰۷ - ۳۰۹ کامند
                                                 الدور ٥٢٥
                                   دير عصفورين ١١٤ -- ١١٥
                                          ابن أبي الديس ١٧٤
                                        الديسلم ١٨٠ – ١٢٣
                                                 ذبحان ۲۰۰
         ذكيرة الأصفهاني ١٤٥ -- ١٥٩ -- ١٦٠ -- ١٦٠ -- ١٦٩ -- ١٦٩
```

ذمار ۱۰۷-۱۰۱-۱۰۹-۹۹-۹۸-۹۰ ذمار ذمل ۲۲۹ ـ ۲۹۵ ابن ذي الطوق ٩٤ ــ ٩٥ ــ ١٠١ -ـ ١٠٤ ذي الطوق اليافعي ٤٧٤ ذی قار ۲۸۹ الذئب بن القائم ٧٧ \_ ٣٥٢ رأس المين ٢٠١ ألراضي العباسي ٦٤ - ١٦٦ - ١٦٧ رامهرمز ۲۰۶ رجلاء ۸۸ الرحب ١٥٠ - ٢٩٢ - ٢٨٨ - ٢٨٢ - ٢٩٢ - ٢٩٢ - ٢٩٢ 2.7-1.1-409 ابن رحم القرمطي ٧٤٧ رداع ٩٤ - ١٠٥ - ٢٤٤ الردية ٢٩ رزام المدحجي ١٠٥ ابن رزام ۱۲۵ الرس ١٤١ الرصافه ١٧ \_ ١٥٣ \_ ٢٩٦ - ٢٩٤ الرضي (الشريف) ٣٠٥ الرضى (الامام) ١٣٧ ن و رفاعة ٢٢٩ ـ ٣٩٥ رقادة ١٤٥ الرقة ٢٠ ـ ١٤ ـ ٨٧ ـ ١٠٠ ـ ١٠ ـ ١٥٠ ـ ٢٧٦ - ١٨١ ـ ١٨٢ - ١٨٨ 771 - TEA - TEV - TEO - TAO - TAY - TAY

الرمله ۲۳ - ۱۸ - ۷۷ - ۷۷ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۷۱ - ۱۷۱ -2.V-2.0-2.W-477-470-775-774-770-7V1 رهط التحاس ٢٨٢ الرواهد ۲۲۸ الروق ۲۹۱ ابن الروية المذحجي ١٠١ – ٢٤٤ ريان الخارم ٦٦ - ٧٧ - ٣٨٣ - ٤٠٤ الري ٣٦٣ ال ابرقة هم الزاره مهم أبو زاكي تمام بن معارك ١٧٩ زاهر بن طاهر الشحامي ٢٩٤ زماله ۲۱ زبيسله ۹ - ۹۶ - ۹۱ - ۱۰۱ - ۱۰۹ - ۱۰۹ - ۱۰۲ - ۲۳۲ -£ 77 - £ 7 + بنو الزجاج ٨١ زراد شت ۲۵۵ زكريا بن محمد بن أحمد = أبو العباس الكوفي ز کریا بن محیی بن نبهان ۱۵۰ زكرويه بن مهرويه ٨ - ١٦ - ٢٥ - ١٨ - ٢٩ - ٣٣ - ٣٥ - ٣٥ -717 - 777 - 707 - 727 - 727 - 727 - 727 - 707 - 707 \$04 - 004 - Let - V64 - 403 زمزم ۲۵ الزواخي ٤٣١ زویله ۳۷۸

ينو زياد ٢٥ ــ ١١٩ ــ ١٢١ ـ ٢٣٣ الزيتونة ٢٧٥ زين العابدين ٣٦١ زينب بنت أبي معيد ١٥٩ ساباط أبي نوح ٣٠٨ ساوة د ١ سبأ صهيب ٢٢٧ السيمية ٢٥٧ - ٢٧١ سبلء المفلحي ٢٠٩ 17x-174-171-171-180-184 4 Lidan سجيفة القرمطي ٢٨٧ المخنة ٢٧٥ السراج ٥٣٤ السرو ١١٠ سرو یافع ۲۲۳ سعادة بن حيان ٣١٥ - ٣٢٥ - ٣٧٨ - ٢٠٨ سعدون بن دعلج ١١٩ سعيد الجنابي ٢٥ - ٢٠ ٤ أبو سميد الجنابي ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٩ - ٢٢ - ٢٥ - ٥٠ -- 104 - 107 - 101 - 101 - 100 - 124 - XE - YE - 38 445 - 446 - 410 - 414 - 144 - 140 - 144 - 144 - 144 - 144 WE1- TE - - 444 - 444 - 440 سعيد بن حمدان ٨٤ سعيد الحبر ١٩٦ ُ

أبو سعيد الشعراني ٣٦٣

```
سعید بن موسی ۸۸
                                 سفيان الثورى ١٧٥
                          أبو سفمان الداعي ٣١٧ – ٣١٣
                                     السقافية ٢٩٥
                                أبو سلمة الداعي ١١٣
494 - 444 - 445 - 457 - 454 - 415 - 414
                                      سلهب ۱۱۸
              سليان بن عبد الله الزواخي ٧٤٧ – ٢٤٨ – ٤٣١
                                 السماوة ١٧ - ٢٥١
                       ستير بن الحسن ٣٦١ - ٣٦٢ - ٤٠٢
                                     ابن سنبر ۵۵
                               بنو سنبر ۳۸۶ – ۲۰۰
                                  سنجار ۱ه - ٤٠١
                                    بنو سنحان ٢٥٠
                                       سيفته ١٤٠
                                   أهل السواد ٢٦٦
        صواد الكوفه مع - ٢٧٧ - ٢٠٩ - ٣٠٨ - ٢٧٨ <u>- ٢</u>٧٩
                                   سوف جمار ۱۹۱۳
                                  السيد الحيري ٢٠٩
```

الشام ٢٤ - ٢٠ - ٧٠ - ٢٠ - ٧١ - ٧٧ - ١٧١ - ١٨٩

W.W. - 797 - 794 - 799 - 791 - 709 - 717 - 191

السيل ١٢٦ الشاقمي ٣١٧ 014-334-134-104-314-074-145-1+3

8 . 2 - 2 . 4

بنو شارر ۱۸۵

شبام ۹۱ - ۹۵ - ۹۸ - ۹۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۹ - ۲۲۲ - ۲۲۲

. 171 - 177 - 11A - 71A - 71Y - 7WY

شبام الأهجر ٢٢٥

شبام حمير ٢٢٤

شبر ۲۲۹

شبل الديلمي ٢٩٦ ـ ٢٤٤ ـ ٣٩٩

شيل غلام المتضد ١٧

شىر = ۲۲۹

شحر عمان ۱۵۷

شدید بن ربعی ۲۸۲

الشراة ١٦٤

الشرف ٨٩ - ١٠٤ - ١٠٨ - ١٠٤

شرف الدوله البويهي ٣٨٨

شرف يافع ١٦٤

شریب ( حصن) ۱۰۱ - ۱۰۱

شفيم االؤلؤي ٢٩ - ٣٦١

شکع ۱۱۰

أبو الشلعلع ١٧٧ ـ ٣١٣

شمول ۱۸۶

بنو شيبان ٣٢٩

الشيخ القرمطي = صاحب الناقه

شيزر ۱۱۵

YRE-YAA-YAE- YYR - YYA - YYV - YE - 19 - 1A し計しーし 2.V \_ 444 \_ 457 \_ 450 \_ 454 \_ 454 \_ 444 \_ 444 \_ 444 صاحب الخال (إالشامة ) ٢٠ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٧٠ - ٢٧٧ - ٢٧٧ 144 - 140 - 146 - 144 - 144 - 144 - 147 - 147 - 14. صاحب الزنج ١١١ - ١٦٧ - ٣٣٣ صالح بن الفضل ٢٦ ــ ٣٥١ صالح بن محمد الداعي ١٧٤ Manue 344 - 044 الصفوى ذر النور ده - ۲-صقلبه ۱۸۳ صمصام الدولة بن عضد الدولة ٢٨٨ ــ ٣٨٩ صناع ١٠٥ منعاء . ٤ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٠ - ٩٠ - ٩٠ - ٤٠ العناد العنا 247 - 241 - 214 - 747 - 747 - 747 - 1.3 - 1.3 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 - 473 - 270 - 278 - ETT

صور ۱۷۶ العبوان ۲۹ – ۲۷۰ – ۲۷۸ – ۲۸۸ العبوان ۲۸۸ – ۲۷۸ – ۲۸۸ العبین ۱۵۷ بنو ضبه ۱۵ – ۳۳۹ بنو ضبیعه ۳۲۹ – ۳۹۰ الضلع ۱۸۸ نهر الطاحونة ۱۳۹

أبو طالب التنوخي ٥٩ ــ ٣٦٥

أبو طالب بن عيسي بن موسى ١٦٥

الطالقان ٢٤٣

أبر طاهر الجنابي ٢٧ - ٧٧ - ٤٤ - ٥٥ - ٢٦ - ٧٧ - ٨٤ - ٩

107-102-104-07-00-02-04-07-01-00

101 - 0, 1 - 771 - 7X1 - 377 - 047 - 034- 704-407

الطائف وس

طباطيا ١٥٧ - ١٥٤

طبریه ۷۷ - ۲۵۱ - ۳۲۵ - 6.3

طرابلس ۲۸ - ۱۱۹ - ۱۳۱ - ۱۸۳

طرموس ۱۸۱ -- ۱۸۵

طريف السكري ع

بنو طریف ۹۹

طفج بن جف ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٧١ - ٢٧٨ - ٢٧٨ - ١٢٠ - ١٩

499 - 417 - 450

ابن الطفيل القرمطي ٢٤٦ – ٤٣١

أبو طلحة الداعي ١٦٣

طام ۲۲۸ - ۲۲۸

طیء ۲۲ -- ۴۰ ٤

طيب الحاضن ١٣١

الظلمة ١٠١

ظالم بن موهوب ٥٨ ـ ٣٣ ـ ٥٧ ـ ٣٦٤ ـ ٣٦٩ ـ ٣٦٦ ـ ٨٨٣ ـ ٢٠٦٠

الظاهر الفاطمي ٢١٣ ـ ٢٣١

ظبوة . ٩

الظط ٢٥٣

4

بدو عابس ۲۲۹ ــ ۲۹۵ ابن عاص القسرى ٢٩١ عائشة ١٨٢ بنو عبادة بن عقيل ٢٧٧ بنو العباس ٢٦١ - ٤٢٦ أبو المباس الخصيبي 🔞 العياس بن عبد المطلب ١٨ العباس بن على ٩٧ المياس بن عمرو الغنوي ١٤ ــ ١٥١ ــ ١٥١ ــ ١٦٨ ــ ٣٣٧ المناس بن الفرات ٤٢ أبو العباس الكوفي ١١٧ - ١٣١ - ١٤١ - ١٧٩ - ١٧٩ عياصم ١٠٢ عبد الأعلى بن محمد ٩٨ - ١٠٢ -عبد الرحمن بن جحدم ٣١٧ عبد الرحمن بن درهم ٢٠٤ عدد الصمد بن محد ٢٩٤ عبد العزيز بن شداد ٣٠٥ ـ ٣٠٨ ـ ٣١١ عبد القهار بن أحمد ٩٩ بنو عبد الديس ١٣ عبد الله بن ادريس ۲۷۸ عبد الله الأكبر ١١٦ عبد الله بن الحسين القطربلي ٢٧٨ ـ ٢٧٩ أبو عبد الله الحادم ٣٦٣ أبو عيد الله الداعي ١٣١ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٦٢ - ١٧٨ - ١٧٩ - ٢١٥ 418 - 414

عيد الله بن الزبير ٣١٧

غيد الله بن سميد ٢٨٧

أبو عبد الله بن سنبر ٨٧ ـ ٨٣

عبد الله بن الشويخ ٣٨٥

عبد الله بن عباس الشاوري ٢٢٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٥ ـ ٢٢٩

عبد الله بن عبيد الله = أخو مسلم

أبو عبد الله العظيمي ٢٩٨

عبد الله بن أبي الغارات ١٠٤

عبد الله بن الفرات ٤٣

عبد الله بن قحطان ۲۲۸

عبد الله بن محمد بن اسماعيل ١٠٠٠

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني = أبو القاسم الخاقاني

عمد الله بن الممتز ٢٩٤

عبد الله بن المعز لدين الله ٣٦١ ـ ٣٨٣ ـ ٢٠٤ ـ ٤٠٤

عبد الله بن أبي الملاحف ٣١٣

عبسد الله بن ميمون ١٥٨ - ١٧٧ - ١٨٨ - ٢١١ - ٢٦٨ - ٢٠٠ - ٣٠٠

117-414-413

عبد الله بن يوسف ٣١٦

عبـــدان الداعي ۱۱۸ ـ ۳۲۹ ـ ۳۳۹ ـ ۳٤٠ ـ ۳٤٠ ـ ۲٤٩ ـ ۱۱۸

28 - - 490

عبيد الله بن عبيد الله بن طاهر ١٥

عبيد الله بن عثان ۲۸۸

عار ۹۹ - ۹۹ - ۱۰۱

عثر محرم ۲۲۲ - ۱۱۹ - ۳۰۱

عج بن حاج ۹۹

بنو عجل ٢٥٣ عدن أبين ١٤٥ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٦ ـ ٢١٣ ـ ١٤٩ عدن لاعه ١٤٥ - ١٤٧ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٣٨ - ١٤٥ عدن كاعد بنو عدی ۲۹۱ – ۲۹۰ عدى بن محمد بن الغمر ٧١ المراق عـ - ١٠٧ - ١١٣ - ١٥٧ - ١٥٩ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨٥ - ١٣١ 077 - 174 - 384 - 413 - 473 بنو المرجاء ٢٢٢ - ٤١٦ - ٢٣٤ ابن المرجى ٢٤٦ ابن أبي المريان ٨٢ العرب ٣٠٧ عز الدوله بختيار ٥٧ ـ ٧١ عزان ۲۲۱ العزيز الفاطمي ٢٤ - ٧٧ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٧ - ٧١ - ١٩١ - ١٩١ 714 ابن هساکر ۲۸۸ - ۲۹۳ - ۲۹۵ - ۲۹۹ - ۲۹۹ عسقلان ۲۸ – ۲۷ – ۱۷۶ عسكر مكرم ١٩٩٣ أبو المشائر بن حمدان ٣٧ عصام سياف القرمطي ٢٨٠ - ٢٨٢ عضد الدوله ٤٠٤ Made ATT عطبر بن الكرش ١٢٦ - ٢٨٢ عطيف ٢٧٩ - ٢٩٥ عقبة الشيطان ٣١ \_ ٣٢ - ٤٤

1

عقبل بن أبي طالب ٣٠٨ - ٣١٣ – ٤١٥ بنو عقبل ۱۳ – ۳۳۵ – ٤٠٧ 148 - 79 50 عكرمه البابلي ٣٢٩ - ٣٩٥ على بن أحمد ١٩٦ أبر على الأنباري ٢٧٨ على بن الحسن الأقرعي ١٠٧ أبو القاسم على بن الحسن = ابن عساكر أبو علي الخاقاني ٥٠ على بن الربيع المداني ٨٧ على بن سنبر ٢٣٤ على بن أبي طالب ٢٠٥ - ٢١٢ - ٢٢٩ - ٢٦١ على بن عبد الله = صاحب الجل على بن عيسى الوزير ٤٠ - ١٥١ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٠١ - ١٢٨ على بن فضــل ٩٠ ـ ٩١ - ٩٢ – ٩٥ – ٩٦ – ٩٩ – ١٠٠ – ١٠٠ – 717-710-717-12V-1·7-1·0-1·6-1·7 W-1- TTX - TTY - TTY - TTY - TT7 - TT0 - TT. - T1V . 14 - 174 173 - 375 - 673 - 773 - 773 - 773 على بن محمد ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ على بن محمد الحازن ٣٨٣

علي بن محمد الحازن ٣٨٣ علي بن محمد الصليحي ٢٠٣ – ٢٥٠ – ٢٥٠ – ٤٣١ علي بن محمد بن عبيد الله ٩٧ علي بن مسار ١٥٠ علي بن المعلي ١٢ – ١٣ علي بن هارون المنجم ٣٠٤

أم علي من (نساء المهدي) ١٧٤ أبن أبي العلاء ١٩٤ بنو العليص ١٧ – ١٧٩ – ١٢١ – ١٢١ – ١٣٠ – ١٣٠ – ١٣٠ – ٢٨٧ – ٢٩٠ . 401 - 484 عان ۸۲ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۲۶۷ - ۲۲۷ عمر بن الخطاب ١٨ – ١٧٤ – ٢٦٢ - ٣٠٩ عمر بن زرقان ۱۵۹ عمرو بن الليث • ١ – ١٧٧ عمطر = المطوق عنزه ۱۹۹ - ۹۹۹ عنس ۲۳۱ العمارون ٤٨ عيسى عليه السلام ٨ - ١٥٨ - ٢٥٨ - ٢٧٧ عيسى بن أخت مهرويه = المدثر عيسى بن المهدى = المدثر عيسى بن موسى القرمطي ٥٦ - ١٩١ - ١٦١ - ٣٦٣ ـ ٣٩٣ عیسی بن موسی الهاشمی ۳۰۶ عيسى اليافعي ٩٠ ــ ٩٤ -- ٥٥ عين التمر ٢٧ ـ ٢٦ عين تور ٨٣ عين زربه ١٨٥ عين شمس ٩٠ - ١٦ - ١٧ - ٧٧ - ٢٠٤ عين الفضه ( يرذون ) ١٦٩ – ١٧٠ – ١٧١ عبنون ۲۸۶ عون الطف ٣١ ۱۰۳ - ۱۰۳ - ۱۰۳ أبو غالب البناء ۲۸۸ غرق ۹۲ – ۱۰۳ غزويه بن يوسف ۱۲۹ غشام القرمطي ۲۷۲ أبو غفير الداعي ۱۱۳ – ۱۱۵ – ۱۱۵ غلافة ۲۲۰ – ۲۲۲ – ۲۱۶

غمدان ۹۱

ابن الغمر القرمطي ٣١٦ ابن غنام وزير المعز ٦٣ أبو الغيث العجلي ١٥٤ – ١٦٥ غيلان الرياحي ١١٨ – ١١٩ فارس ١٤ – ١٥٠ – ١٥٧

فاطمة الزهراء ٢٢٩

الفاطميون من بني الأصبع ١٧

فائز = فائس ( حصن ) ۲۲۳

أبو الفتوح بن أبي سلمة ٩٠

أبو الفتوح المناخي ٤٢١

بنو فخداش ۱۱۹

الفرات ١٢٤ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٧٩ - ١٨٠ - ٢٩١ - ٢٨٧ - ٢٩٦ - ٢٨٧

آل الفرأت ١٥٢

فرات بادولي ٣٢٥

باب الفراديس ٦٥

الفرج بن عثمان ٩ - ٣٢٧

أبو فرحه ۱۱۳

الفرس ۳۰۷

الغرما ٢١٩ الفسطاط سهه الفضل بن جعفر بن الفرات . ٤ فضل بن عبد الله الداعي ١٣٤ أبو الفضل القرمطي ٢٣ – ٢٨٢ الفضل بن موسى ٢٩ أبو الفوارس القرمطي ١٧ ابن أبي الغوارس الداعي ٣٤٠ فيد ٢٢ - ٢٣ - ٢٦ مية القابون ٢٧٩ القادسية ٥٤ - ٣٥٢ - ٢٥٥ ابن القاسم الأبيض ١٧٧ - ٣١٤ القاسم بن أحمد ٢٨ - ٢٩ - ٢٨٧ - ٣٤٣ - ٧٤٣ - ١٥٩ - ٢٥١ - ٢٥٣ أبو القاسم البذار ٢٩٤ أبو القاسم بن حسان ١٣١ أبو القاسم الخاقاني ٢٩ – ٤٠ – ٢١ – ٢٤ بنو القاسم بن عبد الله الخاقاني ١٥٢ – ١٨٠ القاسم بن سيماء ٢٥ - ١٨١ - ٢٧٩ القاسم بن طریف ۱۰۱ القاسم بن عبيد الله ٢٨١ - ٢٨٥ - ٢٨٥ - ٣٤٨ أبو القاسم بن عمار ١٨٣ القاسم بن محمد ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ أبو القاسم بن أبي محمد ١١٧ – ١١٩ – ١٢٠ – ١٢١ أبو القاسم النجاري ١٧٤

أبو القاسم بن الهادي ۹۳ ــ ۹۷ ــ ۹۸ ــ ۱۰۳ ــ ۱۰۹

القاسم بن المهدي ١٨٢ - ١٨٣

القاسمات ٢٣٢

قاشان ٥٤

القاهر العباسي ٦٤

القاهرة ۸۰ - ۱۹۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۳۱۷ - ۳۱۷ - ۳۱۷ - ۱۹۰ - ۲۰۱۸ - ۴۰۶ . ٤ . ٤ . ١ القائم العباسي ۸۱ -

القسائم الفاطمي ١٦٨ - ١٣١ - ١٣١ - ١٣١ - ١٣٩ - ١٢٩ - ١٦٤

777 - 117 - 117 - 117 - 117

قحطان بن عبد الله ۲٤٧ - ۲۲۸

ابن قحم القرمطي ٣١

قدم ۲۹-۸۹-۹۸-۱۰۱

444 - 3+3 - 373 - P73

القرتب ٨٩

قرمط ۸ - ۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲ -

قرميز بن السهم ١٣٦

قس بهرام ۲۲۵ - ۲۹۴

```
بنو القصار عس
                        قصر ابن هبيرة ٥١ – ٢٥٩
                               ابن القصري ٢٦٧
                                   بنو قطن ۸۹
       القطيف ١٧ - ١٧ - ٥٥ - ١٩٨ - ١٩٨ - ١٩٨
                              القازم ۲۱۷ - ۲۰۰
                                  قلمة ظير عه
                                       ٠٥ م
                    القيروان ١٤٥ ~ ١٧٨ - ١٣١
                              قسنان ۲٤٠ - ۲۲۶
                                  قینیــه ۲۶
                                  کایسل ۱۰۷
                    كافور الأخشيدي ١٨٥ – ٢٧٢
                        كتامه ۱۷۰ - ۲۱۵ - ۲۷۸
                 كحلان ١٠١ - ١٠٥ - ١٠٨
الكدراء ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ٢٣٢
                                   الكرخ ٣٠٩
                                  کرمیته ۲۵۷
                              ينو الكرندي ٢٣٣
                                  الكسوة ٢٩٠
                                 ابن کشاجم ۷٤
             الكمية ٥٠ - ٥٤ - ١٩٧ - ٥٩ - ١٠٠
                                 كفر طاب ١١٥
                                  کفر قوم ۱۱۶
                                    الكلاء ٢٧
```

بنو کلاب ۱۳

الكلابح ١٠٠ – ١٠٧

كلب بن وبرة ٢١-٥٩-٧٧ - ٢٨٧ - ٢٩٠ - ٢٩٠ - ٢٤٣ - ٣٤٣

كليب القرمطى ٢٨٢

ابن الكيت الداعي ١٧٢

الكوفة ٢--١١-١١-١١-١١ ع --١١ -١١ الكوفة ١١٠-١١-١١

T98-TAX-- 411 - 401 - 404 - 404-404-401-401-401-

0P4-AP4-1.3-1.3-1.3

کیش ۱۹۸

لجيج ٤١٩

لمب جارية المهدي ١٢٧ – ١٢٨

لؤلؤ صاحب القرمطي ٢٨٧

الاؤلوة ٢٤

بنو ليلي ٢٩٥

ماسيدان ٥٤

مالك بن أنس ١٧٥

المأمون العباسي ٢٦٧

ماه البصره ٥٤

ماه الكوفه ٥٤

المتقى العباسي ٦٤

ينو الحابي ٢٤١ – ٢٤٢

بنو محرز ۳۸۳

المحسن بن على ٣٩ - ١٧٤

```
أخو محسن ٣٠٨
                      المحسن بن الفرات ٢٨ -- ٤٠ -- ٤١ -- ٢٤
                                               عفر ۱۸
                                        الحله ۲۲۱ ـ ٤٠٤
                     محمد بن أحمد ( عم المهدي ) ٣٠٤ - ٣١٣
                                   عمد بن أحمد النسفي ١٨٠
                 محد بن أبي الأزهر ٢٧٨ - ٢٨٩ - ٢٨٩ - ٢٨٩
                          محمد بن اسحق بن كنداج ٢٧ ــ ٣٥١
محمد بن اسماعيل ١٤٨ - ١٤٩ - ٢١٤ - ٢٢٧ - ٢٢٧ - ٢٢٧
497
                                         محدين بشر ١٠٥
                                  محمد بن جارية المهدي ١٢٧
                                     أيو محمد الجوهري ٢٩٣
                                 محمد بن الحسين بن جعفر ٩٣
                             محمد بن الحسين بن جهار = دندان
                                    محد بن الحسين الحسني ٩
                                       محد بن الحنفية ٧٩٧
                              محمد بن خلف البيرماني ٤٩ ــ ٥٠
أبو محمد داعي المكوفة ١١٧ – ١١٧ – ١١٨ – ١١٩ – ١٢٧–١٢٧
                                  محمد بن داود الجراح ۲۸۷
                                       محمد بن الدعام ١٠٦
                                     محمد بن الديرجي ١٣٠٠
                           محمد بن زکریا = زکرویه بن مهرویه
                               محمد بن أبي سعيد الجنابي . ٣٤
```

محمد بن أبي سعيد المصار ٨٨

محمد بن سليان الفاطمي ١٨٥

محمد بن سليان الكاتب ٢٢ - ٢٧ - ٢١ - ٢٦ - ١٣٩ - ١٣٩

\*\*\* - TAY - TAY - TAP - TAY - TAY - TAO - TAE

أبو محمد الطبري الداعي ١٧٤

محمد بن العباس الوزير ٧١

عمد بن عبد الله بن سميد ٣٥١

عمد بن عبد الله بن صالح ١١٥ – ١١٦

محد بن عبد الله الفارقي ٣٦

محد بن عبد الله بن محد ١٠١ ــ ١٥١

ممد بن عبد الله بن محمد = صاحب الناقة

محمد بن عبد الله بن ميمون أبو الشلملع ٣١٣

محمد بن عبيد الله العاوي ٨٧

محمد بن عزيز ١٢٧ - ١٢٨

محمد بن عصودا ۵۸ ــ ۳۲٤

عمد بن أبي العلاء ٢٢٦ – ٢٢٧

محمد بن علي الحسيني ٢١٠

محمد بن علي بن مقاتل ١٦٦

عمد بن عمر بن شهاب ۳۲۹ ــ ۳۹۰

محمد بن عمران بن موسى ۲۹۴

محمد بن قطبة القرمطي ٣٥٦

عمد بن مالك الحادي ٢٠٠ - ٢١٠ - ٢٢٠ - ٢٢٩ - ٢٢١ - ٢٥١

محمد بن محمد النيسابوري ١٩١

محمد بن مظفر هه

محمد بن النمان ١٧٤

محمد بن مبة الله الشيرازي ٢٩٩

```
محمد بن هلال الصابيء ٧١ - ٧٧
                                           عمد المدى ١٣٨
                                أبو محمد ( أخو المهدي ) ١٣٣
                                     نحمد الواثقي ١٤ -- ١٥
                                         محمد بن ياقوت ٣٨
                            محمد بن يحيى الصولى ٢٩٥ - ٢٩٥
                محمد بن يحيى الحادي ٣٤١ ـ ٣٤٢ - ٢٣٤ - ٢٢٤
                                    محمد بن بحبي الواثقي ١٢
              محمد بن يعفر الحوالي ٢١٩ ــ ٣٢٠ ــ ٣٢٣ ــ ٣١٣
                         محمد بن بوسف الأنباري ۲۷۷ - ۲۹۷
                       أبو محمدين القرمطي = اسماعدل بن النعمان
                                        المحمره ٢٥٦ - ٢٦١
                  أبر محمود القائد ٦٢ – ٦٣ – ٦٤ – ٦٥ – ٣٨٧
                                                 عس مه
                            مخلاف حمة, ١٠٥ - ٢٣٢ - ٢٠٤
المدار القرمطي ١٩ ـ ٣٧ - ٢١ - ٢٨٢ - ٣٨٦ - ١٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٦
    1 AAY - 0 PY - 737 - 737 - 740 - 740 - 740
                                مدحج ۱۰۱ - ۱۰۵ - ۲۲۲
                                                مدر ۱۰۰
                                  الدنة ٢٧ - ٢٦ - ٢٨٠
الذيحرة ١٠٤ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١ - ٢٠١
    147 - 177 - 178 - 173 - 173 - 773 - 773 - 773 - 773
                                   المرتضى ( الشريف ) ٣٠٥
                                            مرداويه ٣٦٣
                                   مرزوق بن محمد المري ۸۷
                                              مرمجنه ٣١٣
```

11: 11: - 110 - 170 - 7.5 li المزدكية ٢٦٠ المستنصر الفاطمي ٢١٣ – ٢١٤ – ٢٤٧ – ٢٤٨ – ٢٤٩ مسرور القرمطي ٢٨٧ أبو مسلم الخراساني ٢٦٧ أخو مسلم ٧٧ – ٣٨٣ – ٣٨٥ – ٣٨٥ – ٣٨٦ – ٤٠٤ مسلم بن عقبل بن أبي طالب ٢١٨ مسور ۱۰۷ - ۲۲۸ - ۲۲۰ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۱ 141 - 14. 117 - 117 - 710 - 717 - 77V مسيب ٥٥ المسيح عليه السلام ٢٦٢ الشاحيط ٢٢٣ - ٢٢٤. المصانع ٢٧٤ - ٢٣٧ ابن أبي مصحف ١٢٨ YY- - YYY - YYY - 1A1 - 1A1 - 1A1 - 1YE - 1YY 470 - 478 - 471 - 401 - 457 - 441 - 410 - 4.4 - 44. 777 - 777 - 777 - 777 - 7.3 - 3.3 - 313 - 173 المسمة ١٨٥ المطوق القرمطي ١٩ - ٢٣ - ٢٣٤ - ١٢٣ - ٢٧٠ - ٢٨٢ - ٢٨٢ . 40 - - 727 - 454 - 747 - 747

المطيع العباسي ٧١ – ٢٧١ – ١٨٩ – ١٨٩ – ٣٦٥ – ٣٦٥ – ٣٦٥ مظفر بن حاج ٧٧ – ٩٩ - ٣٣٠ المظفر بن ياقوت ٣٨ معاذة ابنة علي بنالفضل ٣٨٤ المعافر بن أبي الغارات ١٠٤

المعافر ١٠١

ان المعتز عد

الممتمم العيامي ٢٦٧

المنتضد العباسي ١٤-١٧-١٧٤-١٣١-١٣١-١٣١ - ٢٩٦ - ٣٣٨ - ٣٣٨

4 . . - 41 8

المنضدي (قصر ) ۲۹۳

معرة النعمان ٢٠ - ١١٤ - ٢٧٥ - ٣٤١ - ٣٤٦

بنو معرش ۱۱۹

معز الدوله البويهي ٦٤ – ٦٦

المعز لدين الله ١٠ – ٢١ – ٢٢ – ٣٣ – ٢٥ – ٢٧ – ٣٧ – ١٨٤

المفاريه ٥٩-٥٥-٨٨-٧١-٧٧

المغرب ١٤٥-١٨٥-١٧٧ -١٧٩ -١٨١ -١٨١-١٨١-٨٨١ ٨٣٦ -٣٠٣

T.7-418-414-418

المفرج بن دغفل ٧٩ ــ ٤٠٩

مفلح غلام بن أبي الساج ٣٦٣

المتدر المياسي ٢٥-٢٦-٣٧-٣٨-٢٩-١٥١ ع-٤٤-١٥١-١٥١

TOX - 144 - 141 - 14.

مقدام بن الكيال ٢٥

مقراء ۹۷

المتنع ٢١٥ – ٢١٦

6.4-1-34-1-414-404-404-4-4-3-3-4-3

الكتفي ٢٢-٢٧-٢١-١١٦-٢١٦-٢٨-١٨-١٨٦-١٨٦

مكران ۱۹۸ اللاحط ٢٣٢ ملاحظ بن عبد الله ١٠٩-١٠١-٥٠١-٥٠١ بنو أبي الملاحف ٣٩٨ ملحان ۲۲۲ - ۲۲۴ ابن أبي مليح القرني ١٥٠ ينو المنتاب ٥٤٥ – ٢٠٥ ابن أبي المنجا ٢٣ - ١٩١ – ٣٦٠ – ٣٦٦ – ٣٨٨ – ٥٠٠ المنصور اسماعيل ١٨٣ – ١٨٤ منصور بن خبرون ۲۹۳ منصور الديلمي ٥٣ المنصور العباسي ١٦٤ منصور بن هشام الدهمي ۸۷ منصور اليمن = الحسن بن حوشب المنصورية = القاهرة ٣١٦ المنتقم أخو امرأة زكرويه ٣٥٠ منكث ١٠ - ٢٢١ - ٢٢١ ميمًا أباد ٢٣٧ - ١٩٨ المهجم 44 - ۱۰۱ - ۹۳ سجها المهدي الفاطمي ٥٣-٥٦ ـ ١١٦ ـ ١١٧ ـ ١١٨- ١٢١ ـ ١٢١ ـ ١٢٥ 177-177-171-174-171-18 -- 149-147-141-177 المدنة ١٨٧ - ١٨٧ ميدا

مهرویه بن زکرویه ۳۲۹ – ۳۲۳ مهرویه بن

```
مهڙود ٣٧٥
أبو مهزول بن أبي محمد ١١٣ – ١١٧ – ١١٩ – ١٢٠ – ١٢١ – ١٢٢
             14.-144-144-147-140-145-144
                                                المور ١٠٤
                                 موسى عليه السلام ٩ – ١٥٨
                                 موسى الكاظم ١٣٧ - ٣٠٩
                          أبو موسى هرون ١٦١ – ١٦٢ – ١٧٩
                                          بنو موسی ۳۱۲
                                الموصل ٥٠ -- ٢٨١ -- ٢٨٢
                                              الموفحة ٨٩
                                            المولتان ١٧١
                                     المؤمل بن صبيح ٢٩١
مؤنس الخادم ٣٨ ــ ٣٩ ــ ٤٠ ــ ٤١ ــ ٣٤ ــ ٤٤ ــ ٥٥ ــ ٤٧ ــ ٥٠ ــ
             T01-T01-Y01-Y99-100-108-107-01
ميمون القداح ١٦٨_١٣٠-١١٥-١١٧-١٠٦-٥٢٥-٢٢٠-٥٠٠
                            £14--£17--£10- £14--4.4
                                               مسنان ۸۸
                                          نازوك ٣٩ - ٤٨
                                               النباج ٣٣
النبي ٩-١٨- ٢٠١ - ١٧٦- ١٠٠ - ٢٠١٠ - ٢١٧ - ٢١٥ - ٢٦١ - ٢١٥
                             471 - 479 - 481 - 178
                                 نجاح غلام أحمد بن عيسى ١٤
                      نجران AA - AA - 108 - 108 - 278 - 278
                                            النحف ٢٥٣
                                   نحرير الأزغلي ٣٧ – ١٨٦
```

نحرير شويزان ۱۸۶

YYX 42

ابن النداف السياف ١٢٩

النرس . ۳۶

النسفي الداعي ١٧١

نصر بن أحمد الساماني ١٨٠

نصر الحاجب ٢٨-٢٩-٥١ -١٥ -٥٠-١٥

نصر بن عبد الله ٢٥ - ٢٦ - ٢٧

أبو نصر بن الفرات ٣٠

أبو نصر بن كشاجم ٤٠٧ - ٤٠٨

نصرانه ۹

النصير ٣٨٦

نغاش ۱۰۸

النعان أخو الأعصم ٢٨٧ – ٣٨٤ - ٤٠٤

نقيل بردان ۲۲۸ - ۲۲۸

نقيل السود ٩٢

نقيل صيد ۲٤٠

نهر زبارا ۲۷

نار مد ۱۲۵ - ۱۲۹

نهر ملخانا ۲۸۷

نوح علميه السلام ٩ – ١٥٨

النيل ( في العراق ) ١٥٠

الهادي الى الحق ٨٧ - ٨٨ - ٩٧ - ٩٥ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٨ - ٩٨

134 - 373

هارون بن خمارویه ۲۱- ۱۷ - ۶۶۳ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۹۹

```
هارون بن غریب ٤٠-٤١-٤١ هارون بن غریب
                            بنو هاشم ۲۰ – ۲۱ – ۱۲۸
                                   الحسر ٣٧ ــ ٣٥٥
177-077-779-171
                                     بنو هجيني ١١٩
                               بنو هذيل ١١٩ ــ ٢٥٩
                                        هران ۲۲۱
                              ملال بن الحسن ٣٩ ــ ٧١
                                  همام بن المهذب ۲۹۲
      هذان وع - ۲۱ - ۱۶ - ۹۶ - ۹۲ - ۱۰۹ - ۲۲۲
                                         الهند ١٥٧
                                         هو ازن ۹۷
                          409 - 401 - EA - 44 - Tu
            أبر الهيجاء الحمداني ٣٧ - ٤٤ - ٤٧ - ١٥٣ - ٢٥٧
                                    16mm 4 - 407
                                    وادي بطنان ۲۹۷
                                     وادى القرى ٣٧
                                 وادی نخلة ۹۰ ــ ۲۰
                        واسط ٤٨ - ٢٥٧ - ٢٢٧ - ٥٩٧
                                    واقصة ١٣ ــ ٣٣
                                   ورود ۲۶ - ۲۲۱
                                     ينو الوزان ۲۲۱
                           وشاح القرمطي ٢٨٢ ــ ٢٠٤
                          وصیف بن سوارتکین ۲۹ ــ ۳۶
```

وصيف غلام أبي الساج ٣٣٨ أبو الوقاء الدياسي ٧٤ أبو الوليد بن محمد ٨١ – ٨٣ ياروق الفاطمي ٣١٦ – ٣٨٦ افا ٥٠ - ٦٠ - ٢٦٥ - ٢٠٦ يافع ٢٢٧ - ١٩٤ - ٢٢٠ ابن اليافعي ٩٢ ىاقوت ٢٨ – ٤٤ بنو يام ۸۷ – ۲۵۰ يىنى ٧٩ أبو اليتيم الرلباي ١٧٤ 871 - 771 - 173 يحيى بن الحمين = الحادي الى الحق یحی بن زکرویة ۱۷ يحيى الطهامي ١٥١ یحیی بن علی ۱۵۰ يحيى بن المهدي ١٢ - ١٣ أبو يزيد مخلد بن كيداد ١٤٥ – ١٤٦ – ١٦٣ – ١٨٢ – ١٨٤ يزيد بن الأسود الكمي ٨٧ آل بعقر ۹۳ - ۲۲٤ أبو يعقوب بن الأزرق ١٨٦ أبو يعقوب عم الحسن الأعصم ٤٠٤ بعقوب بن کلس ۲۷ – ۷۹ – ۸۰ أبو يعقوب المحابى ٢٢٨ أبو يعقوب يوسف بن أبي سعيد ٣٤٠

ابن أبي يعلي الشريف ٧١ يلبق الخادم ٢٥٩ المامـ 18 - 101 - 101 اليمن ١١٣ - ١٤٠ - ١٤٥ - ١٤٨ - ١٥١ - ١٦٥ - ١١٦ - ١١٣ 17- 17- 17- 17- 17- 13- 17- 173 - 173 - 173 - 173 AYS أبو اليمن الكندي ٢٩٨ يوسف بن الأسد ٢٤٧ يوسف بن أبي الساج ١٥٥ ـ ٤٦ ـ ٤٩ ـ ٥٠ ـ ١٥٤ ـ ١٥٩ ـ ٣٥٧ 1 - 1 - TOA يوسف بن القائم ١٨٢ يوسف القهرمان ١٣١ يوسف بن يعقوب القاضي ٢٤٣



# المحتسوى

| المنفحة    | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
| 77-0       | القسدمه                               |
| •          | تاريخ أخبار القرامطة وملاحقه          |
| ۹.         | سنة ۲۷۸ ه                             |
| 14         | باب ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين  |
| 14         | سنه ۲۸۹                               |
| 14         | سنة ۲۸۷                               |
| 1 &        | ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المسلمين |
| 14         | سنة ٢٨٩ ــ قرامطة الشام               |
| 1.4        | سنة ، ٢٩٠                             |
| 1.6        | مقتل صاحب الناقة                      |
| 74         | 491 Jim                               |
| 45         | القاء القبض على صاحب الشامة           |
| <b>Y</b> • | ۲۹۴ کنس                               |
| 4.5        | خبر مقتل زكرويه                       |
| <b>40</b>  | سنة ٧٠١                               |
| 44.4       | سنة ٣١١                               |
| **         | سنة ۱۲۲                               |
| 10         | سنة ٣١٤                               |
| ٤٥         | سنة ٢١٥                               |
| ••         | سنة ٣١٦                               |

| الصفحة      | المسوفوع                                     |
|-------------|----------------------------------------------|
| 0 7         | سنة ١٧٣٧                                     |
| ٥٤          | أخذ الحجر الأسود                             |
| • ٤         | منة ٢٢٣                                      |
| ••          | ١٢٦ عند                                      |
| ٥٦          | سنة ٢٣٩                                      |
| ٥٧          | رد الحجر الأسود                              |
| ٥٧          | ٣٩٠ عنس                                      |
|             | groups aim                                   |
| ٧٠          | ملاحق تاريخ أخبار القرامطة                   |
| <b>Y</b> ** | وفيات سنة ٣٦٦ ( الحسن الأعصم )               |
| 74          | وفيات سنة ٣٦٨ ( ذكر حال ألبتكين )            |
| ٨١          | سنة ٨٥٤                                      |
| <b>.</b> .  | سيرة الهادي الى الحق                         |
| AY          | سنة ٢٩٤                                      |
| 111         | كتاب استتار الإمام                           |
| 144         | كتاب القراتيب                                |
| 184         | كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد عَلَالِيْهِ |
| 110         | في أحوال الباطنيه في زمن صاحب الكتاب         |
| 124         | في ابتداء ظهور الباطنية وهم القرامطة         |
| 148         | في ذكر كبار أئمة الشيعــــة                  |
| 144         | كثاب سفرنامة                                 |
| 140         | وصف الأحساء                                  |

| EVA    |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| الصفحة | المسوضوع                                 |
| 7.1    | كتاب كسف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة  |
| 411    | المقاله في أصل هذه الدعوة                |
| 414    | <b>با</b> ب ذکر ماکان من القداح وعقبه    |
| 710    | باب خروج ميمون القداح                    |
| 710    | باب ذكر أبي سعيد الجنابي                 |
| 417    | باب ذكر الحسن بن مهرآن المعروف بالمقنع   |
| Y 17   | با <b>ب ذ</b> کر محمد بن زکریا           |
| 417    | باب ذكر علي بن فضل                       |
| 777    | <b>باب ذ</b> كر علي بن فضل باليمن        |
| YEÀ    | باب ذكر ابتداء دولة الصليحيين            |
| 404    | كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم      |
| Y00    | TVA 4iii                                 |
| 471    | فصل الاشارة الى مذاهبهم                  |
| 474    | فصل مذهبهم ظاهره الوفض وياطنه الكفر      |
| 474    | مِذَهِبِهِم فِي النبوات                  |
| 444    | كتاب أخبار الدول المنقطمة                |
| 441    | الدولة الملوية بأفريقية ومصر والشام      |
| 441    | المعز لدين الله أبو تميم                 |
| 444    | كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب             |
| 440    | القرمطي صاحب الخال                       |
| **     | أصل تسمية القرامطة                       |
| 444    | الحرب سنة ٢٩٠ بين طغج بن جف والقوامطة    |
| ***    | مقتل صاحب الجل                           |
| 741    | توجيه المكتفي بالله الجيوش ضد صاحب الخال |

| الصفحة     | المـــوضوع                                               |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 777        | القبض على صاحب الحال                                     |
| 440        | مراسم قتل القرمطي في بغداد                               |
| YAY        | خروج الحسن بن زكرويه سنة ٣٩٣                             |
| YAY        | خروج زكرويه في سواد الكوفة                               |
| <b>YAA</b> | رواية ابن عساكر عن صاحب الخال                            |
| 74.        | رواية أبي غالب همام بن المهذب المعري عن القرامطة سنة ٢٩٠ |
| 797        | سنة ٢٩١                                                  |
| 790        | ترجمة ابن عساكر لصاحب الحال                              |
| <b>197</b> | ترجمة أبو الأغر السلمي                                   |
| 4.1        | كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب                           |
| 4.4        | ذكر أخبار الدولة العبيدية                                |
| 4.0        | ِ ذكر ابتداء أمرهم                                       |
| 410        | ذكر فتوح الشام                                           |
| 410        | ذكر مقتل جمفر بن فلاح                                    |
| 414        | ذكر مكاتبة المعز لدين الله القرمطي                       |
| **         | كتاب اتماظ الحنفا                                        |
| 440        | ذكر طرف من أخبار القرامطة                                |
| 441        | خبر حمدان قرمط                                           |
| 444        | بثاء دار هجرة للقرامطة                                   |
| the        | ذکر صاحب الجمل<br>م                                      |
| 448        | ذكر أبي سعيد الجنابي                                     |
| hhd        | مقتل أبي سعيد الجنابي                                    |
| 48.        | ذكر أبي طاهر الجنابي<br>                                 |
| 45.        | الصنــاديقي                                              |

| 6711       |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| الصفحة     | المسوضوع                            |
| ٣٤٢        | التمزق في صفوف الدعوة               |
| TET        | ذكر صاحب الجل                       |
| 450        | ذكر صاحب الخيال                     |
| 487        | خروج المكتفي لحرب القرامطة          |
| 454        | سوق صاحب الخال الى بغداد            |
| 40.        | قرامطة الشام يعد صاحب الخال         |
| 404        | ذکر زکرویه بن مهرویه                |
| 408        | نشاط القرامطة ضد قوافل الحاج        |
| 707        | ذكر أبي طاهر الجنابي                |
| 4.4        | حوادث سنة ٣١٧                       |
| 404        | حوادث سنة ٣١٥                       |
| 404        | قتل الحاج وأخذ الحجر الأسود سنة٣١٧  |
| 404        | حوادث سنة ٣١٨                       |
| 404        | حوادث سنة ٣١٩                       |
| 44.        | حوادث سنة ٣٧٣                       |
| 1771       | خوادث سنة ٣٢٥                       |
| 441        | وفاة ابي طاهر الجنابي               |
| 441        | حوادث سنة ١٣٠٩ واعادة الحجر الأسود  |
| <b>777</b> | حوادت سنة ٣١٦                       |
| 414        | حوادث سنة ٣٥٨                       |
| 471        | الصراع القرمطي الفاطمي              |
| 477        | رسالة المعز لدين الله للمحسن الأعصم |
| <b>474</b> | جواب الحسن الأعصم على رسالة المهرّ  |
| 441        | كتاب المتفى الكبير في تراجم أهل مصر |

| الصفحة | المــوضوع                                  |
|--------|--------------------------------------------|
| 444    | الحسن الأعصم                               |
| may    | ذكر القرامطة في المراق                     |
| 444    | قرامطة الشام                               |
| £ • •  | قرامطة البحرين                             |
| ٤٠١    | أبوطاهر الجنابي                            |
| 4 • 4  | ذكر الحسن الأعصم                           |
| ٤.٣    | حوادث سنة ٣٦٣                              |
| £ + 0  | وفاة الحسن الأعصم                          |
| £ • Y  | ذكر حمدان قرمط                             |
| ٤٠٧    | من شعر الحسن الأعصم                        |
| ٤١١    | المستحد المسبوك                            |
| 1413   | الفصل السادس في ذكر القرامطة وعلي بن الفضل |
| £TY    | اغتيال علي بن الغضل                        |
| 244    | الفهارس العامة                             |

# مِنْ مِنْشُولَاتِنَا

تأليف: د. سهيل زكار أحمد غسان سبانو

🕻 🕳 مائة أو ائل من تراثنا

تحقيق د. سهيل زكار

٢ \_ الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني

٣ ــ الاعـــلام والتبيين في خروج الفرنج المـــلاعين على ديار المسلمين تصنيف أحمد بن علي الحريري تحقيق د. سهيل زكار

### 1 \_ مائة أوائل من تراثنا

7

في حلة جديدة وترتيب مبتكر حديث ، يبحث في تاريخ أمتنا وقضايا ماضينا من خلال أفراد ، لكنه لا يمجد دور الفرد البطل ولا يلغي هذا الدور •

وهو قائم على اعتبار أن النبي محمد يَزْ هو الأول المطلق في كل ميدان ومجال ، ومؤسس على اعتبار علم الأوائل علم عربي أصيل •

إنه ليس كتاب تراجم ، إنما هو الأول من نوعه بالعربية كتب بروح قرآنية محمدية تراثية شمولية وضمن منظور عربي أصيل لتفسير التاريخ الاسلامي نابع من نظرة القرآن والسيرة النبوية وتراث الكتاب الأوائل وتجاربهم الغنية -

#### ٢ ـ الكسـب

أول مصنف بالعربية في التشريع الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاجتماعية والتعليمية -

أملاه الامام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة ، ومصنف تراث المذهب الحنفي وفقيه الاسلام وأهل العراق الأول •

\_ شرحه الامام السرخسي لكنه لم يدخله بين مجموعة المبسوط •

\_ هو آخر ما صنفه الامام الشيباني لذلك حوى خلاصة تجربته الفقهية وزبدة مواقفه التشريعية مع ردوده على المتصوفة وأتباع الزهد الأعجمي •

# ٣ ـ الاعلام و التبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمان

لأحمد بن علي الحريري من رجال القرن العاشر الهجري٠

\_ يبحث في تاريخ الحروب الصليبية بشكل مكثف مستقياً معلوماته من أهم المصادر الأولى •

\_ في مقدمته محاولة عربية جادة لتعليل تاريخ الحروب الصليبية ومشروع عربي متكامل لكتابه تاريخ الحروب الصليبية بشكل علمي عربي •

### ع ـ مشهد العيان في حوادث سورية ولبنان للدكتور مشاقـة

يبحث في تاريخ بلاد الشام في ظل الحكم العثماني طيلة قرن من الزمن شروعاً بعصر أحمد باشا الجزار وختاما بمذابح ١٨٦٠، بشكل وثائقي رفيع ٠

ألحق به رحلة السفير المغربي أبي القاسم الزياني الذي وصف طرق الحج الشامية والمصرية وبلدان الشام وأرض

الكنانة والتقى في الديار المقدسة بأحمد باشا الجزار الذيكان يعد نفسه للاعلان عن ذاته مهدي زمانه مما يلقي أضواء جديد على هذه الشخصية التاريخية الهامة •

#### قيد الطباعة والنشس

۱ ـ تاریخ العرب و الاسلام منذ ما قبل المبعث وحتی نهایة العصر العثمانی •
 ف ـ ۷ ـ مجلدات کیسار •

#### ٢ \_ تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البعار

ألف باللاتينية وليم رئيس أساقفة صور ومؤرخ بلاط مملكة القدس الصليبية .

- هو أهم مصدر كتبه الصليبيون عن تاريخهم في الشرق منذ البداية وحتى ما قبل معركة حطين م

يعوي من المعلومات مالا يوجد في أي مصدر آخر بأية لغة

- تاريخ موسع وقد جاء بالعربية في أربع مجلدات رفيعة الضبط فيها جميع الاحالات والمقارنات مع روايات المصادر العربية وغيرها -

# " ـ التاريخ السري للمغول ووثائق العلافات المغولية الكاثوليكية

يتعدث عن حياة جنكيز خان كما روتها الكتابات الصينية المعاصرة له ويقدم سجلات رحلات السفراء الذين جاءوا من الفاتيكان وانكلترة وأوربة إلى البلاط المغولي وسفارات هذا البلاط إلى أوربة مترجمة عن الصينية واللاتينية والفرنسية القديمة -

### ع ـ العالم الاسلامي في العصر المغولي •

آخر ما صدر في موضوعه باللغة الألمانية ٠

 الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية كما روتها المصادر السريانية واللاتينية

إنها روايات وثائقية لشهود عيان شاركوا في الأحداث بشكل مباشر •

### ٦ - بابوات يهود (من الغيتو اليهودي لروما)

بحث تاريخي موثق كتبه بالانكليزية حاخام نيويورك الأسبق فتحدث به عن أسرة يهودية قدمت عدداً من مشاهير البابوات حتى قيام الدعوة للحروب الصليبية •

٧ ـ تاريخ الهبر اطورية الغزر اليهودية تأليف م ـ دنلوب
 هو أفضل بحث أكاديمي موثق كتب عن تاريخ هذه الدولة
 التي شغلت دوراً هاماً في تاريخ المسلمين والامبر اطورية
 البيز نطية ٠

إن دار حسان للطباعة والنشر تهتم بجمع الدراسات عن تاريخ العرب والاسلام وتسعى لاحياء النصوص التراثية ونشرها محققة بشكل علمي واخراج لائق •

يمكن العصول على مطبوعاتنا عن طريق مراسلتنا إلى دمشق \_ ص • ب / ٣٢١٨ /

Man Committee of the Co

À.

### هذا الكتاب

- يبحث في نشأة القرامطة ويقدم نظريات جـديدة حول موطنهم الأول وأصل تسميتهم .
- هو أول كتاب يطرح قضية قرامطة اليمن ويوضح أثر حركاتهم على بقية جماعات القرامطة وبلدان وشعوب العالم الاسلامي .
- فيه يرى القارىء نتائج ثورات القرامطة بشكل جلي وأهداف حركاتهم الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .....
- لم يسبق أن حوى كتاب آخر ماحواه هذا الكتاب من مواد تاريخية تنشر
   للمرة الأولى بشكل علمي ويرقى بعضها إلى أيام القرامطة .